# المركزا إلاسيلام الإفراع في الخطا





دراسة تاريخية تحليلية عن الانتشار المسيحي ودور الارساليات الأوربية في تكبيف السودان مضاربًا وسياسيًا و جمسن ملي مي رايع

شعبة البحوث والنشر إمسارة رقم ال

http://kotob.has.it

#### تقسديم

«الحمد لله والصلاة والسلام على البشير النذير خاتم الرسل والانبياء سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم»

تقوم شعبة البحوث والنشر بالمركز الإسلامى الإفريقى باجراء الدراسات والبحوث عن أوضاع المسلمين فى إفريقيا ومؤسساتهم التعليمية والثقافية واحوالهم الاقتصادية والاجتهاعية تهدف من وراء ذلك كله الى وضع المعلومات والاحصاءات والوثائق التى تنير الطريق أمام الهيئات والمؤسسات التى ترغب فى نشر الدعوة الإسلامية وتقديم العون للمسلمين والتعرف على القضايا التى تشغلهم فى مختلف المجالات. كها تقوم الشعبة بمحاولة كتابة تاريخ المنطقة من جديد بأسلوب يصحح المفاهيم والاخطاء المتداولة التى ساعد الاستعهار ومعاهد التبشير فى ترويجها حتى باتت تدرس فى مناهج المسلمين أنفسهم كذلك تجرى الشعبة دراسات للتيارات السياسية والدينية المعاصرة فى إفريقيا. والاساليب التى تتبعها هذه الجهات لنشر المسيحية على حساب الإسلام.

وتجسيدا لهذه الأهداف نقدم اليوم هذه الدراسة عن «مشروع تنصير السودان ـ ١٨٤٣ ـ ١٩٨٦م» التي أعدها الباحث المعروف د. حسن مكى محمد أحمد الذى سبق ان نشرت له الشعبة عدة بحوث من صميم اهتهامات المركز ومع أن هذه الدراسة عن السودان الا انها تمثل نموذجاً لما يحدث في العالم الإسلامي لذلك فهي تقدم للقارىء فرصة طيبة للوقوف والتأمل في:

أ أ مقاصد وأهداف البعوث التنصيرية في العالم الإسلامي.

ب/ النتائج التي أدت لها جهود هذه البعوث التنصيرية سلبا وإيجاباً في مجال نهضة الأمة الإسلامية ووحدتها وتعزيز أوضاعها الروحية والثقافية والسياسية.

ج / مستقبل وجود هذه البعوث وسط شعوب ومكونات الأمة الإسلامية.

وقد انتهت هذه الدراسة الى نتائج جد خطيرة واوضحت بجلاء الدور التخريبي الذي قامت به هذه البعوث التنصيرية ومحاولاتها إضعاف هوية الأمة والقضاء على شخصيتها الإسلامية وثقافتها الدينية مما أسهم في إضعاف بنائها الاجتهاعي وإعاقة تقدم المشروع الإسلامي وإشاعة الالحاد والشك في القيم الروحية.

وفى الختام ارجو ان تكون هذه الدراسة دعوة لكل المهتمين والباحثين حتى ينفروا خفافا

وثقالا في سبيل اعداد الدراسات والاطروحات التي تسهم في اعادة ترتيب البيت الإسلامي وبناء تاريخ الأمة وتنمية مواردها وحياتها الروحية وتقود إلى كشف الاعداء المتربصين بها وإحباط مخططاتهم التخريبية. ونأمل أن تسجل هذه الدراسة حضوراً فاعلا عند المثقفين والخيرين من ابناء الأمة والمنظات والهيئات الإسلامية، كها أرجو أن يتقبل الله جهد الباحث د. حسن مكى في انجاز هذه الدراسة وصبره على اعدادها.

«ومن أحسن قولاً عمن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. »

عبدالله على الصافي رئيس شعبة البحوث والنشر

> جمادی الأولی ۱۶۱۱هـ نوفمـــبر ۱۹۹۰م

#### بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع تنصير السودان في الماضي والحاضر ١٩٤٣ ــ ١٩٨٦

#### الجزء الأول

#### فاتحــة:

تجىء هذه الدراسة في إطار التعرف على أبعاد وجذور حركة التبشير المسيحى في المجتمع السوداني . وثمة أسباب متعددة للقيام بهذه الدراسة منها:

1 \_ الدور الكبير الذى تضطلع به الإرساليات فى مجال التعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية والصحية بما يستوجب دراسة أثر هذا النشاط على مجتمع إسلامى فقير ونام ظلت بعض قطاعاته تعتمد نسبيا على هذه الخدمات.

٢ ــ الصراع الذي خاضته الإرساليات ضد السلطة الوطنية وما صاحبه من انعكاسات سياسية ما تزال تلقى بظلالها على العلاقة بين الكنيسة والدولة سلبا وإيجابا.

" \_ تميز السودان بتطرف الخطاب العلمانى، وبلغ هذا التطرف غايته فى دفع فئات مجتمع الجنوب النامى والفقير \_ فى فترات مختلفة \_ إلى حمل السلاح ضد الثقافة الإسلامية العربية السائدة فى الشمال وحقها فى التوجه نحو الجنوب وقد احتضنت الهيئات الكسية دعاة هذا الخطاب مفسحة لهم المجال للعمل من خلال الجمعيات ذات الأهداف الإنسانية والوكالات الخيرية والتنظيمات الرعوية على امتداد عالم الكنيسة مما يستدعى دراسة ظاهرة التطرف العلمانى وصلته بالمسيحية.

اعتمدت هذه الدراسة على المسح الميدانى ووثائق حكومة السودان المتعلقة بالتبشير ومحفوظات معهد الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن عن السودان ودار الوثائق البريطانية. ولئن كانت هذه الدراسة لا تحيط بكل مجالات وقدرات العمل التبشيرى المسيحى فإنها تلقى الضوء على كثير من أوجه هذا العمل وتأثيراته، وإنه لمن المأمول أن تكون عونا للدارسين في هذا المجال برغم ما قد يعتربها من قصور.

تقع هذه الدراسة في أجزاء ثلاثة: الجزء الأول: دراسة نظرية تاريخية تحليلية تحاول الإحاطة بتاريخ المسيحية في السودان، ابتداء من المالك المسيحية الداثرة وانتهاء

بالإرساليات الاوربية المعاصرة ويقع هذا الجزء في سبعة فصول. والجزء الثانى يشتمل على الفادات المسح الميداني لحاضر الوجود المسيحي في العاصمة السودانية ويشتمل على ثهانية فصول والجزء الثالث عن العمل التبشيري في أقاليم كردفان والشرقي والأوسط. ولم تتعرض الدراسة للعمل التبشيري في دارفور والإقليم الشهالي نسبة لضا لة هذا العمل في هذين الإقليمين وحداثته حيث ارتبط بنشاط وكالات الإغاثة الكنسية خلال فترة الجفاف والتصحر بالإضافة الى مظاهر الوجود الكنسي في عطبرة والدامر وتنتهي الدراسة بخريطة تحدد توزيع الأديان في السودان.

تقصد الدراسة بالتبشير المسيحي، الجهد المبذول لنشر المسيحية وآدابها عبر الخطاب المباشر والاتصال المتعدد الوسائل والاغراض وبذل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية كما يدخل في ذلك أي جهد مبذول لتمكين الثقافة المسيحية بالوسائل القانونية والسياسية والضغوط الدولية وكذلك عن طريق سياسات القهر والقوة والامر الواقع ورفع السلاح. لاحظت الدراسة أن الخطاب المسيحي والدور الكنسي يتناقص في مجتمعات مراكز الإرسال المسيحي في أوربا وأمريكا إلا أن الكنيسة لم تفقد دورها في اقرار السياسات وتكييف خطاب الحكومات الغربية المعاصرة وبرامج الاحزاب والجماعات. ويزيد في خطر الكنيسة مالها من موارد مالية وبشرية وتنظيمية في عالم تشتد فيه الحاجة ويكثر فيه الفقراء والمعوزون وتتجاذبه النكبات والكوارث ووالمسيحية السائدة في الغرب هي ذلك المزيج الثقافي ما بين تراث الإغريق وحضارة الرومان ورسالة المسيحية التي تعرضت (للتبديل والتحريف) أنتج هذا المزيج وضعا ثقافيا يتسم بالثبات النسبي، كما طبع هذا المزيج مظاهر الحياة، حيث تظلل الكنبائس معالم الحياة بمجلاتها وبرامجها المبثوثة في وسائل الإعلام والترفيه المرئية منها والمسموعة كها تشرف الكنائس بأبراجها على طبع المدن الغربية بطابعها كذلك تتفق العطلات الرسمية مع احتفالات الكنائس ابتداء بأعياد الميلاد والقيامة وانتهاء بعطلات الأسبوع (السبت والأحد). والثقافة الغربية أو العلمانية في حد ذاتها تعبير عن ثلاثية الحضارة الغربية التي تقوم على الفكر الهيليني والتراث الروماني وعقائد المسيحية. وكما توحدت عقائد المسيحية الأوربية توحدت ثلاثية الحضارة الغربية في الكنيسة وإرسالياتها في العالم الإسلامي. ولعل حرص الكنيسة على إرساء ركائز النظام العلماني في العالم الإسلامي وغيره نابع من طبيعة فكرة التثليث الكنسية ذاتها باعتبار العلمانية واحدة من معطيات الثقافة

يتناول الفصلان الأول والثاني من الجزء الأول دراسة دخول المسيحية إلى إفريقيا من خلال مراحل أربع عنيت المرحلة الأولى بانتشار المسيحية بعد رفع المسيح عليه السلام ومن آثار ذلك الكنيسة القبطية في مصر وما تبعه من ذيوع المسيحية في شمال إفريقيا واثيويبا ثم

النوبة المسيحية في السودان. وتتواكب المرحلة الثانية مع الحروب الصليبية التي جاهدت لفرض النصرانية بحد السيف في مصر وشهال إفريقيا، باعتبار أن هذه الحروب كانت محاولات للتوسع الاستعهاري والسيطرة الثقافية أكثر من كونها محاولة للاستيلاء على القدس فحسب. وتوافقت المرحلة الثالثة مع حركة الكشوفات الجغرافية والتوسع البرتغالي في شرق وجنوب شرق إفريقيا أما المرحلة الرابعة فهي المرحلة المعاصرة والتي بدأت بالتكالب الاستعهاري والتسابق على إفريقيا، حيث جاءت الكنيسة اما في حمى جيوش الاحتلال الاوربية أو سابقة لها ممهدة الدروب بتطويع قلوب الأفارقة وتأليفها على حب الحضارة الأوربية الغالبة:

دخلت المسيحية السودان المعاصر على مرحلتين: المرحلة الأولى: الفترة الممتدة ما بين ١٨٤٣ ــ ١٨٨١ وهي قرابة الأربعين عاما. وكان جل رواد التبشير المسيحي في هذه الفترة من الكنيسة الكاثوليكية وفي حمى دولة محمد على وممثليه في السودان التي عرفت بالتركية وأهم رواد حركة التبشير في هذه الفترة، كنوبلجر وكمبوني وغردون وتميزت هذه الفترة بالصعاب الجغرافية والمناخية والصحية حيث مات عشرات من المبشرين الاوربيين في مجاهل السودان من جراء محاولاتهم الرامية إلى بث عقيدة الصليب. أسهمت هذه الفترة في تعميق الشعور الإسلامي بالتحدى المسيحي وإعطاء المشروعية لحركة الجهاد المهدوي التي قام نداؤها على تجديد الدين ورفع الظلم والإطاحة بالكفرة من أمثال غردون وجسى وسلاطين الذين نصبهم أحفاد محمد على ولاة على السودان. ودك إرساليات التنصير في بربر والخرطوم والدلنج وجبال النوبة وجنوب السودان. كما وردت في الفصلين إشارات إلى صراعات المبشرين فيها بينهم ومحاولاتهم ربط الكنيسة السودانية ببلادهم، حيث دار الصراع بين الكاثوليك النمساويين والكاثوليك الظليان. كما تم استعراض ما آل اليه وضع المبشرين والإرساليات على يد الامام المهدى وتتعرض الدراسة كذلك إلى موقف الكنائس الاوربية من المهدية، حيث حاولت تشويه صورتها فعبأت الرأي العام الاوربي ضدها بالإضافة الى دور الكنيسة التي أقامها الكاثوليك في المنفى باسم (كنيسة السودان). ودور هذه الكنيسة في حركة القضاء على الجهاد المهدوى وإعادة الاستيلاء على السودان.

أما في الفصلين الثالث والرابع من الجزء الأول فقد تركز الحديث عن حركة التنصير الحديث (١٨٩٨ ــ ١٩٥٦). وتميزت هذه الفترة بتدفق المال الاوربي والنشاط من مختلف الكنائس التي اجتهدت في بث النصرانية بوسائل التعليم والخدمات الاجتماعية والخطاب المباشر، على الاخص في جنوب السودان. تتعرض الدراسة كذلك الى دور الحكم الانجليزي في التمكين لحركة التبشير بكبت أي توجه إسلامي اصيل وتشجيع التدين

التقليدى والذى تمثل فى تشجيع الطرق الصوفية والمؤسسات الدينية الرسمية (العلماء) وأهم سيات هذه الحركات الإسلامية التقليدية أنها تتعايش وتنمو وتحصر نفسها فى اطار التدين الاجتهاعى وتهذيب الاخلاق والابتعاد عن المارسة الثورية وروح الجهاد وسياسات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذات المدلول الاجتهاعى والسياسى. ازدهرت كذلك فى ظل الاستعهار حركة التنصير المسيحى فى جنوب السودان، فى ظل سياسات المناطق المقفولة وسياسات الجنوب وسياسات بث الكراهية بين أبناء الجنوب ضد الشهال وتشكيل الجنوبيين على أساس العرق ومناهضة الثقافة الإسلامية العربية. أثمرت هذه السياسات فى تفجير تمرد الانفجار وقودا لمسلسل حركات التمرد التى أصبحت سمة الحياة فى جنوب السودان. كما تتعرض الدراسة لمحتوى التعليم التنصيرى وما تمخض عنه من مشاكل فى مجالات اللغة والدين والتأهيل للحياة كما تتطرق خاتمة الفصلين لنمو الحركة الوطنية وما لقيته من عداء كنسى وكيف وجدت الحركة الوطنية نفسها فى وضع الغريم المنافس لبعوث التنصير فى علات سياسات الجنوب والتعليم والتغريب والتطور الدستورى وتتبعت الدراسة ذلك العهد الذى عدلت فيه الكنائس موقفها من الحركة الوطنية ولطفت فى - كياسة - عداءها العهد الذى عدلت فيه الكنائس موقفها من الحركة الوطنية ولطفت فى - كياسة - عداءها العهد الذى عدلت فيه الكنائس موقفها من الحركة الوطنية ولطفت فى - كياسة - عداءها العهد الذى عدلت فيه الكنائس موقفها من الحركة الوطنية ولطفت فى - كياسة - عداءها حينها اصبحت الحركة قدرا مقدورا.

أما الفصلان الخامس والسادس من الجزء الأول فيتتبعان تطور الحياة الكنسية في السودان عامة والجنوب بخاصة ، كما توضح كيف أدى ولوغ الكنيسة الامريكية في محاولاتها لتنصير المسلمين إلى استجابة جزئية من المجتمع الإسلامي مهدت لقيام حركة (الإخوان المسلمون) في نهاية الأربعينات. وتابعت الدراسة مسار حركة الكنيسة في معارضتها لحركة التعريب وتوحيد المنهج الدراسي ما بين الشهال والجنوب واخضاع مدارس الجنوب لسلطان الدولة كها هو حادث في الشهالكذلك تتبعت الدراسة تطور حركة التمرد الجنوبية رادة ذلك إلى الزاد الكنسي حيث يبرز دور الكنيسة العالمية في التأطير لحركة التمرد تحت ستار الإغاثة ورعاية اللاجئين ثم قرار إبعاد المبشرين الأجانب من جنوب السودان في عام ١٩٦٤م ، ومغزى ذلك وازدياد في هجرة الجنوبيين الى دول الجوار الإفريقي (يوغندا، زائير، كينيا، إفريقيا الوسطي) وإدياد في هجرة الجنوبيين الى دول الجوار الإفريقي (يوغندا، زائير، كينيا، إفريقيا الوسطي) في رحاب حكومة مدنية جديدة وتتبعت الدراسة كذلك تشرذم حركة التمرد، مما حدا بالقوة في رحاب حكومة مدنية جديدة وتتبعت الدراسة كذلك تشرذم حركة التمرد، ما حدا بالقوة الكنسية ان تدفع بالمرتزق الألماني شتاينر الذي استطاع توحيد حركة التمردين في ظروف انقلاب عسكرى قام به صغار الضباط المنفعلين بالشعارات القومية واليسارية في الجيش السوداني وما تبع ذلك من عاكمة لاشتاينر وتوقيع اتفاقية أديس أبابا التي طغى فيها دور

عنصر الكنائس الإفريقى ومجلس الكنائس العالمى والكنيسة السودانية. وما تلا ذلك من ازدهار للعمل الكنسى فى السودان على الأخص فى الجنوب فى الفترة ١٩٧٣ ـ ١٩٨٣. حيث اندلعت الحرب مرة أخرى. وتنبه الدراسة إلى أن الكنيسة لم تحاول يوما أن تطور أوضاع التكامل السياسى والثقافى بين الجنوب والشال وانها أهدرت طاقات البلاد والعباد، فوضعت المسيحية مقابل الإسلام والشال مقابل الجنوب والعروبة مقابل الزنجية مما جعل ثقافة المواطن الجنوبى الكنسية تصب فى اتجاه العزلة والانفصال.

تحاول الدراسة استخلاص الدروس والعبر مما حدث وتخلص إلى أن فرص إقامة حياة مسيحية ومجتمع كنسى تشرف عليه كنيسة سودانية ضعيفة إن لم تكن معدومة. وأن المسيحية في جنوب السودان ومناطق الأطراف القصية تمر بذات ظروف المالك المسيحية، التى سقطت فيها الكنيسة متداعية من تلقاء ذاتها مفسحة المجال للثقافة الإسلامية العربية للتفاعل والاستمرار. وأن التوتر الحادث في جنوب السودان إنها هو توتر حضارى مرده إلى الفراغ الروحى والتدهور الأخلاقى الذي لا علاج له الا بتمدد الإسلام.

أما الجزء الثانى من الدراسة فيوضح من خلال المسح الميدانى نشاط حركة التبشير في العاصمة السودانية ومظاهر هذا التبشير ومواضع مؤسسات التبشير وتاريخ هذه المؤسسات وأداءها ودورها وما تتمتع به من قوة بشرية وموارد مادية. وتبرز في خلال العرض ظاهرة التمدد غير المخطط (العشوائى) للكنيسة وما يصاحب ذلك من تجاوزات وتحايل على القوانين وإقامة للكنائس بدون ترخيص واستحواذ على الأراضى والعقارات، كما تحلل الدراسة نهاذج من مطبوعات الكنيسة التي توزعها على المسلمين وتناقش ما جاء فيها من تشويه وابتسار لحقائق الإسلام كما تحاول الدراسة أن توضح من خلال إفادات الاستبيانات الأسباب التي تقود إلى تنصير العناصر الإفريقية ويجيء في خاتمة هذا الجزء فصل عن التسهيلات الحكومية المنوحة للكنائس والمنظات الكنسية برؤية عامة عن إسهام حركة التنصير في مجالات السياسة والثقافة في السودان مقترحة بعض الحلول والمؤشرات.

ويطرد النهق الوصفى فى الجزء الثالث من الدراسة والذى يعطى صورة عن التغلغل المسيحى فى أقليم كردفان والإقليم الأوسط والإقليم الشرقى محاولا أن يرسم مظاهر هذا التغلغل مكتفيا بالرصد وتنظيم المعلومات. وكذلك يرد الكلام عن محاولات التبشير المسيحى وسط تجمعات اللاجئين الارتريين وظاهرة ازدهار حركة الكنائس العشوائية فى المسيحى وسط تجمعات اللاجئين الارتريين وظاهرة ازدهار السودان والمعروفة باسم جبال النوبة وصلة ذلك بحركة التمرد التى يتركز وجودها فى جنوب السودان والمعروفة باسم (الجيش الشعبى لتحرير السودان). وبها أن العمل الميدانى لهذه الدراسة قد تم فى بداية الشمانينات (١٩٨١م – ١٩٨٣) فربها تكون قد اختلفت بعض التفاصيل عها عليه واقع الحال آنذاك، كها قد تكون قد جدت بعض الظواهر واختفت أخرى، خصوصا فى ظروف

الجفاف والمتصحر والحرب والانتقال السكانى إلى المدن، حيث نمت فى الخرطوم وحدها ستون مدرسة كنسية فى مناطق الأطراف الجديدة التى ظهرت فيها بعد حركة التمدد السكانى (العشوائى) ما بين عام (١٩٨٥ – ١٩٨٨م) كها قد يلاحظ القارىء أن السرد لا يخلو أحيانا من تكرار وقد جاء ذلك لفائدة الذين قد لا يقرأون الدراسة جملة واحدة، حيث تعمدنا الإشارة فى مقدمة كل جزء إلى عناصر منتزعة من جملة السياق لفائدة ذلك الجزء.

وكها ورد في صدر هذه المقدمة فان الدراسة لا تطمع في الإحاطة بكل حركة التبشير ولكنها تحاول أن ترسم المعنى العام كها قصدت هذه المبادرة أن تفتح المجال لمزيد من الحوار والتفكر والتبامل في ظاهرة التنصير المسيحى وفي ختام هذه الدراسة تجدر الإشارة إلى المؤسسات والأشخاص الكثيرين الذين كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى عونا في إعداد هذه الدراسة وأخص بالذكر إدارة المركز الإسلامي الإفريقي وإدارة لجنة مسلمي إفريقيا والمؤسسة الإسلامية بلستر بانجلترا وإخوة العمل الميداني وعلى رأسهم الاخ عبدالعظيم حسين (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كها حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحمل علينا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)...

### الجـــزء الأول استعراض تاریخی ــ نقدی لمشروع تنصیر السودان ۱۹۶۳-۱۹۸۳ الفصــــل الأول.

مراحل الانتشار المسيحي في إفريقيا منذ رفع المسيح عليه السلام:

الديانة المسيحية أصلا هي مجموع التعاليم التي أنزلت على المسيح عيسى بن مريم الذي تكلم في المهد وأظهر الله سبحانه وتعالى المعجزات على يده، ورفعه الله اليه حينها أتم تبليغ دعوته لبني إسرائيل. أدى الصراع الذي صاحب ظهور الدعوة المسيحية ورفع المسيح عليه السلام، قبل تدوين الإنجيل ـ العهد الجديد ـ إلى دخول التبديل والتحريف على الرسالة وكتابها المنزل، حيث تغيرت التعاليم المسيحية مكتسبة طابع الثقافات التي نشأت فيها فيها بعد.

دخلت المسيحية إلى إفريقيا على أربع مراحل تاريخية، اتسمت كل مرحلة بسهاتها الخاصة. شمل الأنتشار المسيحى في مرحلته الأولى كلا من مصر وشهال إفريقيا وبلاد الحبشة وعمالك النوبة في شهال السودان امتدت المرحلة الأولى إذا سلمنا بأن أقدام حواري المسيح وطأت أرض مصر عام ٤٢م - حتى القرن السادس الميلادى. وقد تغلغلت الدعوة المسيحية في هذه المرحلة بصورة سلمية وتدريجية.

أما المرحلة الثانية فقد، جاء في صورة غارات حربية، وذلك حينها ذابت المسيحية في كنف الثقافة الهيلينية والتراث الروماني وأصبحت تمثل الطاقة الروحية للسياسات التوسعية لدول الام الرومانية، فيها عرف بالحروب الصليبية في نهاية القرن الحادي عشر والتي بدأت حينها أعلن البابا يوربان الثاني (Pope Urban 11) أن المسلمين (جنس قذر ملعون). (1)

فشلت الحروب الصليبية في زراعة نمط مسيحي أوربي في شهال افريقيا ولكن أدى التفاعل الثقافي والسياسي بين الصليبين الغزاة وحماة الثغور والإمارات الإسلامية ومجاهديها

<sup>1 –</sup> Dhia A. H. A ljubouri the Medieval Idea of Sarcen, as illustrated in English literature, spectacle and sport. Athesis Submitted in Candidacy for the Degree of Doctor of philosophy in the University of Leicester 1972, p. 21.

الى تعرف الصليبين على العالم الإسلامى وحضارته وعادات شعوبه وتلمسوا التفوق الأعلاقى الذى تقوم عليه هذه الحضارة عما أدى إلى نمو تيار صليبى جديد أكثر انسانية فى نظرته للمسلمين. وابتداء من القرن الثالث عشر الميلادى أخذ صوت هذا التيار يعلو مغيرا شعاره من تدميرالعالم الإسلامى ومسح أعداء الله من على البسيطة، (١) إلى اختراق العالم الإسلامى واستمالته من خلال البعوث التنصيرية.

كان أول من بادر مناديا باستخدام الأسلحة الروحية \_ سلاح التنصير وتوطين النصرانية . أحمد آبساء الفلسفة الانجليزية وهمو الفيلسوف التجريبي روجر بيكون Bacon (١٢١٤ - ١٢٩٤)، هاجم بيكون الـذي يدين للمسلمين بكثير من أفكاره الفلسفية، العقيدة الصليبية إذ رأى فيها مشروعا لاستعباد المسلمين وليس فقط لانتزاع القدس. قاد بيكون حركة فكرية سياسية داعية إلى الاعتباد على الحجج والبراهين الدالة على التفوق المسيحي لتوطين المسيحية في العالم الإسلامي مما أدى إلى انشطار الحركة الصليبية إلى تيارين، التيار الذي بني سياساته على قهر المسلمين بسلاح الحديد والنار والتيار الذي تبني سياسات التغلغل الفكرى والثقافي بنتائجه المضمونة في مجالات التعليم والثقافة والعمل الاجتهاعي وقد جاءت أوقات تكامل فيها الجهدان الحربي والفكرى حيث خدم السيف سياسات التغلغل الثقافي وأحيانا حدث العكس. لقد استفادت أوربا الصليبية من ثمار التداخل الإسلامي \_ المسيحي ، إذ أدى الاشعاع الإسلامي إلى تبديد دياجير ظلمة العصور الوسطى وظهور حركة الإصلاح الديني التي قسمت الكنيسة الاوربية إلى قسمين وصاحب ذلك عبور أوربا إلى مرحلة الكشوفات الجغرافية والتي كانأبطالها البرتغاليونمن دعاة الأخذ بسلاح الحديد والنار وقد تميز بينهم بارثلميو دياز وفاسكودي جاما، حيث دار الأول حول رأس الرجاء الصالح في عام ١٤٨٨، أما الثاني صاحب رحلة الهند فقد عاودته أشواق الحروب الصليبية فلم ينس أن يقذف بمدفعيته المدن الإسلامية الواقعة على ساحل إفريقيا الشرقية كمقديشو وغيرها. وبمجيء عام ١٥٢٠، ذاقت كل المالك الإسلامية في شرق إفريقيا طعم نيران العداوة الصليبية، حيث دمرت مدن بأكملها واستبيحت مجتمعات إسلامية حتى منطقة سوفالة في موزمبيق الحالية ، على أيدى الصليبيين البرتغاليين. ولقد جاء كذلك كريستوفر دى جاما Christopher Da Gama شقيق فاسكو دى جاما إلى مملكة الحبشة لتدمير الصحوة الإسلامية، التي انبعثت على أيدى مجاهدي هرر وعلى رأسهم الإمام أحمد بن إبراهيم الجران (توفى ١٥٤٢م)، ولقد كاد الإمام ابن ابراهيم أن يحول الحبشة كلها إلى مملكة السلامية لولا التدخل البرتقالي بالسلاح الناري، ولقد ادى التدخل البرتقالي لان

٢- نفس المصدر السابق ص ٢١٩

يستنجد الإمام أحمد بن إبراهيم بالخلافة الإسلامية وسجل الإمام أحمد انتصارات باهرة على الحبت البرتغاليين وأوشكت دولته الإسلامية الممتدة من المحيط الهندى على الالتحام بمملكة السلطنة الزرقاء على ضفاف النيل شاملة كل مناطق السودان الوسيط. ومهما يكن، قان التدخل البرتغالى الحاسم أدى الى انحسار الدول الإسلامية الاثيوبية إلى سابق عهدها بين العفر والصوماليين والاورومو في منطقة هرر وما جاورها حتى الساحل الصومالى. مهد التدخل العسكرى البرتغالى لتدفق اليسوعيين من المبشرين الكاثوليك على الحبشة في محاولة لنشر المسيحية الاوربية وقطع علائق النصرانية المحلية بمراكز اشعاعها في مصر الإسلامية. ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بين اليسوعيين وأباطرة اثيوبيا وكنيستها المحلية نظرا لمحاولة اليسوعيين السيطرة على الدولة أو تغيير عقيدتها الرسمية بخلق مراكز سيطرة ونفوذ مما أدى إلى طردهم "

امتدت هذه المرحلة ثلاثة قرون، حيث حاول دعاة المذهب الكاثوليكي بسط نفوذهم من خلال النشاط الاستعماري للبرتغاليين والفرنسيين، كها نشط البروتستانت بين يدى الهولنديين والانجليز وقد ادى تعالى الاوربيين العرقى ونفورهم من الأهالي واحتقارهم للعنصر الإفريقي إلى فشل جهودهم التنصيرية، كها أن عقلية الهولنديين الانعزالية، ظهرت في أول مشروع استيطاني أوربي في التراب الإفريقي في جنوب إفريقيا في عام ١٦٥٢، حيث تمحورت خدمات الكنيسة الهولندية في الحفاظ على تراث المجتمع الجديد وتقديم الخدمة الدينية له ولحمايته من مؤثرات الثقافة الافريقية المحلية، مما أدى إلى نمو كنيسة انعزالية عنصرية تؤمن بمبدأ جواز استئصال العرق الأسود باعتباره مخلوقا أقل انسانية من سيده الأبيض، وكان جورج اشميدت George Schmidt أول رسل هذا التيار.

وما يهمنا هنا أن جهود المرحلة الثالثة أدت إلى قيام مستوطنات أوربية في أطراف القارة الجنوبية وانحصرت المسيحية، التي كانت في غالبها كاثوليكية، في هوامش هذه المستوطنات، وحينها دالت دولة البرتغاليين في القرن الثامن عشر، تضاءلت الحركة المسيحية منكسفة.

أما المرحلة الرابعة من عمر التبشير المسيحى، فقد جاءت فى أعقاب التحولات الاقتصادية والفكرية، حيث ظهرت الآلات التى تقوم بكثير من الأعمال اليدوية بما أدى الاستغناء عن كثير من الأيدى العاملة مما أدى للاتفاق الاوربى على إلغاء تجارة الرقيق، تلك التجارة التى أدت إلى دمار بشرى هائل فى إفريقيا، ورغم ذلك فقد واصل الكثير من الأوربيين عملهم فى هذه التجارة تحت سمع وبصر الكنيسة وأحيانا بتشجيع منها وأعقب

<sup>3-</sup> Mahmud Brelvi, Islam in Africa, lahore, 1964. pp.xii - 1

ذلك التنافس الاوربي على اقتسام القارة الافريقية بعد أن خلت بقاع بكاملها من سكانها بفعل تجارة الرقيق.

لقد اختطف الاوربيون في القرن الثامن عشر الإنسان الإفريقي من قارته، وفي القرن التاسع عشر غصبوا ترابه وثرواته. لقد أصاب غرس الكنيسة في هذه الحقبة نجاحا كبيرا، حيث لم يكن هناك حتى عام ١٨٦٣ أي وجود واضح للكنيسة الاوربية في إفريقيا وما كان منه لا يتجاوز بضعة الآف بينها يوجد الآن في الخمس الأخير من القرن العشرين ٢٣٦ مليون إفريقي ينتمون رسميا إلى الملل الكنسية بأنهاطها الاوربية المختلفة ويمثل هذا العدد حوالي من سكان القارة حسب قول المصادر المسيحية التي تجتهد في تفخيم هذا النجاح (انظر الموسوعة المسيحية)

دخلت المسيحية في شهال وادى النيل - مصر - على يد حوارى المسيح - القديس مارك . St. المسيحية في مصر المسيحية في مصر المعلقة المسيحية في مصر متاثرة بالطقوس الفرعونية التي تقوم على تألية الفراعنة ، ثم انتهت إلى عقيدة تألية المسيح عليه السلام حيث اعتبر المسيح ذا طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية ولما كانت مصر في تلك الحقية ، واقعة تحت قبضة الإمبراطورية الرومانية ، فقد وجدت الكنيسة المصرية نفسها في صراع مع مذهب السلطة الحاكمة الذي يقوم على ازدواجية شخصية المسيح (بشرية - والهية) وقد اكتسب أنصار المذهب الحاكم في مصر اسم الملكانية ودخلوا في صراع مع الكنيسة المحلية وأنصارها ، والذين أصبحوا بمقتضى مقررات عجمع نيقيا لعام ١٥٥٩ ، هراطقة يجب إعادتهم حربا أو سلها لمذهب الدولة - المذهب الملكاني

ومن بعد مصر، اصبحت منطقة شهال إفريقيا، المنطقة الثانية لاعتناق المسيحية في إفريقيا، حيث دخلت المسيحية في نهاية القرن الأول الميلادي إلى تونس والجزائر ولكنها كذلك، أصابها داء الانقسام والتفتت والصراع الداخلي. أما المغرب فقد أقبلت على المسيحية في القرن الثاني وكذلك البربر في ليبيا وقد شهدت المسيحية في شهال إفريقيا تجربة صراع جديد من ظروف الاجتياح الروماني للمنطقة، حيث أصاب الوهن العقيدة المسيحية في ظل حكم قسطنطين (٧٧ ه - ٥٦٥) الذي ظهرت في عهده تأويلات الكنيسة المصرية وتخريجات الاوربيين وتدخلات العقائد المحلية في ظل ثورات البربر المتالية.

ونتيجة للتمزق السياسي والتفتت العقائدي وسيف الاستعمار الروماني المصلت على

٤- عرف أنصار الطبيعة الواحدة باليعاقبة وهو اسم راهب سورى ظهر فى القرن السادس الميلادى يدعى يعقوب باردوس

الرقاب، رحب البرابرة بالدعوة الإسلامية لساحتها وبساطتها ابتداء من عام ١٦٠٠. ووالت العقيدة الإسلامية واللغة العربية انتشارها في يسر وتدرج وسلم حتى القرن الحادى عشر، حيث رسخت قدم الإسلام واصبح سكان شهال إفريقيا أهل قبلة واحدة. وفي عام ١٠٧٦ تم اللقاء الاخير بين مطران قرطاجة وبابا روماالذي كان في حقيقته لقاء تبادل التعازي على انحسار المسيحية في شهال إفريقيا.

أما اثيوبيا التى تمثل الدائرة الثالثة للمسيحية \_ كما يشير دخولها لإفريقيا \_ فقد دخلتها المسيحية على ظهر سفينة فلسطينية ركابها من المسيحيين التجار تحطمت سفينتهم بالقرب من سواحل اثيوبيا في بدايات القرن الرابع، واضطر بعضهم للبقاء في اثيوبيا حيث نشروا المسيحية إلى أن أصبحت كنيسة اثيوبيا جزءا من كنيسة الاسكندرية القبطية .

# الإسلام ينقذ أقباط مصر وكنيستهم:

تحت نير الكنيسة الرومانية الشرقية ودولتها، تعرض أقباط مصر والكنيسة القبطية لانهاط من المهانة والتعذيب، وما تزال الذاكرة القبطية تجتر ذكرى ذلك الاضطهاد والتعذيب، وما تزال سير ومرويات الاقباط حافلة بالاهوال والمصاعب التي كابدها أجدادهم على يد الرومان لقد قتل الكثيرون وأغرق آخرون بينها أخفى عدد كبير من الاقباط عقيدتهم وتدثر وا باسباب المذهب الملكاني الذي كانوا في حقيقتهم منكرين له، لقد اباد الملك قسطنطين وحده ما يزيد عن المائتي الف قبطي في الاسكندرية (أن). في هذا الظرف تطلع المصريون نحو المسلمين، بعد أن سمعوا عن عدهم وحسن سيرتهم واكرامهم لاهل الكتاب كها وضح أثناء فتحهم بعد أن سمعوا عن عدهم وحسن سيرتهم واكرامهم الذي كان هاربا في الصحراء، خائفا من بطش الرومان بمجيء المسلمين. نظرت الكنيسة القبطية الى الفاتحين نظرتها الى الحهاة المنتصرين لرايات التسامح ومبدأ حرية الاديان. وقر المسلمون الاقباط واكرموهم وعاملوهم معاملة حسنة ظهرت في منحهم حرية ادارة كنائسهم ورعاية أحوالهم الشخصية بغير تدخل. هذه السهاحة يسرت للدين الإسلامي أسباب الانتشار حتى دخل معظم الاقباط في دين الله أفواجا في القرن العاشر الميلادي وأصبحت مصر إسلامية القيادة والمجتمع.

<sup>5-</sup> T. W. Arnold, the preaching of Islam, AHistory of the propagation of the Muslim faith. lahore, 1968. pp. 103

# النصرانية في بلاد النوبة:

ظلت أراضى النوبة حتى القرن الرابع الميلادى. أرضا خالية من رايات الدين السهاوى، عدا ما يكون موروثا من ديانات ابراهيم وموسى التى طال عليها العهد. ظلت أرض النوبة لالأف السنين في حالة تداخل حضارى مع حضارات مصر وجزيرة العرب، فلا عجب أن أخذ ملوك النوبة منذ القرن الرابع وبعد انهيار عملكة مروى في اعتناق النصرانية. وقد سهل دخول النصرانية أن بلاد النوبة أصبحت محاطة بالمسيحية من ناحية مصر واثيوبيا وشهال افريقيا.

دخل النوبة بعد انهيار دولة مروى (٣٠٠ ق. م ٣٥٠ م) في حالة من الفوضى وغياب للسلطة المركزية وقد توافقت هذه الفترة مع ازدياد نفوذ الرومان في مصر والتي أدت الى هجرة الاقباط الى بلاد النوبة، طمعا في البعد عن بطش الرومان. وأخذ الأقباط الفارون بدينهم في نشر المسيحية القبطية \_ مبدأ اليعاقبة الممنوع في مصر \_ في بلاد النوبة وحينها سمح الامبراطور جستنيان بازدهار مبدأ اليعاقبة في بلاد النوبة أرسل رسله لنشر مبدأ الدولة الرسمى، ومن الغرابة بمكان، أن الامبراطورة ثيودورا زوجة الامبراطور جستنيان، كانت الرسمى، ومن الغرابة بمكان، أن الامبراطورة ثيودورا زوجة الامبراطور جعود زوجها التبشيرية في على مبدأ الطبيعة الواحدة للترويج لعقيدة اليعاقبة بلاد النوبة، فأرسلت سرا عددا من دعاة مذهب الطبيعة الواحدة للترويج لعقيدة اليعاقبة في كنف الدولة البيزنطية.

أدى التنافس التبشيرى بين الاقباط ورسل جستنيان ورسل ثيودورا الى قيام ثلاث ممالك مسيحية، عرفت باسم ممالك النوبة المسيحية وهي المقرة ونوبيا وعلوة أما المقرة فقد أصبحت جزءا من مذهب الكنيسة الحاكمة في مصر، لذا فلا عجب ان دالت دولتها، في ظروف الاجتياح الإسلامي لمصر والقضاء على السيطرة البيزنطية هناك.

أما في مملكتى النوبة وعلوة، حيث سادت عقيدة اليعاقبة، فقد انحصرت العقيدة النصرانية بين أفراد القيادة الحاكمة والطبقة العليا من المجتمع، بينها ظل أفراد المجتمع الآخرون على وثنيتهم ومعتقدات آبائهم القديمة.

# ظهور الإسلام في بلاد النوبة:

قبل أن ينصرم قرن واحد على مجىء المسيحية للسودان وقبل أن تتوطد أقدامها نتيجة للصراع العقائدي بين المذهبين المتنافسين، وجدت النوبة نفسها وجها لوجه مع ركب

الإسلام، بقيادة الصحابى الجليل عبدالله بن سعد ابن أبى السرح الذى خلف الصحابى الجليل عمرو بن العاصعلى حكم مصر فى عام ٢٥ من الهجرة النبوية (٢٤٦م) ولقد استطاع هذا الصحابى أن يتوغل مع جيشه فى النوبة فى عام ٢٥٢/٣١م حتى مدينة دنقلا عاصمة المقرة حيث عقد صلح معاهدة البقط مع النوبة والتى منحت المسلمين حق التنقل فى بلاد النبوبة واعتبارهم مسافرين لا مقيمين كما مكنتهم من بناء مسجد فى دنقلا بالاضافة الى ملاحق المعاهدات التى اشتملت على مزايا تجارية.

ظلت هذه الاتفاقية نافذة حتى انتهت بقيام الدولة الفاطمية في مصر، ولقد عاشت الاتفاقية كل هذه الفترة لأنها كانت تمثل في نظر الطرفين اتفاق إخاء وتعاون أكثر منها اتفاقا بين غالب ومغلوب ولقد تمكن المسلمون من نشر العقيدة الاسلامية بصورة سلمية في ظل هذه الاتفاقية، كما امتدت انشطتهم التجارية الى مملكة علوة حتى عاصمتها سوبا بقيادتها المسيحية. ومع أن علوة لم تكن طرفا في الاتفاق فإنها أصبحت طرفا فيه، لما جلب عليها التجار المسلمون منافع الاتفاقية التجارية.

انتشر الاسلام فى بلاد النوبة بسهولة وسلم لاسباب كثيرة منها أن شعب النوبة متأثر فى مزاجه وتكوينه منذ أقدم العصور بأهل مصر والجزيرة العربية، كما أن كثيرا من مكونات الحضارة النوبية، جاءت من مصر وجزيرة العرب وليبيا فأهل النوبة خلاصة لتفاعل الهجرات السامية العربية مع المجتمع الافريقى المجلى الذى تأثر وأثر فى الحضارات المجاورة فى مصر والحجاز واثيوبيا وما تلاها من أرض إفريقيا.

لقد سهل هذا التهازج العربى الافريقى تفاعل المجتمع الافريقى مع التجار المسلمين اضافة الى روابط الدم والتاريخ كها سهل اقامة علاقات عمل تجارية رائجة، وعلائق زواج ومصاهرة، حصوصا ان الثقافة الاسلامية خلت من نزوات التعالى العنصرى والعرقى مما أدى الى اندماج التجار المسلمين والقبائل العربية المهاجرة فى المجتمع النوبى وانصهارهم فيه واكتسابهم، بتقادم الدهور، مواقع النفوذ والمال، وفى ذات الوقت، أخذت العقيدة المسيحية تنزوى وتندثر لانقطاع العلائق بينها وبين الكنيسة الام فى الاسكندرية والقسطنطينية وكذلك نظرا الى انها ولدت فى احضان الطبقات العليا ولم تتغلغل بجذورها فى المجتمع النوبى، كها انها لم تأخذ طابع حركة علمية وفقهية وانها انتهت طقوس ومعابد وصراعات.

انتقل الخليفة الناصر قلاوون، حاكم مصر، بالمجتمع الاسلامي النوبي الحديث التكوين، من مرحلة الدعوة الى مرحلة الدولة، وذلك عندما غزا أحدهم بلاد النوبة في عام ١٣١٥م وأطاح بحاكمها المسيحي وقام بتنصيب أحد المسلمين في مكانه، وفي اطار الادارة الاسلامية الجديدة، نشطت حركة الهجرات العربية الاسلامية الى السودان، كها دخل النوبة في دين الله افواجا وتم تحويل آخر مظاهر الحياة الكنسية وسط النوبة الى معلم اسلامي،

بإحالة كنيسة دنقلا الى مسجد وجاء الى بلاد النوبة عدد من العلماء فى اعقاب الفتح الاسلامى الجديد كغلام الله بن عائد الذى استقر فى دنقلا فى بداية القرن الخامس عشر وأخذ فى نشر الاسلام وتعليم القرآن واصدار الفتوى وكالشيخ حمد أبو دنانة الذى حمل معه الطريقة الشاذلية الى بربر على أطراف مملكة علوة المسيحية.

ادى قيام هذه المملكة المحلية الى ازدياد نفوذ الدعوة الاسلامية في مملكة علوة، وفي بداية القرن السادس عشر اشتد ضغط الحركة الاسلامية على المركز المسيحى في العاصمة سوبا وبلغ هذا الضغط ذروته، حينها تحالف احد احفاد الداعية الاسلامي الشيخ احمد أبو دنانة من جهة امه وذلك هو الشيخ عبدالله جماع أمير العبدلاب مع تيار اسلامي افريقي زنجى على بقيادة عهارة دنقس ويرمز اسم عهارة الى التحول الاسلامي وسط هذا العنصر الافريقي، كها يشير اسم دنقس الى افريقية هذا التيار الذي نسبته بعض الروايات الى قبيلة من قبائل الشلك. أطاح التحالف الجديد بآخر معقل للمسيحية في السودان، وأقام مكانها، مملكة اسلامية عرفت بمملكة الفونج او كها تعرف أحيانا بسلطنة سنار الإسلامية أو السلطنة الزرقاء. وفي اطار هذه السلطنة ازدهرت المدارس الاسلامية وجاء المزيد من العلماء والمتصوفه، ومن أهم هؤلاء الشيخ تاج الدين البهاري الذي قدم من نواحي بغداد حاملا لواء الطريقة القادرية وإدخل الالاف من اهل السودان في ركابها متخذا من مناطق حاملا لواء الطريقة القادرية وإدخل الالاف من بعده محمود العركي من مصر، الذي خصه كتاب طبقات ود ضيف الله بأهمية خاصة بالنظر الى جهوده في ارساء قواعد الشريعة الاسلامية.

لقد توافق ظهور السلطنة الزرقاء مع حدثين عالمين هامين، اولها الانبعاث الإسلامي في اثيوبيا في عام ١٥٤١، على يد الامام أحمد بن ابراهيم الجران ذلك الانبعاث الذي قاد الى تدخل البرتغال عما أدى الى مجيء العثمانيين واتخاذهم مراكز ثابتة في مصوع البحر الاحر وفي أعقابهم جاء المصريون فالانجليز والفرنسيون ثم الايطاليون في العصور الحديثة، ومهد ذلك لاستعار كل منطقة شرق افريقيا وتمثل الحدث الثاني في تلك الانتكاسة التاريخية لحركة الدعوة الإسلامية، حينها تم القضاء على الدولة الاموية، في الاندلس وقضى الصليبيون على أكبر مركز اسلامي في أوربا. لقد كان القضاء على الدولة الإسلامية، حدثا تاريخيا هاما، لان الدولة الإسلامية كانت قد توطدت دعائمها في أوربا - وأصبحت دار الإسلام قاب قوسين أو أدنى من احكام قبضتها على فرنسا وايطاليا واليونان. كان زوال دولة الإسلام في الاندلس حدث الاحداث لأن الحضارة الغربية أصبحت محاطة بسياج من مراكز اشعاع اسلامي يمتد طرفاه في القارة الاوربية من القسطنطينية شرقا الى الاندلس غربا.

ومهما يكن، فان كسب الدعوة الإسلامية مناطق المسيحية في افريقيا (بلاد النوبة)، قد خفف من هول الصدمة وجعل من قيام سلطنة الفونج الإسلامية في قلب القارة الافريقية عوضا ـ الى حد ما ـ عن خسارة الإسلام الفادحة في الاندلس.

أما قيام دولة الفونج، فقد صدق عليه ما يصدق على الدولة، من عوامل النشأة والنمو والنهضة ثم الانحدار والاضمحلال، لتفسح المجال لغيرها، وهكذا وبعد عمر امتد ثلاثة قرون، أصابت أعراض الشيخوخة دولة الفونج، ثم مالبثت أن تداعت امام دولة محمد على التي اقامها على مبادىء العلمانية والاخذ بنظم الغرب. وقد ورثت دولة محمد على مجد دولة الماليك التي قوض سلطانها نابليون بحملته الشهيرة على مصر في عام ١٧٩٨م وحينها انسحب نابليون، نجح الجندى الارناؤطي محمد على أن يبسط نفوذه ويستولى على الحكم في مصر ومن بعدها على السودان.

حينا بسط رسل محمد على نفوذهم على السودان، وجدوا أن الشال (شال السودان) قد استقر أمره على الإسلام بينا انحصرت الوثنية والمعتقدات البدائية في جنوب السودان ومناطق جبال النوبة والانقسنا وبني شنقول. وكان المأمول أن يتم على ايديهم بسط الدعوة الإسلامية في هذه المناطق ولكنهم اتجهوا لاستغلال خيرات البلاد ودعم نفوذهم السياسي والعسكرى وفرض نظام علماني للحكم استعانوا على بنائه بالاوربيين الذين تبوؤا مناصب الادارة والسلطان كما فتح محمد على السودان أمام حركة البعوث التنصيرية الحديثة. التي حاولت جاهدة أن تبذر النصرانية بعدما اندثر أمرها وأصبحت أثرا بعد عين، حتى لاتكاد الذاكرة السودانية تعي اسم واحد من أبطال المسيحية في عهد مماليك النوبة وان وعت سيرة الكثيرين في مرحلة ماقبل المالك، المسيحية كبعانخي وترهاقا ومابعدهما كعارة د نقس وعبد الله لجماع.

٥- ولد محمد في عام ١٧٧٦ في كافالا بمقدونيا وعمل جابيا للضرائب وتاجر تبغ ثم أرسل الى سوريا في عام ١٧٩٩ لمقاومة الحمله النابليونية. وحينها انسحب نابليون من مصر، أصبحت مصر تحت رحمة ثلاث قوى متصارعه، امراء المهاليك (سادة مصر القدامي)، يؤازرهم الانجليز والالبان بقيادة محمد على، ويؤيدهم الفرنسيون وممثل الخلافه العثمانية في مصر واتباعه وقد فاز محمد على - بتأييد من مشايخ الأزهر - في نوفمبر ١٩٠٥م بحكم مصر وانتصر على الانجليز في عام ١٨٠٧. وهكذا أصبح محمد على حاكها على مصر وهو الذي يجهل حتى التحدث بالعربية وكتابتها

## الفصل الثاني

#### البعوث التنصيرية. في ضيافة الصفوة التركية الحاكمة في السودان ١٨٨١ - ١٨٨٢

كثيرا ما وصفت الدراسات السودانية ، فترة الحكم الواقعة ما بين ١٨٢١ ـ ١٨٨٥ بالحكم التركى ، وهي تسمية غير دقيقة ، قصد بها الخلافة العثمانية ، اذ ان الحكام الجدد على الرغم من ان لغتهم كانت التركية ـ فإنهم كانوا في حد ذاتهم متمردين على حكم الخلافة العثمانية طامعين في القضاء عليها ووراثتها كما انصب همهم في اقامة جيش على النمط الاوربي واستعانوا في ذلك في البداية بالضباط الفرنسيين ثم بالضباط الانجليز . ويعتبر مشروع بناء الجيش الحديث اهم ما انجزوه في فترة حكمهم التي دامت ماثة وخسين عاما الجيش الحديث اهم ما انجزوه في فترة حكمهم التي دامت ماثة وخسين عاما

بعد ان استتب أمر مصر لمحمد على في مصر التفت للسودان، ليدمر اعداءه الماليك \_ حكام مصر السابقين \_ الذين فروا الى السودان وكذلك ليمد حدود مصر حتى تتطابق مع جرى النيل مصبا ومنبعا وبذلك يتم تحقيق حلم اقامة دولة مصر الطبيعية وتأمينها سياسيا وطبيعيا. فتقدم جيش محمد على وقوامه اربعة آلاف جندى في الاراضى السودانية، وعند عبور منطقة مروى، أبعد قس انجليزى كان مرافقا للحملة ليعود الى مصر وربها جاء أمر الابعاد، حفاظا على سلامة المشروعية الإسلامية للجيش الفاتح القادم للقضاء على مملكة اسلامية. وفي سنار بايع سلطان الفونج بادى السادس، الفاتحين الجدد، حفاظا على سلامة شعبه من شر الفاتحين.

وخلال عقود قليلة ، امتدت سلطنة الوالى المصرى من أسوان الى المناطق الاستوائية بعمق يتجاوز الالف وثلثهائة ميل وعرض يمتد من مصوع شرقا حتى حدود تشاد غربا بعمق يتجاوز الالف واربعهائة ميل لم يكن محمد على وسلالته ورسله واعين بمتطلبات بناء الامة السودانية وبسط الثقافة العربية الإسلامية ولم يدركوا اهمية التجانس الثقافي والحضارى فى بناء الأمة المتهاسكة وكانوا يعتقدون أن الوحدة تقوم على القهر والاستحواذ. كان نظام النخبة التركية العسكرية العلهانة الحاكمة فى مصر متطلعا لأن يظهر بالمظهر الاوربى وأن يبدو حاميا لمصالح اوربا فى السودان وافريقيا وحفيظا على حركة الثقافة الاوربية ـ وقد تجلى ذلك حينها

دأب النظام على استخدام الاوربيين قواما على ادارة السودان على مستوى الوظائف الرئيسية ذات الطبيعة السياسية والقيادية. وتحت قهر السلطة دخل السودانيون المسلمون ـ الذين فهموا ان الطاعة مربوطة بنصرة الدين وكانوا يعيشون منذ قرون في كنف ولاة مسلمين دخلوا في طاعة مبعوثي الوالى المصرى من نصارى أوربا من أمثال الجنرال الانجليزى شارلس غردون الذي أصبح حاكها على اقليم الاستوائية في عام ١٨٧٤ وحاكها عاما على السودان في عام ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ومكلفا كذلك بالقضاء على صحوة الجهاد الإسلامي بقيادة المهدى، وكذلك الضباط النمساويين والالمان من أمثال سير رودلف المعروف باسم سلاطين باشا والذي اصبح حاكها على عملكة دارفور الإسلامية واليهودي سير شنيتزر المعروف باسم ايمن والذي اصبح حكم الاستوائية والالماني مدزينجر ورفيقه البريطاني صمويل بيكر والفرنسي افاكيل والكثيرين غيرهم وعلى الاخص في سلك الجندية.

كها نزل المبشرون في ضيافة حكومة السودان، حين جاءوا في ثياب مكتشفين وفنيين عسكريين ليتعرفوا على شعب السودان ويسلكوه في درب المسيحية الاوربية. كذلك جاء البعض مأذونا له من الحضرة الخديوية ليباشر التنصير ويفتح المدارس. وقد مات العشرات منهم في ظروف صعبة وهم يحاولون شق طريقهم في مجاهل السودان، في سبيل تنفيذ السياسات الرامية الى غرس النصرانية في السودان. وقد أدى هذا النشاط التنصيري وتكثيف النفوذ الاوربي في السودان الى تسهيل مهمة المهدى في جهاده لتحرير السودان.

أما النخبة الحاكمة فلم تعبأ بخطورة المخططات التنصيرية ولا بحياية العقيدة الإسلامية التي يدين بها اهل السودان ولعلها لم تنظر اليهم الا باعتبارهم رصيدا للجندية واداة للقتال اذا احسن تدريبهم ولعل خلفاء محمد على على دست الحكم في مصر والسودان ندموا على فعلتهم يوم استدار الزمان وانفرد الانجليز بحكم السودان وقضوا على نفوذ اسرة محمد على.

# الكاثوليك في ضيافة الحكم التركى:

ذكر صاحب القاموس الكاثوليكى: (أنه فقط فى القرن التاسع عشر وبعد الاستعار الفرنسى للجزائر تمكن الصليب من رد الهلال متقهقرا من الساحل البربرى، وأثمرت أعمال الكاردينال الفرنسى لافيجيرى (Lavigere) ـ المتوفى عام ١٨٩٢ ـ معظم نتائجها. (٢)

اسس لافيجيرى جميعية تنصيرية باسم (الأباء البيض) لبث النصرانية بين قبائل الصحراء العربية المسلمة وقبائل السودان وما تلاها من الديار الإفريقية . واتخذ هؤلاء

<sup>7-</sup> William E. Addis, et., A Catholic Dictionary, London p. 14.

الآباء قواعد انطلاقهم عند منابع النيل في يوغندا وتنجانيقا وغيرها.

جمعت شخصية الأفيجيرى بين الحمية العرقية الفرنسية والتشبع بالتعصب للمذهب الكاثوليكي وكان مبدؤه الاستعمارى يقوم على ان الكنيسة الكاثوليكية هي النصير الوفي لحركة التوسع الاستعمارى الفرنسي، في كل رقعة تمتد لها يد القوى الاوربية (من الآباء البيض جهودهم في شرق إفريقيا خاصة منطقة يوغندا الحالية مترقبين فرصا للتوسع المستقبلي في السودان وغيره.

ولكن سبق الاب الايطالى مانسورى (Luke Monsori) الآباء البيض الى السودان، حيث وصل الخرطوم فى يوليو ١٩٤٣ هاربا من الحبشة. ابتنى مانسورى كنيسة كاثوليكية صغيرة فى الخرطوم والحق بها مدرسة. وتطلع مانسورى بعد حين، الى توسيع عمله فى أعالى النيل بين قبيلة الشلك، حين رسم خطة تقوم على أخذ عدد من أطفالهم وتنصيرهم ثم إرسالهم بعد للعمل وسط ذويهم لتلقينهم مبادىء النصرانية وقبل أن يكمل الأب مانسورى تنصير عدد من أبناء الشلك عاد مرة اخرى لاثيوبيا وترك الكنيسة فى عهدة مبشر أوربى آخر يدعى سيراو (Serrao). ومها يكن فان مانسورى قد وضع أول لبنة فى بناء حركة التنصير الكاثوليكية ولكن فشل خليفته فى تطوير البناء حيث قفل راجعا الى اوربا طالبا عون الادارة البابوية على أمر السودان

جاء المدد البابوى في عام ١٨٤٨ في بعثة تنصيرية مكونة من مبشرين اثنين، مات أحدهما في الخرطوم بينها رجع الثانى وهو دون فينكو (Don Vinco) الى أوربا طالبا النصرة في السودان. أولت الادارة البابوية هذه المرة أمر السودان عناية خاصة، وقام البابا جريجورى السادس عشر بتعيين ادارة رسولية ملحقة ببعثة دينية على أمر السودان (عرفت بادارة افريقيا الوسطى). وتلا ذلك اعداد فريق من المنصرين أوكلت قيادتهم للاب أنطوني كازولاني (Casonlani) ولكن هذا ماطل وتردد وأستمراً البقاء في مصر الى ان نال لقب المطرانية، فحولت القيادة الى الاب رايللو (F. Ryllo) المذى قاد فريقا ضم دون فينكو الخبير بشئون السودان والمطران المتخاذل كازولاني وكذلك الاب كنوبلشير (Konoblecher Ignes) والذي سنرى دوره فيها بعد وقد أرسل أجنيس مع مبشر إخر لبيروت لدراسة العربية حتى يصلح أمرهما لمهمة السودان. مات الاب رايللوفي ١٧ يونيو ١٨٤٠ في السودان وخلفه كنوبلشير على أمر مطرانية السودان. وقد قام هذا بوضع البعثة الكاثوليكية في السودان تحت حماية الهايسبورج ملوك النمسا طمعا في الحصول على دعمهم مقابل تقوية نفوذهم في السودان في ١٨ مارس النمسا طمعا في الحصول على دعمهم مقابل تقوية نفوذهم في السودان في ١٨ مارس النمسا طمعا في الحصول على دعمهم مقابل تقوية نفوذهم في السودان في ١٨ مارس (١٨٠٠).

A. المصلو السابق ذاته.

<sup>9-</sup> Dorothea Mcewan, Acatholic Sudan, Dream, Mission, Reality. Rome. 1967. pp. 17 - 20.

سجل كنوبلشير ست زيارات الى اوربا للدعاية لمشروع تنصير السودان وجمع التبرعات والهبات والاعــانات التي بلغت حدا خياليا، اذ ألهب كنوبلشير حماس العقليَّة الصليبية وايقظها على أحلام طرد الإسلام من السودان واقامة دولة الصليب في ربوعه واخراش المناطق الاستوائية في جنوب السودان. كما حرص كنوبلشير على القيام بزيارات ميدانية سنوية الى جنوب السودان، علم بأن هذه الرحلات كانت منهكة ومكلفة ومضنية اذ يستغرق الطريق فقط من غندكرو الى الخرطوم شهرين ومن الخرطوم الى القاهرة شهرين آخرين. نجح كنوبلشير في اقامة جمعية خيرية لدعم مشروع تنصير السودان برئاسة رئيس اساقفة براغ الذي هو في ذات الوقت أمير من أمراء العائلة المالكة. وبلغت عضوية الجمعية ستة آلاف شخص من قادة المجتمع وأعضاء الطبقات العليا. وفازت الجمعية بعطف الامراء والاميرات والمسئولين الذين تنازل بعضهم عن حليهم وعقاراتهم لصالح تمويل نفقات مشروع غرس النصرانية في السودان وما يتطلب ذلك من رجال ومدارس وكنائس وأموال وبواخر وغيرها. بلغ الجهد والاعياء بكنوبلشير مداه في أحد رحلاته الى أوربا حيث مات في عام ١٨٥٨ اثر ارْمَة قلبية في نابـلي وحلقه الاب كيرشنر (Kirchner) في مايو ١٨٥٩ على كرسي مطرانية السودان. وقد لاحظ هذا الاخير استحالة تنفيذ أحلام كنوبلشير، اذ لم تفلح البعثة خلال ١٥ عاما في تنصير اي فرد بينها مات ٤٢ مبشرا أوربيا في مختلف أصقاع السودان مدفوعين بحماس فكرة مشروع تنصير السودان. وفي ٧ سبتمبر ١٩٦١ قدم كيرشنر استقالته وخلفه على كرسى المطرانية الاب جوهانس رنشاليير (Johannes Reinthalier) الذي استطاع ان يصيب نجاحا في حشد الطاقات وتعبئة موارد الكنيسة من جديد من أجل ذلك الحلم وفي ظرف شهور، التف حوله ٥٢ مبشرا، نظمهم في بعثتين وارسلهم للسودان. وخلال بضعة اشهر مات ٢٢ مبشرا نتيجة للجهد والمرض ثم مات هو في بربر عام ١٨٦٢.

أضفت النمسا على الكاثوليك حمايتها وانشأت لهم قنصلية في السودان واجتهد من بقى على قيد الحياة من المبشرين، أن يعوضوا اخفاقاتهم في التبشير بالانغياس في التجارة وتنشيط حركتها تجاه اوربا، كها دخلوا في انشطة تجارية واقتصادية مع التجار الاوربيين مما اسهم في فتح أسواق الجنوب للتجار والمغامرين الاوربيين الذين خاضوا غهار تجارة الرقيق والعاج وكان أشهر هؤلاء المبشرين دون فيكو الذي رفع علم النمسا على باخرته. وقد ورد في خطاب أرسله أحد المبشرين الكاثوليك لمبعوث فرنسي، بأنهم يقومون بأداء دور كبير في النيل الابيض لمصلحة القوى الحامية وسيسهل هذا الدور امام الدول الاوربية وسائل السيطرة لان الارسالية الكاثوليكية تستجيب لنداء الواجب الذي يقضى بالاستحواذ على حركة التجارة بصفة دائمة لمصلحة أوربا.

ومع أن الحماية النمساوية قد بسطت ابتداء من ١٨٤٨ على الكنيسة الكاثوليكية في

السودان فإن هذا الوضع لم يججب فرنسا، التي كانت تريد الإستئثار بالسودان، وفي هذا الصراع مالت روما الى جانب فرنسا وذكرتهم برسالتهم التي تتطلب أن يتغلغلوا بالحاية الفرنسية حيثها كانوا(١٠)

وكان من انجازات الكاثوليك في هذه الفترة ـ كذلك ـ تدشين عدد من القساوسة السودانين، كان ابرزهم حبشى توفى في القدس في عام ١٨٧٤ ولكن يبدو أن أهم ثمار هذه المرحلة، (٤٣ ـ ١٨٧٤) كان تجميع معلومات مختلفة عن السودان وقبائله ومناحه وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانجح الطرق لاختراق هذا المجتمع ونصب الصليب في ارض السودان، وقد كان أبرز شخصيات المرحلة الجديدة دانيال كمبوني احدمشاهير الجيل الكنسى الاول في ارساء قواعد الكنيسة في السودان.

#### كوبونى وشعاره افريقيا او الموت:

فى عام ١٨٥٧، وفى محاولة مستميتة لتغذية ارسالية السودان، قام معهد مازا التبشيرى فى فيرونا بايطاليا، بتنظيم وتحويل بعثة تنصيرية للسودان على نهر النيل. تكونت البعثة من خسة مبشرين كان من بينهم دانيال كمبونى. وقد مضت هذه البعثة متجاوزة الخرطوم لمسافة ألف ميل فى الاعهاق، حيث أقامت محطة تبشيرية، وهناك وتحت وطأة ظروف السودان الصحية، مات اثنان من المبشرين، بينها تعهد كمبونى أمام احدهما وهو فى فراش موته، بأنه لن يتخلى عن مهمة غرس الصليب فى هذه الديار وان الخيار بالنسبة له اما رفع الصليب فى إفريقيا أو الموت.

وكان كمبونى ممتلئا حيوية ونشاطا وكان يؤمن بمبدأ التفاعل المباشر مع المجتمعات الوثنية، كها كان ذا نشاط وطاقة عاليه وقدرة على تحصيل اللغات، مما مكنه من انجاز قاموس في لغة جبال النوبة كها اعد دراسات في لغات الدينكا والبارى في جنوب السودان.

لم تكن علاقة كمبونى بقبيلة الشلك طيبة وكثيرا ما وصفها بالوحشية، علما بأن الشلك من أكثر قبائل الجنوب ألفة. ولد دانيال كمبونى فى ايطاليا عام ١٨٣١، ومات فى الخرطوم فى ١٠ أكتوبر ١٨٨١، ودرس فى معهد مازا بفيرونيا، وجاء للسودان لاول مرة فى عام ١٨٥٧ وعاد لايطاليا عام ١٨٥٩ وقد طوف بملوك وامراء اوربا لحضهم على جمع المال ومباركة تنصير السودان. وقد أصاب بعض النجاح فى مقابلاته مع قيصر روسيا وامبراطور النمسا فرانسيس جوزيف، وتوج كمبونى جهوده لانشاء كلية تبشير لارسالية افريقيا فى عام ١٨٦٧.

<sup>10-</sup> The Catholic Encyclopaedia, xll, New, York: 1914. pp. 4918.

وبعد عودة بعثه مازا الى روما، درس البابا تقارير البعثة وقرر الغاء الامر الخاص باقامة بعثة افريقيًا الوسطى باعتبارها وحدة دينية قائمة بذاتها. وبعد ذلك تم ارسال بعثتين تشيان اثنين وخسين مبشرا للسودان، وقد مات من هؤلاء خلال نصف الشهر اثنان وعشرون نتيجة للامراض والصعاب وسوء الاحوال المناخية في السودان.

وازاء هذه العبوائق والتحديات التى واجهتها الدعوة المسيحية، خرج كمبونى باستراتيجية جديدة: (طالما كان ابعد من المستحيل ان يعيش المبشرون البيض ويعملوا في أعياق افريقيا فلنقم اذن المعاهد على ارض السودان التى ستمكنا من تعليم الشباب الافريقى - من الجنسين وغرس العقيدة المسيحية فيهم بحيث يرتقون في سلم التعليم والتمدن دون ان يصبحوا اوربيين، ثم نقوم بارسالهم من بعد الى قبائلهم، في الاحراش وقد نالو حظا من التدريب الذي يؤهلهم للعمل، معلمين وملقنين. وسيتم توفير التعليم العالى للعناصر الاكثر كفاءة، والمامول ان يتسلموا مقاليد القيادة في بلادهم. وسيجىء اليوم الذي يصبح للافارقة قساوستهم ومطارنتهم من بني جلدتهم) (۱۱).

وفي عام ١٨٦٧، خرج كمبونى مع عدد من القساوسة الى السودان مرة اخرى، ومنذ ذلك التاريخ، أخذت حياة كمبونى تتمحور حول الخرطوم، واستطاع خلال أعوام قليلة، اقامة ستة مراكز تنصيرية في شهال السودان كها شيد كنيستين جميلتين في كل من الخرطوم والابيض، وفي اقامته في الخرطوم، استطاع كمبونى ان يؤمن تعاون السلطات التركية والحاية الاوربية على الاخص من فرنسا والنمسا، لتنفيذ مشروعه. (١١)

اثمر هذا التعاون مشروعات مشتركة بين حكومة السودان التى يقوم على رأسها اوربيون، مثل الانجليزى المتعصب للمسيحية شارلس غردون والذى تولى الانفاق على رحلة كمبونى لجنوب السودان من مال حكومة السودان وقد اجتهد كمبونى فى تحقيق التكامل بين البحوث العلمية والاجتهاية لاكتشاف الجنوب ومن ثم تنصيره. كها حث أعوانه على دراسة اللغة العربية واللغات الافريقية وعادات القبائل الافريقية والالمام ببعض العلوم الطبية، تأمينا لصحة المبشرين انفسهم فقد حدثت وفاة ثلاثة وعشرين مبشرا (منهم قسيسان) من جملة المبشرين والقساوسة الاوربيين الذى ذهبوا الى السودان خلال الفترة (١٨٤٧ – ١٨٦٢) والبالغ عددهم خسة وستين مبشرا من بينهم واحد وعشرون قسيسا.

والبائع عدائم الله والماري الماري ال

<sup>11-</sup> Aldo Cill, Daniel Comboni, the man and his message, Italy 1980. p. 7 - 8.

<sup>127</sup> المصدر السابق ص 127

وتجاوزهم فى إفريقيا الاستواثية. وفى مايو ١٨٧٧ نُطّب كمبونى مطرانا على السودان وفى عام ١٨٧٦ افتتح كمبونى مركزا فى القاهرة لتعليم القساوسة اللغة العربية ولتوطينهم وتاهيلهم على احتمال مصاعب السودان، وقد خرج هذا المركز ١٧ مبشرا واصلوا عملهم فى السودان دون خسارة فى الأرواح كما أقام كمبونى قرى كنسية لمن تم تنصيرهم فى جبال النوبة فى مناطق منعزلة، على مسافة يوم أو يومين من أقرب مركز سكانى وذلك لإبعادهم تماما عن المؤثرات الإسلامية. وقد حشد كمبونى عددا من الصبية (بنين وبنات) فى احدىهذه القرى قرية مابليس - حتى يتم صهرهم وإعدادهم عقليا ونفسيا لتقبل النصرانية) (١١٠).

وكان فى ذهن كمبونى أن تنمو هذه المستوطنات بالمدد الاوربى حتى تصبح مراكز تجارية كبيرة يديرها القساوسة والراهبات وتصبح مراكز استقطاب روحي وتجاري، وبعدها تاتى الخطوة الثانية لتنصير المسلمين. وكان كمبونى بيعتقد أنه إذا أكمل هذا المشروع فإن (قوى الشر ـ أى الإسلام ـ ستفقد سيطرتها على المسلمين، على الآخص، فى تلك المناطق التى الم تتلوث بعد بالإسلام ـ جلى حسب قوله . (أ) ومضى قائلا: (لقد قمت والمهابة تفيض على بتعميد أربعة عشر شخصا منهم الوثنى والمسلم وأكثر ما سعدت به بين كل تجاربى، حينها حمت بتعميد فتاة مسلمة عمرها ١٤ عاما وهى ابنة لزوجة القائد السابق لحاميتى دارفور وكردفان، إذ جاء هذا التعميد بعد إلحاح استمر خمس سنوات على والدتها غير المتعلمة لترضيخ لقبول تعميد ابتها. وأجريت مراسم التعميد فى العلن وبحضور القنصل لتمساوى . . إن ما يهمنى فقط هو أن تتنصر إفريقيا )(١٠)

نجح النشاط التجارى للكاثوليك، حيث كانت سفنهم المحملة بالعاج والجلود ومنتجات جنوب السودان تجوب النيل الأبيض (١١) مما مثل استنزافا لثروات الأهالى كها والت التبرعات من أوربا تدفقها لمصلحة مشروع تنصير السودان حتى بلغت أربعاثة ألف من الجنيهات وكان هذا المبلغ بمقاييس ذلك الزمان كافيا لمدخط سكة حديدية من القاهرة حتى الخرطوم وبينها كانت المخططات التنصيرية تتكامل، إذا بعناية الله سبحانه وتعالى تتدارك المسلمين، إذ انطلقت حركة إسلامية بقيادة الإمام محمد أحمد المهدى، فحسمت أمر النشاط التبشيرى، وقد مات كمبونى في عام ١٨٨١ وقبل أن يتكامل مد هذه الثورة. هذا وقد نجح كمبونى في أن يرى أول تلاميذه كقسيس وذلكم هو القس دينج سرور وهو من أسرة مسلمة

١٣- المصدر السابق ص ١٥٨

١٦٠ المصدر السابق ص ١٦٠

١٥ المسدر ذاته

وعمل فى سواكن عام ١٨٨١ ومات ودفن فى القاهرة عام ١٨٩٩. وما يهم فإن ثورة المهدى تقضت تماما على مشروع تنصير السودان.

#### تراتيب البروتستانت حول السودان

طرد الإمبراطور الأثيوبي في عام ١٨٣٨ بعثة الجمعية الإرسالية التبشيرية بإيعاز من القساوسة الكاثوليك. وفي آخر ذلك العام قام أحد المطرودين وهو جوهان لودويج كرابف (Johann Ludwing krapf) بإنشاء مشروع إرسالي مسميا إياه (إرسالية الحج). وهدفت هذه الجمعية إلى إحاطة إفريقيا بسياج متصل من الجمعيات التنصيرية (١٧٠).

وفى عام ١٨٥٧ خاطب المكتشف الشهير ديفيد ليفنجستون جمهور كمبردج واكسفورد قائلا: (سنرى إن كنتم جديرين بتحمل متابعة العمل الذي بدأته، إنى أترك لكم هذه الأمانة) وكان يشير لاكتشافاته التى قام بها عند منابع النيل وأمانيه المتعلقة بنشر المسيحية هناك. شرع المسيحيون في إقامة اللجان في كمبردج واكسفورد ودرم لمصلحة مشروع تنصير السودان ولكن لم يتم إرسال بعثة للسودان وإن قام بعض المبشرين بالطواف على السودان مثل جارلس بيرسون والذي زار سواكن وبربر والخرطوم في عام ١٨٧٨ مع مبشرين آخرين.

اتسم الجزء الأخير من القرن التاسع عشر بازدياد دور الكنيسة الامريكية في حقل العمل التبشيرى ونشر المسيحية في إفريقيا وقد قام في هذه الفترة كذلك بعض المبشرين الامريكيين بزيارة السودان وجمع المعلومات ولعل ألمع نجوم المسيحية في هذه الفترة كان هو غردون باشا. (۱۸)

كان غردون حريصا على القضاء على الثورة المهدية لأنه حسب قوله (إذا لم يتم حسم المسألة السودانية، قإن انتصار المهدى قد يقود لفتح كل ملفات المسألة الشرقية). وقد قام غردون بالاستراك مع المكتشف الشهير استانلى بإغراء منتبسا ملك يوغندا بالارتداد عن الإسلام والتنصير حتى يؤمن لملكه الاستقرار ومساندة القوى الأوربية فعل غرودن ذلك وهو

<sup>17-</sup> Montague Fowler, Christian Egypt, London, 19. 1.

١٨- ولد شارلس غردون في يناير ١٨٣٣ في ويلز وتخرج ملازما ثانيا في عام ١٨٥٢ وعمل في الصين عام ١٨٦٠ حيث ظهر نبوغه في تدمير ثورة التبت التي قادها أُحد المسلمين. وعمل في السودان في الاستوائية ما بين ١٨٧٤ ـ ١٨٧٩ ثم ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ وقد قتله الأنصار غداة فتح الخرطوم.

ألف غردون كتابا عن القدس بعنوان وتأملات في فلسطين، وكان معروفا بتعصبه لمبادىء المسيحية وتعتبره الكنيسة الانجليزية بمثابة قديس

في ذات الموقت عمثل الخديوى المسلم على إفريقيا الإستوائية كها اجتهد غردون في تقديم التسهيلات لمبشرى الكنيسة الكاثوليكية لتنصير السودان وقام بدعوة جمعية الإرسالية التبشيرية في عام ١٨٧٨ للانفتاح على جنوب السودان. ومهما يكن، فلم يتم شيء، اذ كها يقول استانلى، لقد تحدت هذه المناطق الإسلام والمسيحية والعلوم والتجار على مدى قرون مثلها في ذلك مثل الصخرة التي تتكسر عليها مختلف الأمواج وقد اجتهدت المسيحية في القرون الثلاثة المنصرمة كي تجد لها موضع قدم في المنطقة ولكنها دحرت لجهلها بالظروف المناخية). (١٩)

وخلاصة القول أن دور البروتستانت في القرن التاسع عشر كان ضيلا إذا قورن بمجهود الكاثوليك، وحينا جاءت الثورة الإسلامية المهدية لم تجد أمامها سوى الكاثوليك. حليف الكنيسة العالمية في توسعها ومحاولات توطينها في العالم الإسلامي. كها كانت للكنيسة حسابات أرادت أن تصفيها مع حركة المهدى، لأنه صفى مراكز التنصير الكنسية في جبال النوية \_ الدلنج والخرطوم وشهال السودان واحتجز عددا من دعاة الكنيسة وفي الحقيقة فإن نيران العداوة التي أوقدتها الكنيسة العالمية ضد الدولة الإسلامية في السودان لم تك الاستئناء في منهج الكنيسة ضد العالم الإسلامي، فقد كان ذلك منهجها في الحروب الصليبية لمدة قرن كامل في القرن العشرين في الجزائر وكينيا \_ الماوماو \_ وموزمبيق وزمبابوى وما يزال ذلك منهجها حتى اليوم، إذ ما يزال الكاثوليك يوفضون مباركة الجهود التحررية للمؤتمر الإفريقي الإصلاحية الهولندية في جنوب إفريقيا. كما أن المؤتمر العام للكنيسة الإصلاحية الهولندية في جنوب إفريقيا اعتبر الإسلام ديانة تمثل خطرا كبيرا على المسيحية، مذكرا بها فعله اللنبي حينها دخل القدس قائلا (قد عدنا يإصلاح الدين اليوم في يناير ١٨٨٥م الصليبية) لقد اتخذت الكنائس من مقتل غردون في لحظة تحرير الخرطوم في يناير ١٨٨٥م الصليبية) لقد اتخذت الكنائس من مقتل غردون في لحظة تحرير الخرطوم في يناير ١٨٨٥م قميص عثهان الذي جمعت حوله الشعوب الاوربية للاتحد بالثأر.

#### المهدية في الأدب المسيحي:

للكنيسة وجهة نظر محالفة لوجهة نظر السودانيين خاصة والمسلمين عامة، حول دولة المهدى الإسلامية، إذ يعتقد ج.ك. كيفن (J.K.Giffin) وهو رئيس فريق الكنيسة الامريكية التى دخلت السودان بعد القضاء على المهدية مان فترة ما قبل ١٨٩٩ ـ أى المهدية ـ اتسمت

<sup>19-</sup> Blyden, Christianity, Islam and Negro Race p. 345.

بالكوارث وإهدار الدماء وآن غزوة كتشنر ما هي إلا إنقاذ للسودانيين من ذلك الدمار، أما و.و. وكاش (W.W. Cash) من الانجلكان فيصف كل تاريخ السودان بأنه، تاريخ قتل وتعذيب واستعباد واضطهاد منظم وأن عهدا جديدا قد اشرق بمجيء كتشنر. لقد خرج السودان الآن من ليله الطويل المظلم (٢٠)

أما الموسوعة المسيحية فإنها تصف المهدية بأنها حملات شريرة أو تمرد مدمر وتطلق على المهدى صفة الدعبي. أما جلادستون رئيس وزراء انجلترا، وبرغم تصريحاته، فيها قبل مهمة غردون لإخلاء السودان، بأن قتال السودانيين أى جهادهم ضد الحكم التركى قتال مشر وع من أجل الحرية، لذا فالقيام بعمل عسكرى ضدهم لا يمكن تبريره أخلاقيا. ولكن ضاع صوت المنطق والعقل أمام الحملة الكنسية المعادية لثورة المهدية وتصويرها بأنها حركة وحشية، ذهب ضحيتها قديس مسيحى هو الجنرال شارلس غردون

أصبح الطابع العام لكتابات الاوربيين عن السودان فيها بعد موت غردون، التركيز على مصالح أوربا في السودان وأهمية السودان وضرورة غرس العلمانية والوطنية فيه مع إعادة نصب الصليب. كما ركزت هذه الدراسات على أهمية السودان في تقديم المسيحية لإفريقيا وأهميته باعتباره جسرا للمد الإسلامي في إفريقيا وإمكانية درء خطر هذا الجسر بإحكام إغلاقه.

أما الكاثوليك، فقد كتب الأب اوهرفالدر، كتابه الشهير عشر سنوات في الأسر في معسكر المهدى - ١٨٩٣-١٨٨٢، واوهرفالدر قس نمساوى، كان يعمل في إرسالية الدلنج في جبال النوبة بغرب السودان وقد كتب دراسته بالالمانية ثم ترجمها إلى الانجليزية الكاتب السورى يوسف أفندى ثم عمد إلى إخراجها في صورة أشبه بالرواية حاكم السودان السابق ونجت. وقد طبع من هذه الدراسة ومن نظيرتها، دراسة سلاطين باشا (السيف السابق ونجت. وقد طبع من هذه الدراسة الواى العام العالمي ضد السودان المسلم. ولم تبق هذه والنار) آلاف النسخ، في سبيل تعبئة الرأى العام العالمي ضد السودان المسلم. ولم تبق هذه الكتب على شيء في المهدية لم تعمد إلى تشويهه وطمسه، حيث اشتملت على جملة من الأكاذيب والاختلاقات والافتراءات. وصف القس الكاثروليكي أبطال الإسلام من الأكاذيب والاخترمين. والمتدينين السودانيين بأنهم (حفنة من العبيد الهاربين. والساقطين، والمجرمين. والمتدينين المهووسين. وربيا كانت الكثرة الغالبة من الأنصار من الذين كانو أصلا يعيشون على النهب والسرقة، وأصبح عمد أحمد المهدى بالنسبة لتجار الرقيق بمثابة المنقذ ـ اى المجدد لتجارة والسرقة، وأصبح عمد أحمد المهدى بالنسبة لتجار الرقيق بمثابة المنقذ ـ اى المجدد لتجارة والسرقة، وأصبح عمد أحمد المهدى بالنسبة لتجار الرقيق بمثابة المنقذ ـ اى المجدد لتجارة

<sup>20-</sup> W. Wilsor, the changing Sudan, london, 1930. p. 31

<sup>21 –</sup> Major F. R. Wingate, ten years. Captivity in the Mahadi's camp, 1882 – 92, From the orginal manuscript of Father Joseph Ohrwalder 2 nd edition, 1892.

الرقيق، \_ ولهم يدين بانتصاراته (٢٠٠ ويظهر مدى تهافت هذا الكلام من طرح سؤال بسيط إذ كيف يمكن أن يجمع المهدى بين تجار الرقيق والعبيد الهازبين من أسيادهم؟ ولماذا يجتمع النقيضان تحت علم واحد وهل كان المهدى أبدا تاجرا للرقيق؟ وهل عرف أحد من خلفائه الأربعة بهذه التجارة؟

وفي الحقيقة إن كان هناك موقف لتجار الرقيق، فقد كانوا في صف غردون لا مع المهدى، إذ عمد غردون عندما جاء إلى السودان إلى إباحة الرق واستقطاب تجار الرقيق في صفة (٢٠٠٠) كما أن إرسالية الدلنج الكاثوليكية كانت تمتلك عددا من السود مسمية إياهم (Our Blacks) ماذا كانت الإرسالية تطلب من المهدى أن يكون، لقد كان كل السودانيين مهدويين في طور التكوين مثلها كان كل مصرى مشروعا لعرابي الثائر إن الأسباب التي أدت لاندلاع الجهاد الإسلامي في السودان مثلها مثل الأسباب التي أدت لاندلاع الخروج على الحكام - رفض الظلم والمهانة وإذلال كرامة الإنسان في البلاد الأخرى أما في حالة السودان فكانت الأطراف الظالم والمهانة وإذلال كرامة الإنسان في البلاد الأخرى أما في حالة السودان التركية من الاوربيين الدين أثقلوا على الأمة بالضرائب والكنائس التي أرادت أن تفتن السودانيين عن دينهم وتردهم نصارى. كثيرا ما تكلمت الكنائس عن السلام ولكن كنيسة السودانيين عن دينهم وتردهم نصارى. كثيرا ما تكلمت الكنائس عن السلام ولكن كنيسة السودان عمدت إلى توفير السلاح لمحاربة المهدى وورد ذلك في كتاب القس اوهرفاللر السودان عمدت إلى توفير السلاح لمحاربة المهدى وورد ذلك في كتاب القس اوهرفاللر السودان عمدت إلى القد منحنا النوية سبعين بندقية من الإرسالية ليقوموا بنصب كمين للعب (٢٠٠)

ووصف اوهرفالدر المهدى قائلا: (أما المهدى فقد وهب نفسه لحياة الراحة والدعة، ووصف اوهرفالدر المهدى قائلا: (أما المهدى فقد وهب نفسه لحياة الراحة والدعة، والتي أسهمت في بوفيرها النساء سيئات الحظ الماسورات في الخرطوم.. أحاط المهدى نفسه بكل ألوان الراحة والنعيم، مستحسنا كل المباهج واللذائذ التي كان يهاجمها علنا. إدارة مليئة بالنساء من كل صنف جوارى تركيات في عمر الثامنة وزنجيات الدينكا السود وجوارى الحبش النحاسيات.. وفي رمضان يضطجع المهدى على السجاد الفاخر، بينا تعطف حوله ثلاثون امراة، يلوح بعضهن عليه بمراوح ريش النعام ويدلك بعضهن قدميه، دون أن يشوشن على نعاسه، بينا تمسح أخريات على يديه، بينا تقوم عائشة بإرقاده وإحاطة رأسه ورقبته بوّلة وحُبّ وبينا هو على هذه الحالة، يخبر الخصيان الجمهور ـ الذى نفذ صبره لرؤية المهدى أنه مستغرق في تأملاته.. وهكذا يتنعم المهدى في الداخل بينا يارس في الخارج



<sup>22-</sup> Pictorial Records of English in Egypt, pp. 250 - 256

<sup>23-</sup>Wingate, ten years, op. cit. pp. 31.

أمقت أنواع النفاق. . لقد عجلت هذه الحياة المترفة الرخيصة بموته)(٥٠)

هذه الصورة التى انطلقت من خيال هذا القس، ليس لها أية صلة بواقع حياة المهدى ولكن يبدو أن حياة الكبت والرهبنة ومصارعة الفطرة الشائعة في عقائد الكاثوليك هى التى صورت حياة قادة المسلمين بهذه الصورة.

أسهمت هذه الدراسات الموجهة، في تعبئة العالم المسيحى في حملته الصليبية للاستيلاء على السودان، أو كما ورد في مقدمة كتاب اوهرفالدر (إلى متى ستظل اوربا وفوق كل شيء ـ تلك الأمة صاحبة اليد الطولى في مصر والسودان، والتي تستحق ذلك بما لها من باع في تمدين الشعوب الهمجية . وإلى متى ستظل اوربا وبريطانيا ترقب دون تحرك دمار الشعب السوداني وانتهاك حرماته على يد الخليفة).

وما تزال هذه الروح ديدن الدراسات الكاثوليكية عن السودان وقد ورد في (الكتاب الأسود للسودان ... اجابة) الذي صدر عن الفاتيكان في أعقاب طرد المبشرين عن السودان ما يلى: (وإنه لمن المفيد حقا أن نعلم أن سكان جنوب السودان قد انقرضوا من أصل ما يلى: (وإنه لمن المفيد حقا أن نعلم أن سكان جنوب السودان قد انقرضوا من أصل ١٨٨٥ - ١٩٠٣) وهذه محاولة لبذر بذور العداء وبث روح الكراهية باختلاف الأكاذيب وبث الكراهية، إذ لم يتم أي مسح أو إحصاء سكاني فيها قبل أو بعد المهدية، كذلك لم يدخل جنوب السودان جملة واحدة تحت إدارة المهدية، كها أن الإدارة المهدية لم تتركز يدخل جنوب السودان في عام ١٨٨٥. وقد صفيت الدولة المهدية تماما في عام ١٨٩٩. إن المهدية لم تتركز في الجنوب وكان جنوب السودان أضعف مناطق نفوذ المهدية، وقد رأت الحركة المهدية حيوية دعوبها في الاتجاه نحو مصر والعالم الإسلامي.

وتعتبر فترة المهدية فترة انحسار اللغة العربية والفكر الإسلامي في الجنوب لأن وجود الأنصارة عركز في حامية الرجاف وبعض مناطق الأطراف ولم يجدث احتكاك يذكر بين الأنصار وقبائل الجنوب وقد تأثرت بعض فروع قبائل الدينكا كدينكا ناجوك بالمهدى ورحبت به طواعية باعتباره ثائرا ومنقذا ونظمت الأشعار في حبه وهكذا نصل كنيسة إلى هذا الدرك من عدم الدقة وتزوير حقائق التاريخ.

وصعت القوى الاوربية في نهاية القرن التاسع عشر اللمسات الاخيرة لمشروع غزوها للسودان، حيث هاجم الطليان من الشرق منطلقين من قواعدهم في ارتريا واحتلوا شرق السودان بها في ذلك عاصمته كسلا في عام ١٨٩٦. وهاجم البلجيك من الجنوب مقتطعين

٢٥\_ المصدر السابق ذاته ص ١٥٥ ـ ١٥٧ ـ ١٦٠ .

<sup>26—</sup> Church of Rome, the Black Book of the Sudan on the Expulsion of the Missionaries From southern Sudan An Aswer. Milano, 1964. p. 95.

منطقة اللادو ومصوبين على بحر الغزال وأعالى النيل في عام ١٨٩٤، وهجم الفرنسيون تحت قيادة مارشان من الغرب متجهين نحو بحر الغزال. أما الضربة القاصمة فقد أوقعها الانجليز، بقيادة كتشنر، على الأنصار وقد انتهت تلك الملاحم البطولية للأنصار بمعركة كررى في ٢ ديسمبر ١٨٩٨. ولم تك هذه معارك بين جيشين وإنها كذلك بين أسلوبين وعقليتين. عقلية الأنصار التي تقوم على الحمية الدينية ونصرة الدين وطلب الشهادة استنادا إلى أسلوب قتالى تقليدي قوامه الحراب والسيوف والسلاح النارى العتيق، وعقلية الجيش الغازى التي تقوم على أحدث ما وصلت اليه فنون الحرب من خطوط إمداد واستخدام للقاطرات والبواخر الحربية والسلاح النارى الحديث. لقد كان سلاح الجيش الغازى يحصد الآلاف من الأنصار بنيران أسلحته البعيدة المدى.

وقد على أحد المحاربين الانجليز قائلا: (إن شرف القتال، يجب أن يذهب مع الذين ماثوا. لقد كان رجالنا على الكمال أما هم فقد كانوا فوق الكمال. لقد التفوا حول علمهم بفدائية معرضين أنفسهم لكل أنواع الموت والعذاب التي يمكن أن تجلبه أدوات الدمال.

وبعد انجلاء غبار المعركة اتجه كتشنر (الذى طلب من جنوده حفاظا ـ على الذخيرة ألا يجهزوا على الجرحى وأن يتركوهم للذئاب ولهيب الصحراء تعمل فيهم عملها مؤدية مهمة الذخيرة على أحسن وجه). نحو أم درمان حيث استهل عهده بتدمير قبة الإمام المهدى ونبش القبر وقطع رأس الإمام المهدى ووضعه في قارورة كيروسين وأرسله إلى الملكة فكتوريا، وألقى ببقية الجسد في نهر النيل. (٢٠) ومع أن الملكة فكتوريا استفظعت الأمر، إلا أن حزب المحافظين عامل قضية نبش قبر المهدى على أنها مسألة طريفة لا تستحق نقاشا أو احتجاجا وانتهى الأمر بجمجمة المهدى لتدفن في وادى حلفا، ومع أن قبة المهدى حاوية من غير جثمان، الا أنها ما تزال شاغة رامزة لفعلة الصليبيين الخرقاء، التى لم تكتف بالمذبحة التى اقامتها في كررى وإنها امتدت أياديهم كذلك لتعبث بالفارس الراقد في قبره ـ ولم تعصمها من ذلك نخوة تدين أو حضارة أو حتى مجرد كبرياء. ومن لا يؤتمن على الأموات فكيف به على الأحياء.

وهكذا فتحت أرض السودان مرة أخرى أمام التبشير المسيحى (الكنيسة والإرساليات) تحت حماية السيف والنار. وفي عام ١٨٩٩، تم إقامة أول قداس مسيحى في أمدرمان في ذات ميدان الخليفة قلب عاصمة المهدى الإسلامية (٢٨) وحيث يقف مسجده وكانت تدار حكومته، وبعد ذلك توجه كتشنر إلى

<sup>27-</sup> Philip Magnus, Kitchener, Portrait of an Imperialist London, November, 1958.

<sup>28-</sup>A. Morris Gesthorpe, Introducing the Diocese of Sudan, London 1946. p. 7.

قصر الحكمدارية وأقام قداسا تذكاريا على روح غردون حيث عزف النشيد البريطانى وبكى كتشنر واغرورقت عينا الملكة فكتوريا بالدموع حينها علمت بالخبر وتمتمت قائلة: (حقا لقد أخذنا بثاره)(١١)

وفى عام ١٩٠٠ طلب المعتمد البريطاني فى مصر لورد كرومر من المطران الانجليزى قوينى أن يبدأ حملة اكتتاب لبناء كاتدرائية انجلكانية فى الخرطوم. وتم بناء الكنيسة فى إطار سياسات حاكم السودان ونجت الذى كان يعلم أنه من الافضل للدولة والكنيسة أن يقوما بأداء رسالتيها تجاه السودان بغير تداخل وذلك بأن تؤدى الكنيسة مهامها بعيدا عن مهام الدولة. وفى سبيل إلهاب حماسة الانجليز لمشروع بناء الكنيسة باعتبارها رمزا لقوة الصليب وتفوقه فقد وضعت الأميرة بيتريسا بنت الملكة فكتوريا حجر أساس الكنيسة بنفسها فى ٧ فبراير ١٩٠٤ تخليدا لذكرى غردون وهكذا تم قهر السودان مرة أخرى ليجد نفسه فى مواجهة مشروع تنصير ذى ملامح جديدة فى طور جديد.

٧٩\_ المصدر السابق ص ١٣٣٠.

#### الفصل الثالث الإسلام المعدّل (أو المحرّف) وسياسات بسط العلمانية في الشمال والنصرانية في الجنوب

تم إخضاع السودان أساسا بحملة عسكرية يقودها ضباط انجليز وجنودها مصريون وسودانيون أما تكلفة الحملة فقد حمل عبثها دافع الضرائب المصرى إذ لم تسهم الحكومة الانجليزية بأكثر من ٨٠٠ ألف جنيه \_ وهي مرتبات ضباطها \_ بينها كلفت حملة الفتح م ٢٥٣٥٤ من الجنيهات. ومع ذلك فقد فازت انجلترا بحكم السودان. كتب اللورد كرومر لصنوه وزير الدولة الانجليزي قائلا: (لأسباب سياسية ومالية لا نريد ضم السودان ومن الجانب الأخر، فإن الاعتراف بالسودان إقليها تابعا للسلطنة العثمانية يجد كل المصاعب الدولية).

ابتدعت العبقرية الانجليزية صيغة الحكم الثنائي، التي كفت انجلترا مشاكل الضم والإلحاق وظفرت في الوقت ذاته ببسط سيطرتها على السودان بمناى عن مشكلة تقسيم تركة الدولة العثهانية (رجل أوربا المريض). ضَمِنَتُ الصيغة الجديدة للانجليز الانفراد بالسودان في إطار شرعية مصرية شكلية. أصبح كتشنر حاكها عاما على السودان فترة قصيرة وتلاه السير ونجت الذي جلس على كرسى المنصب ١٨ عاما (١٩١٠-١٩١٧) ليترقى بعدها معتمدا بريطانيا في مصر خلفا للسير هنرى ماكمهون.

كانت بعثة الجمعية المسيحية التبشيرية جاهزة للبدء في جهود تنصير السودان وأرسلت عددامن مبشريها إلى سواكن ابتداء من عام ١٨٩٩، كما قامت برصد مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات الاسترلينية، لتخليد ذكرى غردون، مدشنة إرسالية باسمه للعمل في السودان وهي إرسالية غردون التذكارية.

كانت الإدارة الاستعارية الجديدة حذرة ومتوجسه من استخدام سلاح التنصير في شمال السودان، مدركة أن نصف سكان السودان (٣٥٥ مليون) قد فقدوا أرواحهم نتيجة للحرب الخارجية والمجاعات وصراعات القبائل، ومن ثم رأت من الحكمة ألا تلبس مسوح النصارى وفضلت السلطات عدم إعطاء أى إشارة رسمية لمحاباة الإرساليات في شمال السودان في وقت أطلت فيه نذر ثورة جهادية إسلامية اخرى في الصومال بقيادة السيد/ محمد بن عبدالله الحسن أثرا لسفور حركة التبشير المسيحى في تنصير عدد من أبناء الصومال القُصر.

قام كتشنر بعد فتح السودان بالدعوة للاكتتاب لإنشاء كلية غردون التذكارية تمهيدا لطريق البناء السياسي والثقافي الجديد وجاء في خطاب دعوة الاكتتاب (إن الطريق لإصلاح الأجناس التي تم إخضاعها في وادى النيل يكمن فقط في إعطائها المعارف والآداب الاوربية في سبيل إنجاز تمدينها). ("")

شابهت السياسات الجديدة في السودان تلك التي اتبعها كرومر في مصر وقد لخص كرومر منهجه لإضعاف الثقافة الإسلامية في كتابه \_ مصر الحديثة \_ قائلا: (يجب ألا يغيب عن البال أنه لا يمكن إصلاح (أي تعديل)، الإسلام، أو بعبارة اخرى: (إن الإسلام الذي يخضع للتعديل لن يعود إسلاما على الإطلاق. إنه يصبح شيئا آخر بعد تعديله. ولا يمكن أن نحسب ما سيئول إليه . ولكن الحق أن المسلم المصرى الحديث وبعد عبور مرحلة التعليم الاوربي يفقد إسلاميته، أو في جميع الأحوال، سيفقد أهم مقومات إسلاميته. إذ أنه لن يستشعر قط أنه في حضرة خالقه، الذي سوف يحاسبه يوما ما على أعاله. ومها يكن الأمر، فإنه لن يستفيد في تدينه الاسمى من الجوانب ذات الأهمية الدنيا. وفي هذه الأحوال، فإنه لن يعبأ بها يعتريه من تسبب أخلاقي. إن الحضارة الاوربية تدمر دين الفرد دون أن تمنحه بديلا. وما علينا إلا الانتظار لنرى هل يمكن فصل نمط القيم المسيحية التي تقوم عليها الحضارة المسيحية من تعاليم الديني المسيحي).

شجع الحكم الانجليزى حركة الإسلام المعدّل، بإدخاله للتعليم الغربى ـ كلية غردون التذكارية والقوانين الغربية المدنية منها والجنائية ـ كما شجع إقامة العلاقات الاجتهاعة والاقتصادية على المبادىء الاوربية، كذلك شجع الحكم الانجليزى حركة الطرق الصوفية التي لاتنفعل بقضايا الدولة والمجتمع وحركة التعليم الدينى التى لا تؤثر على نظام الدولة العلمانى. كما لجأت الدولة لتلطيف سلوك الجمعيات التنصيرية. وحسب قول كرومر فإن خطر الانبعاث الدينى يمكن تسكينه وربها تفاديه تماما، بفرض بعض الرقابة الودية والمعقولة على حرية المؤسسات التبشيرية. (٣٣)

إن الإسلام المعدل أو المحرف إطار فضفاض قابل لأن يملأ بالأفكار والأشكال العلمانية الأجنبية، وفي هذا الإطار لا يكون هناك احتمال لبعث إسلامي قائم على الكتاب والسنة، بل يصبح ذلك حسب تعبير كرومر حلما ذا طبيعة شاعرية، تحملها الخيالات البعيدة التي

<sup>30-</sup> Mekki Abbas, the Sudan Question, London 1952 - p. 162.

<sup>31-</sup> Magnus, Kitchener op. cit. pp. 146.

<sup>32-</sup> Cromer, Modern Egypt vol 2. 231.

٣٣ المصدر السابق ذاته ص ٤٤٥ \_ ٥٥٥

ترفرف حول بعض قضايا العقيدة. وأهم عامل لإضعاف العقيدة الإسلامية في النظام الإسلامي، تمثل في تغيير وضع المرأة. تقوم البنية الداخلية للحضارة الغربية على وضع خاص للمرأة، يعير عن روح ومضامين هذه الحضارة. ولكي يتسنى إعادة بناء المجتمعات الإسلامية على نمط الحضارة الاروبية، لابد من تغيير وضع المرأة ليتلائم مع هذا التغيير، وعليه فإن إشكالية وضع وضعية المرأة وتعلمها يمثل العائق الأساسي في سبيل إعادة بناء الدولة الإسلامية وفقا لقيم الحضارة الغربية ومعطياتها.

اتخذت السياسة الاستعارية من التعليم عاملا أساسيا لإحداث التغيير المطلوب وأداة فاعلة لتشكيل الإسلام وتعديله على النحو المخطط لتشكيل بنية المجتمع. وتقاسمت الارساليات المسيحية والحكومة مسئولية التعليم، حيث احتكرت الإرساليات حركة التعليم في جنوب السودان دون الشهال. ونظرا إلى أن قانون التبشير المسيحي لا يبيح مباشرة التنصير في الشهال، فقد عدل الخطاب المسيحي لأبناء الشهال ليجيء من خلال مؤسسات التعليم.

عثلت نتائج السياسات الثقافية الجديدة في تغييرين كبيرين هامين، أُولِما علمنة مفاهيم الفكر والسياسة في عقول وأمزجة الصفوة السودانية المتعلمة والأمر الثاني صياغة فكر الصفوة في إطار النظرة الجغرافية المحلية الضيقة وبذلك أضعفت النظرة العالمية القائمة على أخوة العقيدة ووحدة مصير أمة الإسلام وأقامت محلها رابطة المواطنة على أرض الوطن الواحد الذي يقوم على وحدة التراب وتتقاسمه مختلف العقائد والثقافات. وهكذا جرد الإسلام من خصيصته العالمية وسمة الأخوة التي تتجاوز الحدود الجغرافية وأصبحت هذه النزعة المحلية الإسلامية عمل أساس النهضة ونمت توجهات الفكر والثقافة ونشطت معبرة عن طبيعة هذه النزعة المحلية المحلية المحلودة.

لخص السير ونجت سياساته تجاه الإسلام في خطابه لعلماء السودان في عام ١٩١٤ (وأشهد الله أننا لم نتدخل إطلاقا في المهارسة الدينية لأى شخص لقد جعلنا الأراضى المقدسة على بعدها رحلة لا تتجاوز الأيام من الخرطوم، كما نقوم بمساعدة وإعانة رجال الدين على امتداد القطر. (٢٠)

# سياسة الحكم الثنائي والارساليات المسيحية:

مع أن أحد قوانين حكومة السودان المنظمة للعمل التبشيرى تقول (لا يجوز إقامة أى إرسالية تبشيرية شهال خطا عرض ١٠° في أى جزء من أجزاء السودان المعتبر مسلما من قبل

<sup>34-</sup> Trimingham, The Christian Approach. p. 27.

رالحكومة) إلا أن السلطات المسيحية، سمحت ببناء الكنائس في مختلف أنحاء السودان الشهالية وفي قلب المدن وفي مواقع هامة وبمواصفات هندسية وجماليه عالية، كها تم السهاح بإقامة الإرساليات في مديرية كردفان في منطقة جبال النوبة. ولم توضع قيود على استيراد وتوزيع وبيع الإنجيل والمواد التبشيرية الأخرى. كذلك تم السهاح بإقامة المدارس الكنسية في المدن الشهالية للبنين والبنات، وظل العمل التبشيري في الكنائس والمنازل الخاصة والمدارس والمستشفيات ونشطاً بغير قيود ومع أن الإسلام لا يقر حرية الارتداد عن الإسلام والمترفة به.

أما السلوك الإدارى الناجع للإدارى الانجليزى وسط المسلمين، فقد وصفه كرومر قائلا (سيجد أنه لا يتعامل مع عدد كبير من المسلمين كما هو الحال في الهند ولكن قوتهم ضعيفة لأنهم مشتتون بين عدد من السكان يفوقونهم خمسة أضعاف في العدد ويخالفونهم في اعتقادهم في دين أكثر تساعا. سيجد أنه يتعامل مع عدد من المسلمين أصغر في العدد ولكن أكبر في القوة وأكثر انفعالا بتوجيهات قادتهم الروحيين من إخوانهم في الهند. عليه أن يفعل ما في وسعه في ظروف كهذه وعليه أن يمتنع تماما عن الخوض في المسائل الدينية، وأن يكون متحفزا لأن يوضح بأن التبشير ليس داخلا في برنامج عمله الإدارى. وأن يظهر احترامه المشاهد الإسلامية وأن يرتب نفسه لعطلة الجمعة ويوطن أمره على العمل للحكومة في يوم الأحد على ما يصحب ذلك من وخز للضمين. (٥٠)

اختلفت سياسات الحكومة الثقافية والإدارية السياسية تجاه جنوب السودان عن تلك المطبقة في شيال السودان. فقد فتحت الحكومة جنوب السودان للاوربيين والإرساليات المسيحية وقسمته إلى مناطق نفوذ ديني بين الكاثوليك والبروتستانت وحرمته على المسلمين من شيال السودان.

بذر الأب ليوللين قويني (٢٦) أصول الكنيسة الأسقفية الانجلكانية في السودان، وقد جاء قويني للسودان وهو يفيض حماسة وتعصبا لاستهلال مشروع تنصير السودان، رافعا شعار (إعادة نصب راية المسيح التي خفقت في هذه البلاد حينا من الدهر والى أن أسقطت. . إننا

<sup>35--</sup> Report of World Missionary Conference, Government and Islam in Africal, The Moslem world Review, VII, 1921

٣٦ ولد قوينى فى ويلز الجنوبية فى ١١ يونيو ١٨٦٣ من عائلة عريقة فى مسيحيتها. وصل قوينى للسودان قادما من لندن فى ٢٥ سبتمبر ١٩٠٠. وقد نجح قوينى فى انشاء علاقات مع أعيات مصر والسودان حتى مع الملك السابق فاروق ومات قوينى الذى كان معاديا للصهيونية فى ٧ ديسمبر ١٩٥٧.

بعملنا هذا، إنها نطالب فقط باستعادة ما كان يوما ما له. وما يزال كذلك إلى يومنا هذا ويجب على الكنيسة المسيحية ألا تخلد للراحة حتى تستعيد ما كان لها مرة أخرى). (٢٧)

حينها جاء قويني للسودان كان يمثل جزءا من ملحقية الكنيسة الانجلكانية المصرية التي كانت تابعة بدورها لمطرانية الكنيسة الانجلكانية للقدس والشرق، ولكن بعد مجيء قويني تم إقامة مطرانية منفصلة شملت مصر والسودان.

ويهذه المناسبة، كتب رئيس أساقفة كنتربرى للورد كرومر قائلا: (أعرف أنه يمكن عمل القليل فقط في الوقت الحاضر في السودان، ومع أن السودان سيكون داخلاً في المطرانية الجديدة فإنه يتعين على المطران ألا يارس صلاحياته هناك حتى تأذن له السلطات الحكومية. ولن يكن هناك صعوبات في الإعداد لذلك). وقام كرومر بإهداء قطعة أرض مجاورة لمركز الحكومة الرئيسي (القصر الجمهوري حاليا) في قلب المدينة لبناء مركز المطرانية التي عرفت بكاتدرائية غردون التذكارية.

وقد وجد قوينى نفسه مختلفا فى أمرين مع السردار ونجت حول حرية العمل التنصيرى فى شيال السودان وكذلك حول اتخاذ يوم الجمعة عطلة أسبوعية بدلا من الأحد، كها كان متبرما من عدم فرض تدريس الإنجيل على طلبة كلية غردون التذكارية بحجة أن الكلية بنيت بأموال المسيحيين لتخليد ذكرى قديس مسيحى. وقد ظل قوينى فى الفترة الممتدة ما بين ١٩٠٠ على اتصال مباشر مع اللورد كرومر والسرة ار للحصول على إذن منها للتبشير فى شيال السودان، وقد أذنا له بمباشرة العمل الطبى، ووصل لذلك الغرض د. هارير (Harper) وخلفه بعد ذلك د. هول وزوجته.

وفى عام ١٩٠٢، دخل عمل الكنيسة الانجلكانية التبشيرى مرحلة جديدة، رحينها استدعى السردار قوينى نجرا إياه بأن كرومر قد وافق على الساح له بفتح مدارس للكنيسة وأن ذلك تنازل مذهل من جانب اللورد كرومر - أما قوينى فقد تملكته الكهشة وغمرته الفرحة وانهمرت دموعه حيث كان يعلم ماذا يعنى ذلك بالنسبه له، إذ ما الفرق بين الساح له بتعليم أبناء المسلمين والعمل على تنصيرهم. وهكذا استهل قوينى عمله بفتح مدرسة صغيرة للبنات القبطيات في عام ١٩٠٢ ونصب نفسه معلها. وفي ذات العام أسس مدرسة للأولاد بتكلفة قدرها ٢٥٠ من الجنيهات الاسترلينية جاءته هديه من كنيسة انجلترا ثم عملت الكنيسة تحت إدارة قوينى لفتح مدرسة أخرى للبنات في أمدرمان وعطبرة وفي عام عملت الكنيسة أخرى بمدينة ود مدنى وفي عام ١٩١٧ افتتحت مدرسة الرى بأبى

<sup>37-</sup>H.C. Jackson, Pastor on the Nile, Being Some Account of the life and Letters of Liewellyn. Cwynne. London, 1960, P.33.

روف وقد شجعت السلطات الاستعارية جهود الإرسالية المسيحية التعليمية وقد ظهر منافس سوداني لقويني وذلكم هو الشيخ بابكر بدري الذي استأذن السلطات لفتح مدرسة تعليم للبنات في عام ١٩٠٤ و ١٩٠٥ ولكن ماطلت السلطات التعليمية في الاستجابة لطلبة ولم تمنحه التصديق حتى عام ١٩١١. وقد باشر الشيخ بابكر بدري التعليم في مدرسته للبنات شرق النيل الأزرق برفاعة وفي عام ١٩١٢ وافق أهل واد سنى على فتح مدرسة للبنات لتعليم القرآن الكريم، وقد تعمدت السلطات التعليمية الماطلة في فتح مدارس قرآنية للبنات «رسمية أو أهلية» حتى تمنح المبشرين وسلطات التعليم الفرصة لبناء نظامهم التعليمي الجديد.

# سياسة جمعية الإرسالية الانجلكانية تجاه الكنائس والإرساليات الأخرى:

لقد أقامت الكنيسة الانجلكانية سياستها الرامية إلى تنصير المسلمين على أساس الخطاب المباشر وبث التعليم والخدمات الصحية، كما عمدت الكنيسة الانجلكانية إلى بناء وتقوية الكنيسة القبطية المحلية، علما بأن الكنيسة الانجلكانية كانت تنظر إلى الكنيسة القبطية باعتبارها فئة مارقة على تعاليم الكنيسة هما التعاون مع الكنائس والملل والإرساليات المسيحية الأخرى، في سبيل تطويق حركة الإسلام في السودان.

ومن التجمعات التى بادرت الانجلكائية بتكوينها (رابطة ترويج المسيحية في مصر) منذ عام ١٨٨٧، وقامت هذه الرابطة في عام ١٨٨٥، بعد مقتل غردون بإقامة كلية غردون المصرية، وبعد اجتياح السودان في عام ١٨٩٨، قامت هذه الرابطة بإهداء مبلغ مائتين وخمسين من الجنيهات الاسترلينية لإقلمة صرح المدارس القبطية في الخرطوم.

اجتهد قوينى فى تنمية روح الوحدة بين مختلف الملل والهيئات الكنسية فى السودان، وتوحيد حركتها. وقد ظهرت ثمار هذا الجهد فى مشروع مدرسة الوحدة العليا، حيث شاركت كل الهيئات الكنسية فى مشروع تحويل مدرسة

٣٨- تغيرت نظرة الانجلكان الى الكنيسة القبطية بعد زيارة رئيس أساقفة كنتربرى ١٩٨٧ لمصر لاول مرة فى التاريخ حيث وقع معه على اتفاقية تضمنت الاشارة الى جوهر اعتقادهم المشترك فى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام.

قوينى الابتدائية للبنات إلى مدرسة عليا في إطار اتفاقية بين الكنيسة الانجلكانية والكنائس الشرقية الارثوذكسية وهى كنائس الأرمن الارثوذكس والكنيسة القبطية والكنيسة الاثيوبية والكنيسة الإغريقية أصبحت مدرسة الوحدة تضم فى المتوسط ٣٠ طالبة بينها ضم مجموع أساتذتها أربعة من الانجليز وارمنيا واغريقيا وثلاثة من الأقباط المصريين. وكانت العلوم الأساسية هى اللغة الانجليزية والأدب الإنجليزي، والإنجيل والتاريخ والجغرافيا، والرسم والغناء. وتواصل الطالبات الراغبات فى المزيد من التعليم الدراسة فى كلية غردون التذكارية. وفى عام ١٩٤٥ أصبح مجلس أمناء مدرسة الوحدة العليا للبنات مكونا من مطران الانجلكان وأعضاء يمثلون الجاليات الانجليزية والارمنية والقبطية والاغريقية.

كما نسق الانجلكان جهودهم مع الكنيسة الانجلكانية على تعليم الطالبات بينما ركزت الكنيسة الامريكية على تعليم الطلاب وبمجىء عام ١٩١٢ أصبح للانجلكان مراكز ثلاثة لتعليم البنات، أحدها في أمدرمان وافتتح عام ١٩٠٥ والآخر في عطبرة عام ١٩٠٨ والثالث في واد مدنى ويضم كل مركز عددا من المدارس ورياض الأطفال بالإضافة إلى مدرسة متوسطة وأخرى ثانوية. (٢١)

أصبحت غالبية المنتميات لهذه المراكز من المسلمات وإن ضمت عددا من فتيات الاقباط والسوريين والارمن وخلافهم وكانت دراسة الإنجيل تمثل جزءا من المقرر التعليمي لكل الفتيات. بالإضافة إلى ذلك يتم تدريب الفتيات على التطريز والعمل المنزلي وتنمية مختلف أنواع الهوايات. أما الفتيات اللائي يرغبن في المزيد من المؤهلات في مجال التدريس فقد خصص لهن عام إضافي للتدريب على طرق التدريس بعد حصولهن على الشهادة الثانوية ، بلغ عدد الطالبات الكلى في هذه المراكز عام ١٩٤١ ٥٠٢ر١ طالبة (١٠٠٠). وبجانب التأثير المباشر على الطالبات من خلال العملية التربوية فقد أعطت هذه المراكز، طريقا آخر للمبشرين للاتصال بالبيوت السودانية بالزيارات التي يقومون بها لأسر الطالبات كها مكنتهم من إعداد برامج خاصة للنساء والأمهات.

كذلك كانت واحدة من مبادرات قوينى فى السودان، برنامجه لتوحيد المجتمع المسيحى السودانى من خلال أداء طقس تعبدى موحد يعقد سنويا، فى كاتدرائية الخرطوم الانجلكانية، لكل الملل والطوائف الكنسية وقد تدرج هذا البرنامج حتى أصبح هناك منبر موحد للكنائس أطلق عليه مجلس الكنائس فى السودان والذى وضع أهدافه فى:

<sup>39-</sup> Introducing the Diocese of the Sudan. P. 23.

<sup>40-</sup> Trimingham, the Christian Approach 21

١/الوحدة من أجل تحرك عام ضد المفاسد الأخلاقية.

٢/ الوحدة من أجل التمسك بالعادات والمعتقدات ذات الأصل الكنسى مثل المحافظة
 على يوم الأخد واتخاذه يوما للتعبد والراحة، وحرية العبادة لكل المعتقدات طالما لم يخل ذلك
 بالنظام العام.

٣/ والتوحد من أجل إيجاد تعليم أفضل ودور رعاية للأطفال أسوة بها تفعله مدرسة الوحدة العليا للبنات ومدرسة الوحدة العليا للأولاد في واد مدنى.

وقد ضم مجلس الكنائس فى السودان قادة الكنائس الآتية: كنيسة انجلترا ـ الكنيسة الارثوذكسية الارثوذكسية الارثوذكسية الارثوذكسية الارثوذكسية الارثوذكسية الارثوذكسية الكنيسة السورية الارثوذكسية ـ الكنيسة المشيخية المصرية ـ الكنيسة الامريكية التبشيرية ـ وشعبة الكنيسة بالجيش الملكى (''). كذلك أنشىء جهاز موحد تحت اسم المجلس الإرسالي المتداخل بغرض التنسيق بين حركة الإرساليات العاملة فى جنوب السودان، لإيقاف أية عاولة لنشر الإسلام هناك ولنشر المسيحية الاوربية فى الجنوب، وقد عزلت كل إرساليات الكنائس الشرقية من هذا المجلس وتكون المجلس فقط امن إرسالية غردون التذكارية والإرسالية الجمعية التبشيرية وإرسالية الجمعية التبشيرية وإرسالية الجمعية التبشيرية.

كان قوينى - على عكس ونجت ، حاكم السودان - يعتقد بأن البرنامج التنصيرى جزء لا يتجزأ من البرنامج الاستعارى ولم يتردد قوينى فى تنمية وتقوية السياسات الاستعارية، كما اجتهد فى تكريم أبطال الغزو الانجليزى باعتبارهم أبطالا للكنيسة الانجلكانية والمسيحية الاوربية وقد تجلى ذلك فى عام ١٩٠٨، عندما أصدر نداء لبناء كاتدرائية لتخليد ذكرى غردون، وفى عام ١٩٣٠ شيد برجا وأجراسا فى ذات الكاتدرائية بالخرطوم للجنرال كتشنر والسيرلى استاك. وقد خاطب ذلك الاحتفال سير جون مافى (Sir John Maffey) حاكم السودان والذى اشترك مع هرولد مكهايل فى صياغة سياسة الجنوب - قائلا: (وهنا ومن خلال السلام الذى يغمر هذه الكنيسة، نحس - كما نحس داخل الكنيسة التى نحبها حبنا لديارنا - بالروح الطيبة للهدف المشترك. إننا مدينون للذين شقوا لنا هذا الطريق - كما أننا نزف أشواقنا للذين لم يأتوا بعد، ولكن سيواصلون التعبد هنا كما فعل أسلافهم. ""

<sup>41-</sup> Introducing the Diocese of Sudan P. 51

٤٢- تستمد ارسالية السودان المتحدة مبشريها أساسا من نيوزيلندة واستراليا وقد جاءت بدعوة من قويني في عام ١٩١٢.

<sup>43-</sup> Introducing the Diocese of Sudan

تراجعت الكنيسة الكاثوليكية عن السودان إبان فترة الجهاد الإسلامي المهدوى وأنشأت إرسالية السودان في المنفى مركزة على سواكن ومصوع في حمى القوة المتربصة بالسودان. خلف القس فرانسيسكو سوجارو، دانيال كمبوني قاصدا رسوليا على إرسالية السودان في منفاها. وقد أشرف عل إجلاء المبشرين من السودان وتسيير أمور الإرسالية في مصر وسواكن وطوكر. شارك القس الكاثوليكي برينللي (١٨٣٧-١٩١٦) في حملة إنقاذ غردون وفي قوة الحفاظ على سواكن وانخرط كذلك جنديا في حملة غزو السودان بقيادة كتشنر في محاولة لتثبيت حق الكنيسة في مشروع استعادة السودان وتوزيع غنائمه.

وقع سبعة من المبشرين الكاثوليك من القائمين على أمر إرسالية الدلنج في أسر المهدى، ومع أنهم حاولوا مقاومة المهدية عسكريا وسلحوا بعض النوبة لهذا الأمر فإن المهدى أحسن معاملتهم وقد تزوجت راهبة بين هؤلاء المبشرين وهي جريجو ليني تيريسينا من طبيب اغريقي وأنجبت له طفلين في كنف الدولة المهدية ولكنها واصلت العمل مع الكاثوليك بعد حملة استعادة السودان إلى أن توفيت في عام ١٩٣١. هرب عدد من هؤلاء المبشرين إلى القاهرة ومن أبرزهم اوهر فالدر الذي هرب عام ١٨٩٢ وشارك في حملة التعبئة الفكرية والسياسية لاستعادة السودان وحاول الكاثوليك إلزام كرومر بتعيين الأب اوهر فالدر قسا ميدانيا في جيش استعادة السودان ولكنه رفض ذلك.

نجع الأب سوبارو في جمع الإعانات والهبات لكنيسة المنفي وأقام لها عدة مراكز ضخمة في القاهرة وأسوان وقد بلغت قيمة أصول كنيسة المنفى مبالغ أسطورية كها استقطب أعدادا من الأفارقة السودانيين، ومع ذلك لم ينل رضاء الفاتيكان لأنه كان من أنصار الحهاية النمساوية ولـذلك عزل وتم تعيين الأب الايطالي انطوني روفيجور مطرانا على إرسالية السودان كها عين أب نمساوي مساعدا له إرضاء للنمسا.

منح اوهر فالدر إذنا خاصا بالرجوع لامدرمان فى أكتوبر ١٨٩٩ بعد مضى نحو شهر على إكمال قهر السودان وكذلك جاء الأب انطونيو رفيجو - مطران السودان - والآب بانهولزير والأخت انجولو فينكو وقد عملت هذه الراهبة فى السودان قبل اندلاع الثورة المهدية وماتت فى السودان.

جاء الكاثوليك منفعلين بأنهم أصحاب حق في السودان، إذ يعتبرون السودان الإفريقي اكتشافا كاثوليكيا، ضحى في سبيله الكاثوليك وماتوا ودفنوا فيه ومن ثم اعتبروا السودان ارثا لهم دون غيرهم وقد زاد في هذه الحساسية تجاه السودان نظرة الكنيسة الكاثوليكية لنفسها بأنها أم كنائس العالم والناطقة باسم المشروعية الكنسية التاريخية. ولكن الإدارة الانجليزية

لم تمنحهم حق الامتياز على السودان وأصرت على التفاهم معهم على قدم المساواة مع غيرهم من الكنائس والإرساليات. تردد كتشنر في البداية في أمر إعادة ممتلكات الكنيسة لهم خوفا من أثر ذلك على المسلمين ولكنه عاد أخيرا ومنحهم قطعة أرض كبيرة على النيل في قلب الخرطوم والتي تقوم عليها حاليا كاتدرائية مانيو والمدارس الكاثوليكية المحيطة بها. كها منحهم تعويضا سخيا قدره اربعة آلاف من الجنيهات المصرية.

قام القس روفيجو والذى رفض الأوامر الحكومية بعدم التبشير وسط المسلمين، بشراء عدد من المنازل في حى المسالمة بأمدرمان متخذا منها مدرسة للبئات وسكنا للراهبات. ومهما يكن فإن جهود الكاثوليك رغم ضخامتها لم تثمر شيئا في الشهال، إذ أن عدد الكاثوليك حتى عام ١٩٣١ بلغ في شهال السودان ٢٥٠ شخصا معظمهم من الأجانب ولكن كان نجاحهم الأكبر في جنوب السودان.

#### الإرسالية الامريكية المتحدة:

تنتمى الكنيسة الامريكية التبشيرية المشيخية المتحدة إلى عائلة من تجمعات التنظيهات التبشيرية ويحكمها مجلس إدارة مقيم في مدينة فلادلفيا بالولايات المتحدة وضعت هذه الكنيسة قدمها في العالم الإسلامي في عام ١٨٥٤ في مصر وسط مجتمع الاقباط، وبمجيء عام ١٨٩٥ أصبح للكنيسة خمسة آلاف عضو قبطي و ٧٥ مسلما. وقد أقامت لمؤلاء المنصرين الجدد كنيسة مستقلة باسم كنيسة مصر الانجيلية في محاولة لتوطين الكنيسة. اتبعت هذه الكنيسة ذات الأرسلوب في السودان فأوفدت الراعي القبطي صبرى حنا إلى أمدرمان حيث أخذ في تأسيس الكنيسة الانجيلية المشيخية السودانية .

سبق مجىء الأب حنا وصول عدد من قادة الكنيسة الأم فى عام ١٨٩٩ لدراسة جدوى تأسيس عدد من مراكز التبشير والكنائس وهم جورج كيلى كيفن جورج سواتش وقد أثمرت جهودهم فى إقامة سلسلة من الكنائس والمدارس فى الخرطوم وآمدرمان والخرطوم بحرى والجريف وعطيرة وسنكات ووادمدنى ودنقلا وبورتسودان. وقد عرفت هذه الكنيسة فيهابعد باسم الكنيسة الانجيلية المشيخية وسيطر عليها الأقباط الذين دخلوا فى صراع مع العنصر الإفريقي السوداني فى السيادة على الكنيسة، بعد أن تكاثر العنصر الإفريقي فى الشهال ولكن الأقباط لم يسمحوا لهم بدور فى الكنيسة مما أوقد نيران الصراع. ركزت الكنيسة المشيخية عملها فى ميدان التعليم، حيث أنشأت مدرسة بنات بداخلية عام ١٩٠٨ بالخرطوم وفصلا لتعليم الإنجيل وفصلا دراسيا آخر فى أمدرمان ضم ١٢٠ طالبا اعتبر أكبر فصل دراسي حينها لتعليم الإنجيل فى شهال إفريقيا. أما وسائل الكنيسة المشيخية الرئيسية

الأخرى فقد شملت:

١/ الرحلات النيبلية التي يتم فيها الاتصال والإرشاد المسيحي وتوزيع الكتب المسيحية.

٢/ طباعة الكتب المسيحية والأداب المسيحية وتوزيعها.

٣/ التركيز على العمل وسط النساء مع تقديم ألوان من الدعم النفسى والفكرى.

وقد أثمرت جهود الكنيسة الامريكية فى ظهور كنيستين مختلفتين فى السودان، ففى شهال السودان آلت ممتلكات الكنيسة لما أصبح يعرف بكنيسة السودان الإنجيلية التى لم تتجاوز عضويتها حتى عام ١٩٦٨م ألفا وخسائة معظمهم من الأقباط.

أما في الجنوب، فقد أصابت الكنيسة الامريكية حظا من النجاح حيث بلغت عضويتها عام ١٩٦٨ عشرين ألفا من المنصرين من قبائل النوير والانواك.

ولعل إخفاق الكنيسة الامريكية في السودان يعود إلى أن المبشرين الامريكان، ذهلوا من تماسك المجتمع السوداني المسلم واستغنائه بدينه عن المبادىء المستوردة حتى أخذ بعضهم يشك في جدوى سياسات التبشير في شيال السودان وبعضهم كان يختم استقالته من العمل بسلك الكنيسة في السودان قائلا: (أعتقد أنهم يعتنقون دينا يناسبهم تماما، كما أنهم يؤمنون بالله، فلهاذا نعباً بهم؟)

#### الفصل الرابع نمو البعثات التنصيرية في جنوب السودان التعريف بالاقليم وخصائص سكانه:

تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية لجنوب السودان ٢٥ مليون ميل مربع ويقطنه المر٢٩ رسمة حسب نتائج إحصاء عام ١٩٨٣م. وتتمثل أهمية جنوب السودان الى وادى النيل، في كونه عمرا للنيل الأبيض وكثير من روافد النيل الأخرى تتدفق منه، كما أن مساحة جنوب السودان تعادل ٣/٣ مساحة مصر بسكانها البالغ عددهم خسة وخسين مليونا من البشر. وبينها تبلغ نسبة الارض الصالحة للزراعة في مصر ٢٥٦٪ فقط فإنها ترتفع في جنوب السودان إلى ٩٠٪، كما أن احتياطي المياه الذي يمكن توافره للتوسع الزراعي في مصر والسودان إنها يقع في منطقة المستنقعات بجنوب السودان.

يمتد جنوب السودان بين مناطق السافنا وحزام المناطق الاستوائية وبين خطى ٣٠ \_ ٣٥ مرقا وخطى العرض ٤٠ ـ ١٢ شهالا وتحف بجنوب السودان خمسة أقطار إفريقية هى اثيوبيا كينيا، يوغندا، زائير، وجمهورية إفريقيا الوسطى ـ ويرتبط جنوب السودان بالشهال بالمواصلات البرية والنهرية مرورا بكوستى، وتمتد مواصلات السكة الحديدية بين بابنوسة وواو وكذلك يربط خط برى ما بين الضعين وراجا . وبالإضافة إلى ذلك تتفاعل القبائل بحرية في مناطق التهاس في بحر العرب والرنك وماجاورها.

تعيش فى جنوب السودان أكثر من ستين قبيلة، لكل قبيلة لهجتها وتقاليدها وثقافتها وطرق حياتها الخاصة ولكن درج بعض المستشرقين على تقسيم هذه القبائل إلى مجموعات أربع - وهو تقسيم لا يخلو من عيوب ولكنه يفيد فى تبسيط الصورة: ١/ المجموعة النيلية (الدينكا، نوير، شلك)، ويمثلون نصف الثقل السكانى فى الجنوب، بينها يمثل الدينكا وحدهم ما يقارب من ٢٧٪ من السكان فى جنوب السودان، وتقوم حياة هؤلاء على الرعى أساسا كها يزرعون قليلا من المحاصيل الغذائية كالذرة، ويتميز النوير بأنهم مقاتلون شديدو المراس. ٢/ مجموعة القبائل النيلية - الحامية، مثل (الانواك، الاشولى) وجميعهم يعتمدون على فلاحة الارض، حيث ينتجون قدرا ضيئلا من الذرة - وقد كان عدد منهم الى عهد قريب على الفطرة من غير لباس. ٣/ وهناك مجموعة القبائل القادمة من غرب إفريقيا وأهمها على الفطرة من غير لباس. ٣/ وهناك مجموعة القبائل القادمة من غرب إفريقيا وأهمها (الزاندى) وهم أقل سوادا وأقصر قواما كها يعتمدون أساسا على الفلاحة المحدودة للأرض

٤/ ومجموعة القبائل التي تقيم على الحدود مثل (الانواك واللاتوكة) على الحدود الاثيوبية
 (والكاكوا والاشول) على طول الحدود الاستوائية واليوغندية.

أما الديانة الغالبة على هذه القبائل فهى ما تعرف بالمعتقدات الإفريقية من إيهان بالأرواح والسحر وأرواح الأسلاف والحراب المقدسة والكجور أو على مجرد الفطرة من دون تعلق بمعتقد معين ـ يعتبر الإسلام اول دين سهاوى يصل الى هذه القبائل ولكن قبل أن تكتمل حركة إسلام هذه القبائل جاء الاستعهار الانجليزى بالبعثات التنصيرية الاوربية وحظرت الدعوة إلى الإسلام وشجعت التنصير في إطار توجه مسيحى، وأصبحت القيادة المتعلمة من خريجى المدارس التنصيرية في الجنوب مسيحية العقيدة والشكل انجليزية اللسان اعلى الفكر والتوجه ابينها ظلت القاعدة إمّا على معتقداتها التقليدية وإمّا مسلمة العقيدة كها في مناطق غرب الاستوائية والرنك.

والسمة الطبيعية البارزة في الجنوب هي النيل الأبيض وروافده وما يحيط به من مستنقعات وأحراش.

المصادر المكتوبة التى تتحدث عن الجنوب فيما قبل عام ١٨٢٠ قليلة وتمثل مجرد المجتهادات تقوم على الحدس والتخمين، ويركز بعضها على التفاعل التاريخي بين هذه المناطق وعالك شهال السودان، نبته وكوش، كما يتجلى في السيات المشتركة لبعض الفنون والتهاثيل بطابعها الفرعوني وطقوسها الدينية ويرجع بعض المؤرخين جذور الفونج إلى الشلك والفونج هم المبناة الأساسيون لمملكة السلطنة الإرقاء الإسلامية (١٥٠٠ – ١٨٢١) ومن المؤكد أن جنود هذه المملكة كانوا من أصل جنوبي. ويبدأ التاريخ الرسمي المكتوب لجنوب السودان، باعتباره جزءا من أرض السودان ابتداء من عام ١٨٢٠، خينها قام محمد على الرسال جيشه لإخضاع السودان، حيث تم القضاء على عملكة السلطنة الزرقاء والتوغل في الخوال بجنوب السودان. وقد جاء ضم جنوب السودان في إطار برنامج محمد على لمعرفة منابع النيل واكتشاف الجنوب حيث أبحر القبطان سليم وهو تركي الأصل في ثلاث تجريدات بين عامي (١٨٣٩ – ١٨٤١) وقد صحبه في التجربة الأولى عدد من السويسريين والالمان علمي والمريكان والبريطانيين) وذلك في عام ١٨٣٩ – ١٨٤٠ وقد دخل القبطان سليم إلى منطقة الرجاف حوبا – الحالية خط عرض ٢٤-٤ شهالا وأصبحت المنطقة داخلة تقائيا في عملكات محمد على السودانية.

أدى فتح جنوب السودان للملاحة والتجارة، إلى جذب المغامرين الاوربيين وتدفقهم على الجنوب تجارا للرقيق وباحتين عن العاج وغيره من السلع المهمة وقد صحب هؤلاء المغامرين عدد من الشهاليين السودانيين إلى تلك المناطق فكان منهم الحدم والحراس العاملون

تحت إمرة اولئك الاوربيين من الفرنسيين والمالطيين والطليان. وقد عبر عن ذلك بروفسور هولت حينها قال (وكان الشهاليون السودانيون أعوانا وحلفاء لاحقين للتجار الأجانب وليسوا مبتدئين لهذه التجارة). (٥٠٠)

#### ثم جاء المبشرون الاوربيون:

فى عام ١٨٤٦ أصدر البابا جريجورى السادس عشر أمرا بإنشاء دائرة إفريقيا الوسطى الرسولية \_ بحيث تشمل السودان الغرفي بها فيه سودان وادى النيل المسلم. وكان البابا حريصاً أن تكون الكاثوليكية الاوربية هى السابقة إلى المنطقة الاستوائية قبل أن تتوطد أركان البروتستانتية أو الإسلام. وقد أظهر دعاة النصرانية الاوربية عزما وحماسة وإرادة فى غرس النصرانية فى المناطق الاستوائية بظروفها المناخية القاسية وإفرازاتها من الأمراض المتفشية، إلى النزعة العدائية للقبائل فى مواجهة كل طارق جديد خصوصا وأن صلتها بالاوربيين لم تتجاوز العلاقة الناجمة عن تجارة الرقيق التى اتسمت فى نظرهم بالقسوة وإفساد الحياة وقتل الأبرياء ومصادرة الأبناء والممتلكات.

بمجىء عام ١٨٥٠ قام ثلاثة مبشرين يسوعيين، تحت قيادة كنوبليشار (Knoblechar) بإقامة بعثة تنصيرية في غندكرو (جوبا الحالية) وسط شعب الباريا، كما أقاموا مركزا تبشيريا آخر بالقرب من منطقة بور الحالية. وحتى ذلك الوقت، كان يتم تمويل ثلث تكاليف العمل التبشيرى من - قبل الجمعيات والهيئات الخيرية، بينها تقوم السلطات الاوربية الحامية والإدارة البابوية بدفع الثلثين الباقيين. وقام كنوبليشار حين عودته لاوربا بإقامة تنظيم متصل بشبكة تنظيات في كل دوائر الكنيسة الكاثوليكية الروحية في النمسا لجمع التبرعات والهبات والصدقات. كما نجح في إقناع الإمبراطور فرانسيس جوزيف الأول بدعم البعثة وبسط حمايته عليها حيث قام بفتح قنصلية نمساوية في الخرطوم.

وفى عام ١٨٥٥ ومؤازرة للعمل الذى بدأ فى أعماق السودان، قام معهد مازا بفيرونا فى الطاليا بتمويل وتنظيم بعثة تنصيرية عن طريق النيل حتى أعماق السودان، وتكونت البعثة من خمسة مبشرين كان من بينهم دانيال كمبونى. وقد واجهت هذه البعثة أصنافا من الصعاب والأهوال فى جهدها لبذر المسيحية فى جنوب السودان إذ بالإضافة إلى عوامل الطقس الاستوائى والحرارة، كان هناك حاجز اللغة والجنس والثقافة وقد مات أحد

<sup>45-</sup> Quoted in Lazarus Leek Mawut, The Southern Sudan Why Back To Arms. Khartoum. 1986. P. 15.

القساوسة من الإجهاد فى تلك الظروف القاسية، وهنا وعلى فراش موت هذا القديس، أخذ كمبونى على نفسه العهد بأن ينذر نفسه لحركة تنصير إفريقيا \_ وأصبح شعاره منذ ذلك اليوم (إما تنصير إفريقيا أو الموت على درب من سبقوه).

وعلى درب مواصلة البناء على إنجازات ما تم إنجازه، أرسلت الإدارة البابوية بعثتين آخريين مكونتين من ٢٥ مبشرا، مات منهم اثنان وعشرون في أحراش جنوب السودان خلال أشهر معدودات. وهنا وبعد إمعان النظر خرج كمبونى بخطة جديدة لتنصير إفريقيا وذلك عن طريق إيفاد أبنائها إلى روما والقاهرة ومراكز المسيحية الأخرى، حيث يتم مسح عقولهم وتنصيرهم وصياغتهم على أسس الثقافة الاوربية النصرانية ليقوموا بعد عودتهم إلى بلادهم بمهام العمل التبشيري بين أهلهم وتلبية لمقتطفات هذه الاستراتيجية قام كمبوني بإعداد معهدين للاهوت الكاثوليكي للأفارقة للجنسين ذكورا وإناثا \_ في القاهرة وفيرونيا، وبدأ في إرسال المبعوثين من الجنسين للتأهيل في فن زراعة النصرانية في إفريقيا. وكما رأينا فإن الزمن لم يسعف الجهود التنصيرية حيث اندلعت الثورة المهدية وأفل نجم المسيحية في السودان. شجعت السلطات الاستعارية بعد استعادة السودان، المنظمات التبشيرية للاتجاه إلى جنوب السودان لبذر المسيحية والثقافة الاوربية هناك، وكان حاكم السودان ونجت يأمل في أن يقوم المبشرون ببناء حصن منيع من القلاع التبشيرية تكون رصيدا احتياطيا لمقابلة أى مد إسلامي من الشيال. لقد كان ونجت مسيحيا متعصبا وكان يجد الغبطة في مساعدة منظمات التبشير بطرق ذكية حتى لايشوش ذلك على وضعه باعتباره حاكما لبلد مسلم ، على الأخص في مجال التعليم حيث رأى ونجت أن انفراد المشرين بالسيطرة على التعليم والخدمات الاجتماعية في جنوب السودان يوفر على الحكومة جهدا ماديا وأدبيا ويسهم في قيام حضارة مناوئه لحركة العروبة والإسلام في الشمال مما يؤدي إلى إضعاف الوجود الإسلامي بوجه عام في منطقة وادى النيل، كما يحمى بذلك مناطق الاستيطان البيضاء في كينيا وما جاورها حتى جنوب إفريقيا من تأثيرات حركة المد الإسلامي.

وفى عام ١٩٠٠ عرّفت الكنيسة الكاثوليكية حدود المطرانية الكاثوليكية لمنطقة إفريقيا الوسطى بأنها المنطقة الممتدة من أسوان حتى الحدود الشهالية لبحيرة السرت على نهر فكتوريا وقد سبق الكاثوليك فى الوصول للجنوب بعد استعادة السودان إذ قام الأب رفيجو والأب تابيى (Tappie) وثالثهم الأب اوهر فالدير بتأسيس محطة تبشيرية بين الشلك فى منطقة كول على النيل الأبيض بالقرب من ملكال. وفى البداية جابه المبشرون ذات الصعاب التى واجهت من سبقوهم، إذ امتلأ الشلك رعبا وهم يرون الرجل الأبيض تاجرالرقبق يقيم بين ظهرانيهم. وفى ٧ يوليو ١٩٠١ قام الشلك بإجراق عدد من غرف القساوسة المبنية بالمواد المحلية وأصبح المبشرون بدون مأوى وكتب أحدهم قائلا: (حينها بدأت مع الأب تابيى

العمل وسط الشلك، لم يكبونوا يريدوننا وسطهم، وكانوا يكرهوننا وحاولوا مرتين أن يقتلونا) (١٠) كما قامت الإرسالية بشراء باخرة ضخمة لضهان خط إمدادها من الشهال للجنوب.

قام معتمد مصر الانجليزي اللورد كرومر بزيارة المبشرين في ظروفهم الصعبة في بور حيث وقف على أحوال البعشة، وقدم لهم الدعم الأدبى والمادى وعبر لهم عن امتنان الحكومة ولجهادهم في سبيل غرس المدنية الأوربية \_ وحتى عام ١٩٠٢ كان الكاثوليك وحدهم في ميدان جنوب السودان دون منافس، كما زاد من غبطتهم قيام السلطات بإصدار قانون المناطق المقفولة، الذي حرم حركة التواصل التلقائي بين الجنوب والشيال، وأصبح الجنوب دولة قائمة بذاتها لا يدخلها الشهالي إلا بإذن خاص وهكذا فإن إقصاء الشهال عن الجنوب، وفر للكنيسة الانصراف عن التفكير في الهاجس الإسلامي والتركيز على تقوية نفوذها وبسط حركتها في مختلف المناطق وفي ظل سياسات المناطق المقفولة التي تحرم على الشهاليين ارتياد أي من المناطق جنوب خط عرض ١٢° شهالا، في الوقت الذي أُخذ فيه الإداريون الانجليز والمبشرون يجوبون أرض الجنوب البكرة لبذر البغضاء ضد الشهال وإثارة الشك في نوايا الشاليين نحوهم، وتحميل أهل الشمال مشاكل الجنوب، كانوا يدّعون أمام الجنوبين أن الانجليز وحدهم هم القادرون على حماية الجنوب من مخططات الشمال التآمرية.توفي الأب روفيجو في بربر عام ١٩٠٢، وانتقل مرة أخرى ميراث الكنيسة الكاثوليكية إلى النمساوية إلى يد المطران البارع قير. الذي وصل للجنوب عام ١٩٠٣. إن المطران قير (Geyer) (٧٠) وتحت قيادته نشط العمل الكاثوليكي في ربوع الجنوب وعلى الأخص في مناطق الوسط والمنطقة الغربية من بحر الغزال ـ وفي عام ١٩٠٤ وصل قير إلى واو، حيث استقبله بحرارة حاكم بحر الغزال. بويلنيوس وبمساعدة الحاكم استطاع أن يقيم ثلاثة مراكز تبشيرية،

<sup>27</sup> ـ هو الأب رفيجو أنطوني ماريا دخل الخرطوم في عام ١٩٠٠ وقضى في السودان سنتين ومات في طريق العودة إلى القاهرة في بربر عام ٢ • Roveggio Antonio ١٩٠٢

<sup>1-</sup> James Dempsey, Mission on the Nile, London, 1955, 1955.P.151

<sup>28</sup> المطران قير Goyer, Fraz Zaver ـ قس المانى عمد قسيسا عام ١٨٨٢ وعمل فى السودان عام ١٨٨٣ ومرة أخرى عام ١٩٠٣، حينها نصب قاصدا رسوليا فى مطرانية إفريقيا الوسطى خلفاً للمطران روفيجو. وقد عمل فى هذا المنصب من ١٩٠٣ ـ حتى ١٩٢١، وكانت فترة حافلة بالصعاب بالنسبة للقساوسة الالمان والنمساويين فى ظروف التنافس الاوربى الاستعارى، نظرا لتعارض الولاء القومى مع الولاء للدولة الحاكمة، كها ظهر التنافس بين القساوسة الطليان والالمان حسب التوجهات السياسية والمتطلبات العقائدية \_ أسهم قير بإجراء دراسات فى مصر والسودان ويعتبر من المؤسسين لحركة الكنيسة فى السودان بعد كمبونى.

احدها فى وسط الدينكا فى منطقة السلطان كايا نجو فى غرب واو. وآخر فى أرض الجور جنوب شرق واو والثالثة فى منطقة التونج وسط الشلك. وقد ألحق بكل مركز تبشيرى مدرسة صغيرة للأطفال.

وفى واو ذاتها أدى وجود المدرسة المخصصة لأبناء الحامية العسكرية ـ ومعظم جنودها من المسلمين ـ إلى معضلة ، إذ رفض جيمس كرى مديرالتعليم إعانتها لأنه لا يعرف شيئا عن مقرراتها كها خشى أن تكون أداة لنشر الثقافة العربية فى الجنوب. وحينها زار ونجت واو، كان الوقوف على وضع هذه المدرسة جزء ابرنامجه هناك وهناك أصيب بالدهشة حينها وجد طلابها بها فيهم أبناء سلاطين الدينكا يتخاطبون بالعربية وعلى الفور دعا الكنيسة الكاثوليكية ممثلة فى المطران لاستلام المدرسة. وبمجىء عام ١٩٠٥ أفلح المطران قير فى بسط هيمنة الكنيسة على المدرسة وطلابها المسلمين تمويلا وإدارة ومقررات، وأصبحت الدراسة تقوم على الإنجيل والحرف اللاتيني ومحاربة الإسلام وثقافته.

وفي ٢٨ فبراير ١٩٠٦ قام الأب باولو ميرون المراقب الديني للبعثة الكاثوليكية، بتعميد ُعشرة أفارقة (ستة صبيان وزوجاين). ببحرالغزال. وفي عام ١٩١٢ تم بناء المزيد من المراكز التبشيرية في كل من موبوى، وغوندوكرو، وسط شعب الباريا وكذلك في بالورو وسط المادى وآخر في موبورو ومورجان كالي، في عام ١٩١٣. أصبحت هناك ثمانية مراكز تنصيرية عاملة في بحر الغزال ولقى عدد من المبشرين مصرعهم في جهادهم لتثبيت حركة الكنيسة. مات في عام ١٩٠٧ اثنان من الآباء الـذين بدءوا العمل مع الآب قيرو وبمجيء مايو ١٩١٢، انتعش العمل الكاثوليكي نتيجة لوصول خمسة راهبات أوربيات، وفي ٣٠ مايو ١٩١٣، تم فصل إرسالية بحرالغزال من مطرانية السودان، وأصبحت ولاية رسولية قائمة بذاتها وغدت واو مقرا لرئاسة هذه الدائرة الروحية الاضافية، وقد عهد بادارة الولاية الجديدة لمجمع أبناء القلب المقدس وهو مجمع يغلب عليه العنصر الايطالي ويبدو أن ذلك جاء لتأمين حركة الوجود الكنسى في السودان لمواجهة أية خطوات مضادة لهم في ظروف الحرب العالمية الأولى، كما قصد بها تخفيف الصراع بين البعثة التبشيرية النمساوية والبعثة التبشيرية الإيطالية، بتفتح مجال عمل منفصل لكل منهما وقد حددت حدود هذه البعثة الجديدة شمالاً بخط عرض ١٠° من الحدود السودانية إلى بحر العرب ويضم هذا المدى بحر العرب وبحر الغزال وبحر الجبل حتى حدود الحبشة. . وتم تعيين الأب انطوني استوبباري Antonic) (stoppare في ٣٠ مايو ١٩١٣) ، بمقضى مرسوم بابوي، أول مدير رسولي وخلفه على الولاية الجديدة رودلفو اورليري (١٨٩٥ ــ ١٩٤٦) وهو ايطالي انضم للبعثة في عام ١٩٢٠ وأصبح مطرانا عام ١٩٣٣ حيث واصل رئاسته على دائرة بحر الغزال حتى موته. وفي عام ١٩١٦، قامت الإدارة البريطانية بإبعاد القساوسة الالمان والنمساويين من المحطات المنعزلة، حتى تمكن السلطات الانجليزية من فرض الرقابة عليهم، وقد شمل ذلك إبعادهم من محطة لول وسط الشلك وكذلك تونجا في أعالى النيل وكذلك من الدلنج في جبال النوبة وأصبحت قوة الكاثوليك منحصرة في ٢٦ قساً و١٤ من المغاونين وكلهم من الاوربيين - وإن غلب عليهم العنصر الايطالى. وفي عام ١٩٢٦ ونتيجة للخلافات بين القساوسة الالمان والنمساويين من جانب آخر. حسمت الفاتكان الصراع لصالح الايطاليين، أما المبشرون الألمان والنمساويون، فقد أبعدوا إلى منطقة إفريقية أخرى خارج السودان في إطار إرسالية خاصة بهم. لذا فقد قدم القس النمساوي قير استقالته في عام ١٩٢٤، مفسحا المجال للأب سيلفيسترى (١٩٢٤ – ١٩٢٩) ليصبح مطرانا على السودان."

فتحت عدة مدارس لاهوتية في جنوب السودان ابتداء من عام ١٩٢٨، في محاولة لإعطاء حركة التبشير عمقا علميا ولتزويد الكنيسة بمبشرين محليين، حيث افتتحت في ١٩٢٨ كلية اللاهوت الصغرى باهورواوفي عام ١٩٣٠ افتتحت أخرى بواو وحولت بعد ذلك إلى بُسَري بالقرب من واو كما افتتحت كلية لاهوت أخرى بتورى. أنجبت هذه الكليات فريقا من القساوسة المحليين ومنهم الأب فيدى اوكو الذى نصب كاهنا في ١٧ ديسمبر ١٩٤٤م في مطرانية جوبا وفي بحر الغزال نصب الأب ارينو واين دود (٢٠٠ كاهنا في ٢١ ديسمبر ١٩٤٤م وأصبح بدوره أول مطران سوداني في ظروف ما قبل الاستقلال في عام ١٩٥٥م.

وفى عام ١٩٣٠، افتتح آباء فيرونا مدرسة ابتدائية فى المنطقة الحرة فى جيب اللادو وسمح لكل الإرساليات بارتيادها وأصبح مطران المستقبل الأب اداورد ماسون مديرا لهذه المدرسة التى ضمت ١٥ طالبا. أصبحت منطقة اللادو مستعمرة كاثوليكية، حيث توسع فيها الكاثوليك بصورة مطردة قامت حكومة السودان فى عام ١٩٣١ بإهداء مدرسة لى استاك التى أسست عام ١٩٢٧ تخليدا لذكرى استاك إلى آباء فيرونا الكاثوليك. فضل آباء فيرونا التعليم المهنى كها قاموا بتأسيس مدرسة صناعية متوسطة فى واو.

وفي عام ١٩٢٣، قسمت الإدارة الكاثوليكية مطرانية بحر الغزال إلى مطرانيتين، حيث

٤٨ ـ ساندرسن ـ مصدر سابق ص ٦١ .

<sup>23</sup> ولد أرينو دود فى عام ١٩٢٢م فى محطة موبيلك الكاثوليكية وعمد فى عام ١٩٢٣ وبدأ دراسته عام ١٩٢٥ فى واو واصبح أول رئيس مطارنة سودانى فى عام ١٩٧٣م بعد انتفاضة أديس أبابا. ٥٠ ولد ادوارد ماسون فى ايطاليا عام ١٩٣٣، وعمل فى مدرسة واو المتوسطة ٢٧ ـ ١٩٣٠ وفى بحر المغزال مابين ٣٢ ـ ١٩٣٠ ثم مطرانا فى كنيسة الابيض حتى تاريخ ابعاده عن السودان فى عام ١٩٦٤م

أصبحت بحر الغزال بحدودها الحالية مطرانية قائمة بذاتها وشملت الثانية منطقة النيل الاستوائى في السودان ويوغندا وأصبحت رئاستها في جوبا.

وفى عام ١٩٣٨ اقيمت ولاية ملكال الرسولية تحت رعاية آباء فيرونا وضمت أربعة مراكز تبشيرية وهى ديتول لول، تونج، بونيانج. وقد عمل فى هذه المحطات ثلاث راهبات تحت قيادة الراهبة جوسبى guisppe وفى يونيو ١٩٠٣ اقيمت أول مدرسة تحت ظلال شجرة ولكن تكاثر الاباء الأوربيون بعد ذلك وشيدت فى عام ١٩١١ كنيسة بالمواد المحلية وقد مات فى ولاية ملكال قسان هما الأب بانهلرز (Bnholzer) فى لول عام ١٩١٤ والأب بيدوجى -BB) ولاية ملكال قسان هما الأب بالمهرز (ألسوداء بعد أن أسس مركزا تبشيريا فى ديتوك فى عام ١٩٢٣ وكذلك مات بعده المبشر جوشو بالجذام.

قام الأب كوهنين (Kohnen) أثناء عمله في مركز لول باستنباط جملة من القواعد للغة الشلك وترجمة العهد الجديد وتاريخ الإنجيل إلى لغة الشلك وترجمة العهد الجديد وتاريخ الإنجيل إلى لغة الشلك وترجمة

وقف العالم على أعتاب مرحلة جديدة في الثلاثينات، حينها تسلم هتلر مقاليد الأمور في المانيا، وكان هتلر متوجسا من أن تتوحد فرنسا والنعسا على أساس المعتقد الكاثوليكي. فتخل بنظام الوحدة الذي كان يدعو إليه والقائم على نظرية تفوق العرق الآرى. وحينها قام موسليني باجتياح الحبشة، معلنا قيام إمبراطورية إيطاليا لشرق إفريقيا انتهز هتلر السانحة وأخذ يعد العدة لبناء إمبراطورية تقوم على أساس العرق الآرى. رحب الفاتيكان بغزو موسليني للحبشة إذ حسب قول متحدث باسم الفاتيكان في اكتوبر ١٩٣٦ (أن عمل المبشر الكاثوليكي يسير جنبا إلى جنب في غاياته النبيلة مع حركة إيطاليا للتمدن تحت راية الحكومة الفاشية في مسعاها لإعادة الشعوب لحضارة روما) "كها سعى الفاتيكان لإغراء الإمبراطور الفاشي مقابل عوض هيلاسلاسي بطرح حقه في عرش اثيوبيا لإضفاء المشروعية على الغزو الفاشي مقابل عوض مالي سخى، وكان عمل الفاتيكان هو وزير شئون الفاتيكان حينها الكاردينال باسيلي والذي أصبح فيها بعد االبابا بيوس الثاني عشر (Pope Pius XII).

بدأت الإمبراطورية البريطانية في اتخاذ خطوات تحفظية لدرء خطر النازية والفاشية وموسليني على امتداد المستعمرات التابعة لها بها في ذلك السودان الذي يطل على اثيوبيا. وشملت إجراءات تقييد حركة القساوسة الطليان ومراقبتهم، بل كانت السياسة البريطانية تتجه نحو طردهم جملة واحدة ولكن حاكم السودان، سير سايمز لم يك مقتنعا بذلك واكتفى في عام ١٩٣٨ بإجلاء قساوسة فيرونا الطليان والذين عملوا هناك زهاء الأربعين عاما. وقد

<sup>51-</sup> j. Dempsey, Mission on the Nile. P. 106

<sup>52-</sup> G. B. Groves. The Planting of Christianity in Africa Vol. 3. London, 1964. P. 142

تم استبدالهم بقساوسة مل هل (Mill Hill) وهم من الكاثوليك ذوى الأصول غير الايطالية وينطقون باللغة الانجليزية اتخذوا مقرا لهم في شهال لندن، حيث تأسست جمعيتهم منذ أغسطس ١٨٧٢م. وفي عام ١٩٤٠ أوصت لجنة مكونة من الحاكم العام والسكرتير الإدارى ومدير التعليم: (ساغلاق كل الإرساليات، التي يديرها طليان ما بين الحدود الاثيوبية والضفة الشرقية للنيل، باستثناء مدرسة اوجارا المعزولة تماما أو المناطق التي يوجد بها طليان وكانت كلها خاضعة تماما للمراقبة .)(١٥)

كان أول من وصل السودان من آباء مل هل هو الأب ول (Wall) حيث جعل ملكال مقرا لرئاسة المطرانية وسميت المطرانية بمطرائية ملكال بدلا من مطرانية أعالى النيل) وذلك في عام ١٩٤٩. قام آباء (مل هل) بإنشاء مدرسة مختلطة في ديتوك بالإضافة إلى مركز تدريب المعلمين. استقال الأب ول من منصبه في عام ١٩٤٧ وخلفه الأب جون هرت (John Hart) المعلمين. استقال الأب ول من منصبه في عام ١٩٤٧ حتى يوليو ١٩٦١ - ١٩٦٤) الذي ابعد والذي تحمل أعباء المنصب لمدة ١٢ عاما منذ ١٩٤٩ حتى يوليو ١٩٦١ - ١٩٦٤) الذي ابعد من السودان لأسباب أمنية وسياسية في عام ١٩٦٤ بناء على قرار حكومة السودان بإبعاد المبشرين الأجانب من جنوب السودان.

اتخذ الكاثوليك التعليم وسيلة أساسية للتنصير وقامت سياستهم التعليمية على ان تحل عقد الجهل والامية عن السطفل تلقائيا بتدريبه على قراءة الإنجيل. وبها أن المبشرين الكاثوليك كانوا غير حريصين على تنمية ملكة القيادة وتنمية الشخصية المستقلة للطفل وتاهيله لاتخاذ القرار فقد تفادوا التركيز على التعليم المدني وركزوا جهودهم في تنصيره وتعليمه مبادىء المسيحية. كها ركز الكاثوليك على التعليم الأولى والتعليم المهنى والفنى في قواعد مراحله الأولى حتى يؤمنوا للدارس مهنة يرتزق منها.

وعلى الرغم من انصرام أربعين عاما على مشروعهم التعليمى فى السودان فقد فشل الكاثوليك فى إعدادمنهج محدد ونظام تعليم ذى سهات وأهداف محددة وإن حدث توسع فى انشاء المدارس، حيث انتشرت مدارس الأحراش، بالإضافة إلى بناء قرأبة الثلاثين مدرسة أولية وطغت على المنهج السمة التلقينية والتبشيرية. وجل خريجى هذه المدارس من أشباه المتعلمين والذين هم كاثوليك اسها، وإن كانوا قد تنصروا طمعا فى التعليم، مع أنهم فى حقيقتهم ليسو بمسيحين ولا مستمسكين بمعتقدات أهلهم القديمة وإن فضلوا التخاطب بالانجليزية متى ما أمكنهم ذلك والتزين بالملابس الاوربية. ولعل واحدة من أهم مؤثرات بالانجليزية من التعليم، أنه أدى إلى خلق فجوة بين الجنوبيين والمتفرنجين الولعين بتقاليد الاوربين ومجتمعاتهم التقليدية، وقد ازدادت هذه الفجوة اتساعا بظهور الصفوة الجنوبية الكوربية من المسيحية شكلها التى نالت حظا أوفر من التعليم ونبذت معتقدات مجتمعها تماما واتخذت من المسيحية شكلها

واسمها. وأدى ظهور هذه الصفوة المتفرنجة إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية. ونظرا إلى تأثر هذه الصفوة بالحياة الاوربية وللإعجاب بها، في مجتمع إفريقى فقير ومحدود الموارد فقد استأثرت هذه الطبقة بكل موارد الدولة في الجنوب،وعندما لم تجد مكانا لنفسها في مجتمع القبيلة الذي تحكمه أعراف الكبار ويخضع لسلطة السلاطين والرؤساء المحلين، اتجهت نحو الشيال محاولة أن تجد دورا في السياسة القومية على مستوى السودان الذي تتمثل مقوماته الأساسية في اللسان العربي والثقافة الإسلامية ومن ثم أصابها التوتر وجنحت إلى التمرد والدورة، فأصبحت رصيدا لكل حركة خروج على شرعية الدولة ورفعت راية المعارضة والرفض ازاء التوجه القومي السائد للبلاد والقائم على الثقافة العربية والانتهاء الإسلامي وأصبحت هذه الروح المعاذية للشهال تعرف بمشكلة الجنوب وهي إفراز واضح للثقافة التنصيرية التي تلقاها الجنوب في معاهد التبشير.

حدث تقدم محسوس فى حركة التنصير المسيحى الكاثوليكى فى العشرينات، كما يتجلى فى أرقام عام ١٩٢٢، حيث بلغ عدد الذين تم تنصيرهم من قبل الكاثوليك ١٩٢٥، منصرا وبلغ عدد الملقنين العاملين مع الكنيسة ٤٤٤ ملقنا ـ و٢٧ معلما لمبادىء المسيحية الأولية عن طريق التلقين ـ كما بلغ عدد الذين هم ثحت التعميد ١٢٥٥، شخصا وبلغ مجمل الحضور للمسراسم التعبدية ١٥٥، ١٧٩٠ أسهمت فى هذا الجهد المستوصفات ومراكز الخدمات الصحية التى زارها فى ذلك العام ٢٥٠، ٤٧٥ شخصا، بالإضافة إلى ١٢٧ مدرسة أحراش (Bush School) تضم ٢٧٧ر طالبا وعشر مدارس صناعية وتجارية صغرى تضم ٢٣٣ طالبا.

### قضية مناطق نفوذ الارساليات:

مع أن حكومة السودان كانت مغتبطة تماما، بالإقبال الشديد من قبل جمعيات التبشير المسيحى على جنوب السودان، وقيامها بتصريف قضايا التعليم والخدمات الاجتهاعية، وتنفيذها سياسات الحكومة القائمة على محاربة العروبة واقصاء الإسلام من جنوب السودان مع تنصير أهله ويلر بذور الحضارة الاوربية، فإن المبشرين بتناقضاتهم وخلافهم وتشاحناتهم ومعضلاتهم التاريخية والبيئية أكرهوا الحكومة على التدخل لفض الاشتباك بين المنصرين قبل أن يتحول إلى حرب بين القبائل الجنوبية نفسها. أراد الكاثوليك أن يكون الجنوب مستعمرة خالصة لهم بحكم المشروعية التاريخية وبحكم أنهم يمثلون حركة الكنيسة المعالمية. وأراد البروتستانت وكنيسة كانتربرى أن يجدوا لهم مكانا تحت شمس جنوب السودان، لا سيها وأن قهر السودان، تم على يد الانجليز، لذا فحقهم في الغنيمة ثابت بحق الفتح 1.

وهنا تدخل حاكم السودان بسياساته القائمة عل تحديد منطقة نفوذ لكل جمعية تبشيرية على ألا تتجاوز تلك المنطقة ولكن تعدلت الحدود نتيجة لضغوط الكاثوليك وانتهاكهم لنطاق الجمعيات الأخرى. وكذلك نتيجة لضم منطقة اللادو لجنوب السودان والتى نص الاتفاق مع بلجيكا على أيلولتها إلى جنوب السودان، بعد وفاة الملك ليو بولد والذى توفى فى ديسمبر 19.9. والتى لم تك داخلة فى نطاق نفوذ أى من الارساليات.

أصبحت مناطق نفوذ الجمعيات التبشيرية في عام ١٩١٣ كالآتي:

الكاثوليك في بحر الغزال مناطق الزاندى (يامبيو وطميرة) ومناطق بحر الجبل أى جوبا وامتدادها \_ وكذلك منطقة اللادو في غرب الاستوائية مع أنها أعلنت كمنطقة حرة مفتوحة لكل الجمعيات إلا أن نشاط الكاثوليك غلب عليها بالإضافة إلى منطقة غرب النيل الأبيض في أعالى النيل \_ أى مناطق ملكال لول تونج وقد مكن ذلك الكاثوليك من أن يعملوا وسط أهم قبائل الجنوب وهي الدينكا والشلك، النوير الزاندى، لذا فلا عجب أن أصبح قرابة البروتستانية حيث تركزت الجنوبيين اتباعا للكاثوليك وما تلا ذلك، تقاسمته جمعيات التبشير البروتستانية حيث تركزت الجمعية الامريكية الإنجلية التبشيرية في منطقة شهال أعالى النيل على نهر السوباط حتى الحدود الاثيوبية الممتدة من دوليب هل حتى الناصر، وتركزت الجمعية الإرسالية الانجليزية في جنوب شرق النيل في مديرية أعالى النيل على امتداد مناطق الاستوائية الحالية وأن تركز نشاطها في مناطق ملك بور \_ جوبا \_ ياي، وتشاركها في هذه المنطقة إرسالية السودان الداخلية وإرسالية أراضي إفريقيا وكذلك إرسالية السودان المتحدة.

ومع ذلك فإن الكاثوليك رفضوا الخضوع لهذا التقسيم، لأنه تجاوز الأعراف الكنيسية والتى ترفض تقييد حركة الخطاب التبشيرى بقيد زمانى أو مكانى. وقد صب الكاثوليك غضبهم على هذا النظام، علما بأنهم أول من ابتدعوه فى السودان، حينها تعارفوا على تقسيم السودان فى الستينات وسبعينات القرن التاسع عشر لفض الاشتباك بين القساوسة النمساويين والمطليان. وفى الثلاثينات اخترق الكاثوليك نطاق البروتستانت فى غرب الاستواثية ، وفى عام ١٩٣٥ تم إبرام اتفاقية بين الكاثوليك والجمعيات الإرسالية نصت على (انتفاء حالتى السهاح والرفض المتعلقتين بإعطاء الكنيسة المنافسة مد عملها إلى منطقة نفوذ الأخرى) ومع أن النص غامض إلا أن كلهاته اختيرت بعناية لتقنن الوجود الكاثوليكى الذى أصبح حقيقة واقعة فى مناطق البروتستانت وتفاديا لمنحهم حق التهادى فى انتهاك مناطق البروتستانت.

### جهود البروتستانت في الجنوب:

ناشد غردون فى عام ١٨٧٨ جمعية الإرسالية المسيحية أن تتقدم للتبشير فى مناطق خط الاستواء السودانية. وقد انصرم زهاء ربع القرن حينها جاءت استجابة الجمعية بمباشرة العمل فى الجنوب، بفتح محطة مالك التبشيرية فى عام ١٩٠٥ وسط قبيلة الدينكا بالقرب من بور. سبقت الكنيسة الامريكية غيرها من البروتستانت إلى الجنوب، حينها وصل كيفن ومعه آخرون منطقة دوليب هل فى ٢٨ مارس ٢٩٠٢م.

جاء الأب قوينى، واثد جمعية الإرسالية الانجلكانية، إلى السودان محاولاً إعادة تجربة الجمعية في فلسطين حيث استطاعت الجمعية هناك مضاعفة جهودها في غضون ثلاثين عاماة (١٩٨٠-١٩١٠) حتى وصل عدد المنتمين لها إلى ٣٣٣ر٢ عضوا وبعضهم من عوائل إسلامية معروفة. قاد قوينى رهطا من المبشرين. الانجلكان لمباشرة العمل في جنوب السودان، ووصل إلى منقلا الواقعة شهال شرق جوبا وعلى بعد ثهانهائة ميل جنوب الخرطوم. تكون وفد قوينى من ثلاثة قساوسة وطبيب وزراعى ونجار ماهر. أقام المبشرون لأنفسهم منزلا حسن الإعداد بالإضافة إلى زورقهم المجهز بكل أدوات الراحة والذى صنع ليكون كذلك سكنا. استهل المبشرون عملهم بافتتاح مدرسة ومستوصف أكما بدأوا في دراسة لهجة الدينكا وافتتح المبشرون عملهم بافتتاح مدرسة ومستوصف الكما بدأوا في دراسة لمجة الدينكا وافتتح المبشرون عملة إرسالية في مالك بالقرب من بور وعهدوا بإدارتها إلى إرسالية غردون السودانية التذكارية. وبمجيء عام ١٩٠٨ ازدهرت ثلاث محطات تبشيرية انجلكانية في أرض الدينكا، وفي عام ١٩١٧ وصل المزيد من المبشرين الانجلكان، فافتتحت إرساليات لاو وسط الجيجانج في يامبيو لخدمة قبائل الزاندى.

ورغم اجتهاد الانجلكان فإنهم لم يفلحوا في تنصير أي من سكان المنطقة خلال فترة امتدت عشر سنوات (١٩٠٥ – ١٩١٥). ولكنهم استفادوا من هذه الفترة في التعرف على قبائل الجنوب ودراسة عاداتها وتقاليدهاه كها كانوا يرصدون في جيرة واستغراب وتبرم انتشار سيات الحضارة الإسلامية في الجنوب، في منقلا، وغيرها من المناطق القصية التي لم تطاها قدم مسلم من قبل.

كتب القس أرشيد كون شو (Shaw) في عام ١٩٠٩ قائلا: (إن لم يتم تنصير هذه القبائل السوداء في السنوات القليلة القادمة فإنهم سيصيرون محمديين، إذ هذه المنطقة منطقة استراتيجية لإغراض التبشير إنها تمتد في منطقة شرق إفريقيا في منتصف الطريق ما بين القاهرة والكاب. وتمثل هذه المنطقة نقطة الاتصال بين الأراضي المرتفعة، حيث يمكن أن تقوم مستوطنات الاوربيين والمناطق المنخفضة التي تروج فيها منتجات الزراع الأفارقة. إنها منطقة ملتقى قبائل البانتيو التي تنتشر جنوبا حتى الكاب والقبائل النيلية التي تنتهى

حدودها مفسحة المجال للعنصر العربى، الذى هو على مرمى حجر من حدودها الشالية. وإن كانت الكنيسة في حاجة إلى مكان لإيواثها فهو هنا لصد انتشار الإسلام ـ كما أن الوضع هنا يتطلب إقامة كنيسة محلية تحرس الحق بسلاح الكلمة الملتهبة وتسهم في إزالة عوائق الحضارة المادية والقضاء على تعاليم النبي الزائف) والمقصود بالنبي الزائف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

كتب ونجت إلى قويني في ١٧ مايو ١٩١١ قائلا: (وإن أردت أن تضع حاجزا منيعا ضد زحف الإسلام، فعليك أن تثير حمية الإرساليات التنصيرية المختلفة لمزيد من النشاط) (٥٠٠). وفي عام ١٩١١ شدد قويني المطالبة بإجلاء الجنود والتجار والإداريين المسلمين من الجنوب (٢٥). وفي ٣ يناير ١٩١٨ أعلنت الحكومة يوم الأحد عطلة الأسبوع الرسمية في كل محافظة منقلا \_ كها تم إجلاء كل المسلمين \_ عاملين ومواطنين \_ من محافظة منقلا إلى الخرطوم وكان يهدف من وراء ذلك إلى تعزيز المخطط الصليبي الرامي إلى جعل الاستوائية منطقة عازلة، تعزل المناطق الإسلامية الواقعة إلى شهال السدود بتأثيراتها الإسلامية عن يوغندا وامتداداتها.

ولعل وصف أحد المبشرين الانجليز يستحق الذكر (إن نهر النيل يجرى في تاريخ الإرسالية الانجلكانية، وإن هذا الطريق المائى العظيم يمثل خطا استراتيجيا لتنمية الإسلام والتجارة وكذلك المسيحية \_إن النفوذ الإسلامي ينتشر جنوبا بينها تتمد الإرساليات المسيحية شهالا. إن منطقة اللقاء وميدان المعركة اليوم هو السودان. إن خيارالمسيحية إما أن تكسب مشركى السودان لصف المسيح وأن تنشىء من خلالهم كنيسة ذات بصيرة وشهود أو تقبل الهزيمة في وجه الاعتداء الإسلامي). (٧٥)

جذبت المنطقة بأهميتها عددا من الزعامات العالمية لزيارتها، مثل اللورد كرومر، الذى زار الجنوب في عام ١٩٠٢ ووقف على نمو العمل التبشيرى هناك، كها زارها الرئيس روزفلت في عام ١٩٠٠ وخطب في المبشرين الامريكان، مشيدا بدورهم ومحاولاتهم لبذر المسيحية الغربية في ديار السودان القصية \_ وقد أشاد الرئيس روزفلت بالعمل الطبى قائلا: (إن استطعت أن تبرهن اشخص ما أنك تجتهد مخلصا في رعاية جسمه وصحته \_ فإنه سيكون أكثر استعدادا لأن يتقبل بأنك تسعى لتحسين أوضاعه الروحية). (٥٠)

<sup>54-</sup> A.C. Kitching, From Darkness to the Light. London. 1935. PP.22.

<sup>55-</sup> Sanderson, op. Cit P. 84.

٥٦ المصدر السابق ذاته ص ٨٤.

<sup>57-</sup> Cash, Op. Cit. 82.

<sup>58-</sup> Charles R. Watson, The Sorrow and Hope For the Egyptian Sudan, Philadelphia, 1913, P. 103.

أما ارشيد كون شو مطران الكنيسة الانجلكانية فكان يعتقد أن معرفة اللغة مفتاح النجاح التبشيرى ولذا فقد قضى ما تبقى له من عمر فى دراسة لهجة الدينكا وترجمة العهد الجديد لهذه اللجهة وظل هذا شغله الشاغل إلى أن مات فى عام ١٩٥٦.

تمت ترجمة الانجيل بلهجات الدينكا الأربع \_ كايك، بور، جيج، أقار. وقد نذر بعض المبشرين أعهارهم لأداء هذا الواجب التبشيرى. وقد أدت هذه الجهود أكلها، حينها قامت الجمعية الارسالية بتنصير أولى طلائعها الجنوبية في عام ١٩١٦. وفي عام ١٩١٧ قام آرشيد كون شو بتعميد ثلاثة من هؤلاء المنصرين، كها قام قويني في عام ١٩٢٠ بمنح سر التثليث لهم. بلغ متوسط الوجود الانجلكاني في العشرينات، ٩ مبشرين أوربيين موزعين على خسة مراكز. أدى ازدهار عمل الجمعية الإرسالية لتحسين وجهة نظر قويني في الدينكا، إذ كان قويني لا يعول كثيرا على الدينكا ولكنه عدل عن ذلك قائلا: (لقد حادثني الله. . من أنت حتى تدعى بأنه لا يمكن رفع شأن هؤلاء الناس؟ إنها أنت رسول، فقط وهم خلق \_ وليسوا خلقك ﴾. (١٩٥٠)

وفى عام ١٩٢٠ أصبح قوينى مطرانا لمصر والسودان، بينها ظل مقر رئاسته بالقاهرة، وفى عام ١٩٢٥ فوض قوينى مسئولياته وصلاحياته بالنسبة للإقليم الجنوبى لمطران يوغندا. وفى عام ١٩٢٦ أصبح جنوب السودان جزءا من مطرانية أعالى النيل المكونة من جنوب السودان وشهال يوغندا تحت رعاية المطران هيتشنج (Hitching) وفى عام ١٩٣٥ أصبح هـ. ج، بولين، قاثها على شئون التجمع الانجلكانى فى السودان فنمت ارسالية الكنيسة التبشيرية تدريجيا، حيث افتتحت عام ١٩١٣ محطة تبشيرية فى قولو بيوغندا وقد امتد نفوذ هذه المحطة بلى مناطق الحدود المجاورة للسودان وسط شعب الاشولى، وكان بها مدرستان واحدة للبنات وأحرى للأولاد، ومدرسة أخرى بيامبيو - يرام وفى عام ١٩١٩ تم تعميد أول منصر من الزاندى وأصبح مرتادو قداس يوم الأحد بيامبيو مائتى شخصا.

وفى قداس عيد الميلاد يزيد العدد إلى خسائة، بينها تراوح عدد المنتسبين للمدرسة حوالى ستين طفلا. وقد بنيت كنيسة جميلة فى محطة يامبيو التبشيرية تسع ١٥٠٠ شخصا وكان المنهج يقوم على تدريس الطلاب المسيحية يوميا بالإضافة إلى تدريس لغتهم على يد دارسين زانديين مسيحيين كها قامت الجمعية باقامة مستوطنتين للجذام فى رانجو وباراجنوكس بالإضافة إلى مطبعة صعيرة متقنة تولت طباعة الكتب المدرسية والأناجيل بلغة الزاندى واللغات الأخرى الموجودة فى المنطقة وقد ازدهرت مدارس الأحراش التى تقوم على تدريس الإنجيل حتى بلغت فى فترة قصيرة مائة وستين مدرسة بناها الأهالى من المواد المحلية.

<sup>59-</sup> Cash, op. Cit. P. 82.

ويمكن أن نلخص انتشار جمعية الإرسالية حسب التدرج الزماني كالأتي :\_

في عام ١٩١٧، أنشىء مركزياى التبشيرى على بعد مائة ميل جنوب جوبا وسط قبائل البارى، الكابورا، الفجيلو. وصل أرشيد كون جبسون وزوجته إلى جنوب السودان في ١٩١٧ ـ كما لجأت الجمعية إلى استخدام ١٤ مدرسة من مدارس الأحراش حول ياى لتقوم بمهمة الكنائس. أما في ياى ذاتها فقد تبنت الكنيسة مدرسة أولية، كما تأسست مدرسة لاهوت على يد القس كرابكير (Rev. Crabbcare).

وفى عام ١٩٢٠ تم تشييد كاتدرائية جوبا، التى أصبحته مقرا لرئاسة إرسالية غردون التذكارية لجنوب السودان. كما تم افتتاح مكتبة تجارية لبيع الأناجيل والمطبوعات المسيحية والكتب المنهجية المكتوبة باللهجات المحلية، وفى عام ١٩٢١ امتد عمل الجمعية إلى لوى وسط قبيلة البارى حيث تم افتتاح مستشفى حديث فى عام ١٩٢١ مزود بالمياه والكهرباء وفى عام ١٩٣١ تم توسيع خدمات المستشفى لتشمل عشرة أنهر ومستوصفا ملحقا بها. وفى عام ١٩٣١ تم تأسيس إرسالية فى مريدى على بعد ٨٦ ميلا شرق يامبيو على يد القس هادو عام ١٩٢١ تم تأسيس إرسالية فى مريدى على بعد ١٩ ميلا شرق يامبيو على يد القس هادو (W.Haddow) الذى مات هناك بالحمى السوداء فى عام ١٩٢٤ وخلفه القس ر. لافنك . الطالبات ستين طالبة .

وفى عام ١٩٢٨ امتد نشاط الإرسالية التبشيرية إلى لوكا وهى مركز تبشيرى أنشأه أصلا البلجيك، حينها كانت المنطقة فى قبضة بلجيكا، وفى عام ١٩٢٩ تم بناء مجمع مكون من مدرسة صغرى ومستشفى صغير فى أكوت ولير. كها قامت الجمعية بإنشاء مدرسة متوسطة فى تونجة وأخرى فنية وكان التدريس فيها باللغة الانجليزية ووالت كنيسة لوكا تقديم مراسيمها التعبدية بلغة البارى واللغة الانجليزية.

'كان اليوم الدراسى يبدأ بنشيد دينى وقراءه مقاطع من الإنجيل والصلاة \_ وقد جاءت مدرسة تونجة ثمرة جهد مشترك بين الحكومة والجمعية فى مجال التمويل وقد ظلت هذه المدرسة الوحيدة من نوعها فى جنوب السودان حتى عام ١٩٤٦. وكانت لغة التعبد فى الكنيسة هى الانجليزية ولغة البارى.

أما أقدم مراكز الجمعية، وبعد في مالك، فقد بدأ العمل فيه الأب دانيال دينج، (١٠) إذ كان يعمل في الكنيسة والمدرسة وفصولها الخارجية الثانية. وكان أسلوب العمل وسط قبيلة

٦٠- دانيال دينج أتونج، أول جنوبي يصبح قسيسا وعمد في عام ١٩٢٦ وفي عام ١٩٥٥ أصبح أول مطران سوداني. ولكن الكاثوليك يرفضون ذلك، ويعتقدون أن أول قسيس سوداني هو أپن دوت أكوت الذي نصب قسيسا في عام ١٩٤٤.

الدينكا يختلف عن مثيله بين القبائل الآخرى، لأن الدينكا أكثر القبائل قربا إلى الإسلام وتشبعا بتقاليد أهل شهال السودان، لذا كان من العسير تطويعهم لتقبل الحضارة الاوربية المسيحية والثقافة الكنسية بينها استجابت القبائل الاستوائية الأخرى مثل الباريا والمورو والزاندي لنشاط الكنيسة.

كان التعليم الأداة السياسية للتبشير بالكاثوليكية والبروتستانتية وكانت قاعدته مدارس الأحراش التي يدرس فيها الإنجيل وشيء من الحساب وتضم مدرسة الأحراش عدد من الإبلاميذ من الجنسين، ويعتمد المدرس وهو في الغالب موظف متطوع من خريجي المدارس التبشيرية على التلقين. وتبني هذه المدارس عادة من المواد المحلية والأعشاب وفروع الأشجار وتبلغ مساحتها نحو ١٥٠ قدما مربعا (١٥×١٠). ومتى ماتم تنصير الطلاب وتعميدهم يصبحون مؤهلين للتدريس في المدرسة ذاتها، بعد فترة تدريبية لمدة ١٢ شهرا. وكان عدد هذه المدارس يترواح في الجنوب كله بين مائتين إلى ثلثمائة.

تستمد مدارس الأحراش طلابها من المدارس الأولية ويشرف على المدرسة مبشر أوربى . وتمتد الدورة التعليمية لمدة أربع سنوات يتجه بعدها المحظوظون الذين يحصلون على الشهادة الصغرى إلى مدرسة لوكا المتوسطة حيث تمتد الدورة التعليمية إلى ست سنوات، وتستخدم اللغة الانجليزية أدا قلتدريس كل المواد. وفي عام ١٩٥٢، أقيمت مدرسة متوسطة أخرى في جوبا تستوعب ٥٢ طالباعهذا وقد نجحت المدرستان فيها بعد في توفير عدد من المعلمين في تغذية المدارس الأولية وقد درجت الحكومة السودانية على منح إعانات لكل المدارس (أحراش، أولية، متوسطة، كاثوليكية كانت أو بروتستانت). وفي عام ١٩٢٣ تم تعميد أول مجموعة من الطلاب داخل أسوار المدرسة وأصبحت منذ ذلك اليوم سنة متبعة ارتبط فيها التعليم بالتنصير والتعميد.

اما المشروع الآخر الذى أولاه المبشرون عنايتهم وجهدهم فهو مجال اللغويات وعلوم الاجتماع والبيئة ودراسة المجتمعات المحلية في جنوب السودان ولقد اجتهد المبشرون في ذلك أيّا اجتهاد، حتى أصبحت دراسة الانثربولوجي للمناطق الإفريقية الاستواثية تقوم أساسا على الجهد الذي بذل في جنوب السودان ويعتمد عليها العلماء والباحثون والطلاب في الجامعات العالمية لمعرفة توجهات حركة الشعوب الإفريقية الاستواثية.

وقد استأثر علم اللغات باهتهام كبير للغاية بحيث نجد أن الإنجيل ترجم الى ما لا يقل عن أربعين لغة سودانية وذلك من جملة ما ترجم باللهجات المحلية الإفريقية والتى بلغ عددها ٣٩٩ ترجمة للإنجيل.

| اسم اللغة                 | تاريخ الترجمة | اسم الإنجيل                   |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| لغة النوبة                | ١٨٦٠          | ١/ إنجيل مارك                 |
| لغة الدينكا               | דדאוק         | ٢/ إنجيل لوقا                 |
| لغة الدينكا لهجة بور      | 61911         | ٣/ إنجيل يوحنا                |
| لغة الدينكا الجيج         | 71917         | ا ٤/ إنجيل مارك               |
| لغة النوبة لهجة هيبان     | ١٩٢٥م         | ٥/ مختارات من الإنجيل         |
| عة الدينكا لهجة البادانج  | 1407/77       | ٦/ إنجيل لوقا                 |
| العربية السودانية المحلية | 1977          | ٧/ إنجيل مارك                 |
| بالحرف اللاتيني           |               |                               |
| لغة الباريا               | 1907/71       | ٨/ إنجيل مارك                 |
| لغة المورو                | 07/70         | ٩/ إنجيل مارك                 |
| لغة المادي                | 1980          | ۱۰ / إنجيل مارك               |
| لغة النوبة لهجة النينيري  | 1970          | ١١/ إنجيل ماركِ               |
| لغة النوير لهجة الجيكاني  | 1944          | ١٢/ الفصل الأول من خطاب بولسر |
| لغة النيمانج              | 739م          | ۱۳ / إنجيل مارك               |
| لغة النيمانج              | 1901          | ١٤/ إنجيل مارك                |
| لغة الاشولي               |               | ١٥/ العهد الجديد              |
| لغة الزاندي               |               | ٦/ العهد الجديد               |

وبالرغم من كل هذه الجهود، التى أدت إلى تخليد ذكرى عدد من المبشرين باعتبارهم علماء وأصحاب إسهامات جديدة في صرح الحضارة الاوربية المسيحية، إلا أنها لم تثمر الكثير بالنسبة للمواطن الجنوبي، لقد وجدالمواطن الجنوبي نفسه ضحية لهذه الكشوفات اللغوية والانثروبولوجية التى عزلته عن مجتمعه وأحاطته بثقافة غريبة عنه وحرمته فرص تكامله مع الجوانه في شهال السودان، كما أن هذه الجهود لم تبذل في سبيله وإنها كان هدفها تعزيز وضع الكنيسة فلم يبذل اية مجهود لوضع خطة تعليمية ومنهج موحد بين الجنوبيين انفسهم ناهيك عن علاقتهم بإخوانهم في الشهال، مما أدى الى تضعضع الحركة التعليمية وإعداد متعلمين أكثر متوحلة في خبراتهم التعليمية ومعتقداتهم في مجتمع قبلي فأصبحت شخصية الدينكاوي الكاثروليكي المتعلم وسط الكها ثوليك مخالفة لشخصية ابن قريئه المتعلم في مدارس الانجلكان، كما أن التربية الثقافية الجديدة، قطعت ما بين المتعلم وبيئته مما أدى الى خلق

توتر نفسى وعاطفى ما بين المتعلم ومجتمعه مما أدى الى الفصام النكد بين الصفوة الجنوبية التي لم تجد ما تتوحد عليه غير العداء للشهال. لقد طغى على المنهج الخطاب التنصيرى ولم يكن للتعليم صلة بالبيئة. كما ادى التعليم الارسالي الى ان تخرج سنويا أعدادا لا تصلح الالعمل التبشيرى، وليس لها ولاء لمجتمعها ولا قبيلتها ولا حتى لكنيستها. كان الهدف الوحيد للمتخرجين من مدارس الكنيسة التخلق باخلاق الاوربيين وحياتهم وتقليدهم النعل بالنعل. وحينها اكتشفوا ان التعليم الكنسى وامكانيات البيئة المحدودة لا تمكنهم من طرق حياة الاوربيين اتجه بعضهم للثورة وللالحاد ونهب كلها تقع اياديهم عليه.

لقد أدت أحقاد المبشرين الى محاربتهم للغة العربية اللغة الرسمية لاهل السودان مما أدى الى أن تجد الطبقة الجنوبية المتعلمة نفسها فى وضع المواطن المبخوس القدر والتعليم فى ظروف ما بعد الاستقلال، حيث ترتفع بالناس معايير تعليمهم وكفاءتهم وليس ثقافتهم الكنيسية، وهكذا وجدت الصفوة الجنوبية ان قدرها ان تكون احتياطى بشرى وفكرى لاى حركة خروج على الدولة واى تمرد على الشهال وهكذا ظلت هذه الطبقة تتغذى من ايدولوجية الثورة فى واقع ثقافى لا يملك من مقومات البقاء ما يرشحه ليتكامل مع البناء الثقافى فى شهال السودان.

(The American United Presbyterian Mission AU PM)

لم يكن عداء هذه الكنيسة ضد الإسلام أقل شأنا من عداء الكنيسة الكاثوليكية ويكفى ما ذكره أحد مبشريهم وهو شارلس - واتسون (حيثها حل الإسلام ظهر كما يبدو المكر والقابلية للغش، وعدم الصدق والشرف، هذه الصفة التي لم تك جزءا من حياة الوثني قبل ظهور الإسلام. . . ولكن أكثر ما يؤلم الأخبار المتعلقة بانتشار التفسخ الأخلاقي وانتشار الأمراض وسط أتباعه (١١) أي أتباع الإسلام) لم تمتد حياة هذا المبشر ليقف على الاحلاق الجديدة التي تدعو إليها الكنيسة الأمريكية، والتي تبيح ألوانا من الرذائل لم يسبق لهامثيل والتي كان من آثارها تفشى مرض المناعة المفقودة (الايدز) بين القساوسة والمجتمعات المسيحية ولو قدر له أن يحيا حتى يرى هذه الموبقات بينها تكاد المجتمعات الإسلامية خالية من ذلك فربها غير ا وجهة نظره الظالمة عن الإسلام والمسلمين. تلك هي ثقافة بعض المبشرين ـ الذين استهلوا العمل في إرسالية دوليب: ومن سخرية الأقدار، أن جهود المشرين الامريكيين الأوائل، جاءت عبر مترجم من الشلك ومسلم في ذات الوقت عوكان يرافق المبشرين وكان يضعون له أفكارهم بالعربية، ويقوم بترجمتها للمخاطبين من الشلك. كما لجأ المبشرون إلى فن المخاطبة بالرموز والحركات معوضين بذلك جهلهم بلغة الشلك وقد كان العلاج والتعليم الوسيلتين الأساسيتين للمبشرين الامريكان ليذر المسيحية الامريكية وسط الشلك على نهر السوباط. وفي عام ١٩٢١، نقل المبشرون الامريكيون عملهم إلى الناصر على نهر السوباط قرب الحدود الاثيوبية، في محاولة للسيطرة الثقافية على حياة القبائل الممتدة بين اثيوبيا والسودان على نهر السوباط مما يمكنهم من الميطرة على هذا الموقع الحيوى المجهول بإمكانياته المجهولة وشعوبه في اثيوبيا والسودان ـ وفي سبيل تقوية مجهوداتهم في التعرف على لغات هذه الشعوب، تمكنوا من استدعاء البروفسيور دايريش ويستهان (Diedrich Westerman) للإقامة معهم في ربوع نهر السوباط وسط قبائل الشلك، حيث أعد قامنوسا مختصرا بقواعد لغة الشلك. وآخر بفنونهم الشعبية - الفلكلور وبعده مؤلت البعثة مبشرا آخر للقيام بإكمال هذا الجهد، بالعمل الميداني في دوليب هل وما حولها لمدة ست سنوات، حيث تمكن من ترجمة الإنجيل بلهجة الشلك وظهرت منه نسخ مطبوعة.

بعد هذا الجهدالأكاديمي واللغوى حلّ المزيد من المبشرين الامريكان في ديار السوباط، مشل القس رالف كارسون (Ralph Carson) وزوجته، د. هوج ماجيل (Hugh R. Meajil) والقس ميكرى وزوجته ومستر الله (A.W.Tidriek) وزوجته ومستر

<sup>61-</sup> Watson, Charles R. The Sorrow and Hope of the Egyptian - Sudan P. 160.

س. ب. كوثرى (C.B. Cuthre) وزوجته والقس د. ب اولجير (D.S. Ogler) ـ وقد أظهر عدد من المبشرين الامريكان، جلدا واضحا وهم يقومون بعملهم في ظر فشديد القسوة بالجنوب حيث قضت المبشرة الامريكية الممرضة كورا (Cara Blanche Soule) كل حياتها التبشيرية في دوليب هل وماتت بعد ربع قرن من العمل الشاق الدءوب في ملكال في الجنوب. مدت البعثة الامريكية خدماتها الطبية إلى أكوبو الواقعة على أحد فروع نهر السوباط في جهة الجنوب الشرقى على الحدود الاثيوبية وكذلك على البيبور الواقعة على بعد ستين ميلا جنوب أكوبو في أقصى روافد نهر السوباط.

طورت البعثة الامريكية عملها وبنت شبكة مواصلات واتصالات كافية لتأمين سيطرتها على بعثتها المبعشرة في أطراف المنطقة، حيث استعانت باللاسلكي في الاتصال اليومي واقتنت طائرة صغيرة وأسطولا من العربات، مكنها من الإشراف الدقيق على كنائسها ومدارسها التي بلغت خسة عشر مدرسة صغرى، كما نسقت البعثة مع إدارة التعليم لإقامة دورات تدريبية لمعلميها. وعن طريق جهاز إرسال مركزي في مركز رئاستها في ملكال ـ أصبحت كل شبكة المراكز والكنائس الإرسالية التابعة للبعثة الامريكية والجمعية الإرسالية · المسيحية على اتصال يومي بعضها ببعض، ، وقد نجح القس و. دون مككلور .Rev. W. (Don Mcclure) الذي أسس محطة أكوبو التبشيرية وسط الانواك عام ١٩٣٨ ، في مد خطوطها، بدعم من الإمبراطور هيلاسلاسي إلى قبائل الانواك والنوير داخل اثيوبيا، جاعلا مقر رئاستها في باكو على نهر البارو على الحدود الاثيوبية. وفي عام ١٩٦٣ ـ حينها نشطت حركة التمرد وسط الانواك والكاجول والنوير في منطقة الناصر \_ اتجهت أصابع الاتهام إلى مككلور، باعتباره المحرض والمحرك بما أدى إلى طرده من جنوب السودان. أدى سلوك المبشرين المتعالى وغطرستهم وعدم استجابتهم لأوامر السلطات السودانية في منطقة الناصر إلى إبعاد تسعة منهم من جنوب السودان. ولكن لم يؤد الإبعاد غرضه إذ أخذ المبشرون في إدارة خطوطهم في السودان ومواصلة تحركاتهم من مزاكزهم في الحدود الاثيوبية، حيث تصعب مراقبة الحدود أو التحكم في حركة القبائل المتداخلة. وقد قام مككلوربعدها بتنصيب أربعة قساوسة محليين كما أكملت البعثة ترجمة الإنجيل إلى لغات قبائل الماباري والانواك بالحرف العربي. هذا وقد انبعثت نيران التمرد مرة أخرى ضد الشهال في السبعينات والثمانينات من أكوبو والبيبور.

#### إرسالية السودان المتحدة The Sudan United Mission

وهي إرسالية تبشيرية عالمية تنطلق من استراليا وتضم مبشرين من مختلف الملل والكنائس.

أسسها كونام (K. Kunam) في عام ١٩٠٤، في استجابة لنداء وجهه عدة قادة انجليز من أجل جهد عالمي مشترك في مشروع إعادة نصب الصليب في السودان. نجحت إرسالية السودان المتحدة في استقطاب عدد من المبشرين الاستراليين والنيوزيلنديين للعمل في جنوب السودان، ابتداء من عام ١٩١٣، وسط مناطق الدينكا العليا شمال غرب أعالى النيل في ملوط ومن هناك امتد نفوذهم وأقاموا مراكز تنصيرية في روم، ميروم وهيبان إضافة إلى مناطق الدينكا والشلك والنوير ثم دعتها حكومة السودان للعمل في جبال النوبة.

تأسست إرسالية ملوط على يد المبشر الانجليزى ولفورد ملهام وزوجته وهما على مذهب الكنيسة المعمدانية وجاءوا إلى السودان في عام ١٩١٠ وعملا لمدة ٣٥ عاما (١٩١٠ – ١٩٤٥). فأنشأت الإرسالية مدرسة لتدريس أبناء الدينكا بالويج وأقامت كنيسة. وكذلك افتتحت إرسالية روم مدرسة عام ١٩٢٤ وأنشأت إرساليات إضافية في أبويات وسط دينكا البالويش وفي بانججا نح في منطقة الرنك. وفي عام ١٩٤٥ تقلص نشاط هذه الإرسالية عندما تخلت عن عدد من إرسالياتها لإرسالية السودان الداخلية. كان التأثير التعليمي لهذه الإرسالية ضئيلا وقد توقفت في عام ١٩٤٥ عن قبول طلاب جدد في مدينة ملوط.

نجحت هذه الإرسالية التبشيرية في مد نشاطها التنصيري إلى منطقة كانت شبه خالية من المسيحية وحافلة بالمؤثرات الإسلامية باعتبارها من مناطق التهازج الحضاري بين قبائل العرب وقبائل الجنوب وجبال النوبة.

### إرسالية السودان الداخلية:

وهى إرسالية تبشيرية كندية مقرها الرئيسى فى تورونتو جاءت إلى السودان فى عام ١٩٣٧، بعد طرد مبشريها من اثيوبيا على إثر الاجتياح الايطالى لاثيوبيا وركزت فى السودان على المنطقة الشهالية الشرقية للمرتفعات المتاخمة للحدود الاثيوبية وأقاصى مديرية النيل الأزرق الجنوبية الشرقية (مناطق الانقسنا) افتتحت الإرسالية عملها بإقامة أربع محطات تبشيرية وسط دينكا الشهال والمابارى والانواك حتى شالى الفيل على الحدود السودانية الاثيوبية. كها نشطت الإرسالية فى إعداد ترجمات لفصول من الإنجيل على بعض اللهجات المحلية كالانواك وقاموا باعداد كتب دراسية بهذه اللغات وباشروا التدريس بها. وفى عام المحلية كالانواك وقاموا باعداد كتب دراسية بهذه اللغات وباشروا التدريس بها. وفى عام المحلية كالانواك وقاموا باعداد كتب دراسية بهذه اللغات وباشروا التدريس بها. وفى عام ويربت كراييف وزوجته كها جرح اثنان آخران. (١٦)

توسعت الإرسالية في نهاية الثلاثينات، فضمت اليها الإرساليات التي تخلت عنها وهي ارسالية السودان المتحدة في ملوط وأبيات وبانججانج. اختارت إرسالية السودان الداخلية المثلث المشترك بين الحدود الاثيوبية وأعالى النيل والنيل الأزرق لتكمل عمل الإرسالية الامريكية التي كانت تعمل في منطقة نهر السوباط وقبائلها بغرض التأثير على سكان المناطق المجاورة واتخاذها معبرا للتغلغل إلى شهال السودان من خلال منطقة الانقسنا.

تطرفت هذه الجمعية في عدائها للإسلام، حيث عارضت بقوة تدريس الثقافة الإسلامية واللغة العربية في عام ١٩٥٨ للطلاب الجنوبيين كها عارضت اتخاذ يوم الجمعة عطلة اسبوعية مما أدى إلى طرد عدد من مبشريها في عام ١٩٦١ من السودان وإغلاق ثلاثة من مراكزها وأصبح للارسالية ٣٦ مبشرا أجنبيا في تسع محطات ولكن بمجيء عام ١٩٧٠ تقلص ذلك العدد إلى ٢٥ مبشرا.

### إرسالية إراضي إفريقيا الداخلية: (African Inland Mission)

جاءت لنجدة البروتستانت حينها اشتد ضغط الكاثوليك في مناطق نفوذهم، حيث استغاث بهم المطران ماسون لمساعدته في منطقة رومبيك وما حولها. جاء الجناح الانجلكاني من إرسالية إفريقيا بقيادة المبشر المحنك جون بويسى (John Boyee) والذي قضى خمسين عاماً في خدمة المد التنصيري في كينيا ليقود جهود هذه الإرسالية في عام ١٩٤٩ في مناطق اكون ونهر النيل.

ومهما يكن، فإن مردود عمل هذه الإرسالية لم يك كبيراً إذ بعد قرابة ربع القرن - أي في عام ١٩٦٣ - كان حصادها أربعة مراكز تبشيرية بينها لم تتجاوز عضويتهما ٢٥٠ فرداً.

#### مجلس ارساليات الجنوب:

تكون هذا المجلس عام ١٩٤٦ من الإرساليات العاملة في الجنوب بمبادرة من جمعية الإرسالية التبشيرية والإرسالية المتحدة وإرسالية السودان الداخلية في محاولة لتنسيق الجهد ووضع استراتيجية موحدة وقد نصت ديباجة الدستور لعام ١٩٦٩ أن الهدف الأساسي (بناء كنيسة ذات قدرة على التوسع الذاتي وحماية المناطق الواقعة تحت نفوذها من المؤثرات الإسلامية، في ظل المتغيرات السياسية (١٢٠). وقد صدق حدس الإرساليات عندما جاءت المتغيرات التي كانت تتوقعها خلال ثلاث سنوات بقيام الجمعية التشريعية وإدخال اللغة العربية مادة ضمن مناهج مدارس الجنوب ثم تأميم المدارس التبشيرية بعد الاستقلال وقد تم كل ذلك في وقت وجيز، وبذا كان ما بنته الكنائس من خطط واستراتيجيات وعلى تم كل ذلك في وقت وجيز، وبذا كان ما بنته الكنائس من خطط واستراتيجيات وعلى

الأخص الخطط التي نبعت من مؤتمر الرجاف) والخطط المتعلقة بها أصبح يعرف (بسياسة الجنوب) ولكن ما هو مؤتمر الرجاف وما توصياته واستراتيجيته فيها يتعلق بالجنوب؟

### توصيات مؤتمر الرجاف:

تضمن ما توصل إليه المؤتمر الإرسالي العالمي الذي عقد في أدنبرة في عام ١٩١٠ (أن تهديد الإسلام الزاحف على إفريقيا الاستوائية يضع أمام كنيسة المسيح، السؤال المصيري عما إذا كانت القارة السوداء ستصبح محمدية أو مسيحية؟ وفي مناقشة تقرير المؤتمر، ذكر القس جورج روبسون (George Robson) (أن القارة الوثنية تتجه نحو الإسلام بسرعة أكبر من تحولما نحو المسيحية. وعلى امتداد طرق التجارة داخل إفريقيا فإن التجار المحمديين يحثون الخطى بانتظام في اتجاه الجنوب، وكل تاجر محمديهو مبشر محمدي. إن أول ما يتطلبه العمل الذا كانت إفريقيا ستكسب لمصلحة المسيح، أن نقذف بقوة تنصيرية قوية في قلب إفريقيا لمنع تقدم الإسلام). (١٠)

وفى عام ١٩٢٦، قامت لجنة مكونة من قبل المجلس الإرسالي لهيئة الكنيسة بإعداد تقرير ضاف، ورد فيه: (إن المشروع المزدوج لبناء كنيسة وتدريبها على مواجهة الإسلام يمثل الإجابة الحقيقة لدرء خطر الإسلام في إفريقيا. إن الإسلام ما يزال يضغط من الشرق والغرب على المناطق الداخلية إن تاريخ البعوث التنصيرية في دار الإسلام كان إلى حد كبير تاريخا للعمل التعليمي . . . إن المتغيرات الظرفية في دار الإسلام، يحتم على الكنيسة أن تعيد النظر في سياستها التعليمية تجاه الإسلام . . . ونشدد هنا على حقيقة أن الإسلام في السودان ينتشر من الشال وأن جمعية الإرسالية المسيحية ضعيفة بصورة مقطوع الأمل فيها في الوقت الحاضر وغير قادرة بوصفها الحالي على صد مد الإسلام . وإن لم يتم تقوية هذه الإرسالية بصورة ضخمة فإننا لا نرى أملا في صد التيار الإسلامي (المحمدي) الذي يمتد بقوة حتى حدود يوغندا، ومن يستطيع أن يقول ماذا يعني ذلك لنمو الكنيسة المحلية بقائه (١٠)

وفى ١٣ مارس ١٩٢٦، انعقد اجتماع رسمى فى جوبا لمناقشة التعليم فى الجنوب مع قضايا أخرى، وكان الاجتماع معلما، هاما له دلالته فى تطور حركة التعليم فى الجنوب، إذ لأول مرة فى تاريخ الحكم الثنائى تتساءل السلطات بصورة رسمية عن مسألة التعليم فى

<sup>64-</sup> Watson, Op. cit. P. 186.

<sup>65-</sup> The Missionary Council of the Church Assembly, the World call to the Church, The Call from the Muslim World. London. 1926. p. 58, 59, 60, 38.

الجنوب ودور الكنيسة والدولة فى ذلك المشروع الحيوى للمواطن السودانى الجنوبى. وبعد انصرام مايزيد على ربع القرن على الإدارة الاستعمارية وافقت هذه الإدارة مبدئيا على تحمل مسئوليات التمويل والرقابة التعليمية مسهلة بذلك إنجاز المشروع التنصيرى ومنحت الحكومة مبلغ ٢٥٧٥٠ جنيها لأباء فيرونا وجمعية الإرسالية التبشيرية لتمويل مدارسهم الابتدائية البالغ عددها ٢٣ مدرسة وكذلك لطباعة مناهجهم باللغات المحلية.

لم يشر الاجتماع إلى سؤال على من تقع مسئولية التحكم في التعلم في الجنوب؟ وظلت الإدارة الاستعمارية تتجاهل متعمدة الإجابة عن هذا السؤال، متيحة الفرصة للكنائس لبناء مستعمرة مسيحية ذات ثقل يقابل الوجود الإسلامي في الشهال ويملك القدرة على تطويقه وقد نالت الإرساليات هذه الحظوة لأن ثلث الإداريين القياديين الانجليز الذين كانوا يعملون في السودان كانوا من سلالة أسر عريقة في مسيحيتها وكان آباؤهم قساوسة عاملين وتمثل العقيدة الانجلكانية جزءا مكملا لحياتهم بأبعادها العلمانية.

ظهر نقاش بين المبشرين حول اللغات الإفريقية الجديرة بالتطوير، حتى تساعد في دفع، التعليم المحلى وايقاف اللغة العربية مولحسم هذا السؤال عقد في التاسع من ابريل ١٩٢٧ مؤتمر الرجاف الإقليمي الذي حضره خبراء لغات رسميون وثلاثة وثلاثون مبشرا، من يوغندا . والسودان كما حضره عمثل السكرتير الإداري ميليسون (Milleson) بالإضافة إلى المضيف ممثلا : في شخص مدير التعليم والصحة مسترج.ح، ماثاو (J.G. Matthaw) وكان ضمن بنود الأجندة، حسم اللهجات واللغات، الواجب تطويرها الأغراض التعليم وكتابة الكتب المدرسية، في جنوب السودان، واختتم المؤتمر مداولاته في ١٤ أبريل ١٩٢٧، مقررا اختيار ست لغات، للمدارس الأولية المحلية وهي لغات، الدينكا، النوير، الشلك، باري، لاتوكا زاندي وهي ذات اللغات السائدة في مدارس الكنائس في الجنوب حيث طورت على يد المبشرين وكتبت بها الاناجيل وبعض المقررات والكتب المدرسية. وتجاهل المؤتمر تماما تدريس اللغة الرسمية وهي اللغة العربية. كما تجاهل المؤتمر دعوة أي سوداني، شماليا كان أو جنوبيا لحضور المؤتمر وأوكل المؤتمر لبروفسير ويسترمان (Wester man) مدير المعهد الإفريقي الدولي للثقافة واللغات، إعداد قواعد موحدة لضبط الهجاء والإملاء للغات المختارة وأوضحت الحكومة للمؤتمرين أن سياسة حكومة السودان، ترمى لأن تصبح اللغة الانجليزية في القريب العاجل، لغة الاتصال والمراسلة في جنوب السودان، وأنَّ هناك خطوات سيتم اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة حينها تسمح الظروف). (١٦٠

كما حض المؤتمر، على كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيني متى ما تطلب الظرف

استخدام العربية، تمهيدا لإبدالها بالانجليزية وهكذا قنن مؤتمر الرجاف سياسات الكنائس التعليمية، تلك السياسات التي أفرزت الطبقة الجنوبية المتعلمة والتي لا تستطيع الخطاب باللغة العربية ولا تحمل ودا للثقافة الإسلامية.

# مؤتمر الرجاف وسياسة الجنوب:

تعتبر سياسة الجنوب أخطر سلاح توصلت إليه العقلية الاستعارية بعد أن مارست الحكم في الجنوب والشهال لمدة ثلاثين سنة وبعد احتكاك بالمواطنين ومعرفة لأصول القبائل والعادات إن سياسة الجنوب استراتيجية ثقافية ، قصدت أن تكرس الجنوب كمستعمرة تشيرية ، تؤمها الإرساليات وتحصنها ضد الثقافة العربية والإسلام .

وقد وردت روح سياسة الجنوب، في تعليق القس الشهير زويمر حينها على على لائحة حكومة السودان التي تمنع التبشير في الشهال قائلا: (إن ما تبقى للإسلام من حماة إنها يتمثل فقط في القوة المسيحية، والتي هي لإسباب سياسية فقط، تتواني من منحه دفنة لائقة، الشيء الذي يؤدي إلى حجب الخلاص عن الشيء الذي يؤدي إلى حجب الخلاص عن ملايين الأرواح المريضة من أتباعنا من بنى البشر الذين مات المسيح من أجلهم)

عكست سياسة الجنوب هذه الروح ولكنها حاولت إعطاء الإسلام دفنة مهينة، في أعماق إفريقيا، وقد وصف ترمنجهام الأسقف الانجلكاني المعروف والذي تولى أمر الكنيسة الانجلكانية في السودان، سياسة الجنوب قائلا: (ربها كان من الممكن القول، إن إرسالية يوغندا أوقفت انتشار الإسلام بين الباقندا، وهكذا فعلت الإرساليات في الجنوب بمساعدة سياسة الجنوب، التي انتهجتها الحكومة السودانية، حيث أوقفت التغلغل الإسلامي بين القبائل النيلية الأقل قابلية للتأثير والقبائل القابلة للتفاعل كالمورو والزاندي (١٩٤٥ – ١٩٥٣) فقد علل سياسة الجنوب مستدلا بكلمات روبرت الإداري روبرتسون (١٩٤٥ – ١٩٥٣) فقد علل سياسة الجنوب مستدلا بكلمات روبرت هاو حاكم السودان: (إن الحكمة الكامنة وراء سياسات المناطق المقفولة، تكمن في نشر الجهد التمديني التنصيري على كل ميادين جنوب السودان الممتدة).

أثمرت عبقرية السكرتير الإدارى الشهير ماكمايكل (١٨) في وضع وإخراج (سياسة الجنوب)

<sup>67-</sup> Triming ham, Approach. op. Cit. p. 37.

<sup>74.</sup> ولد هارولد ماكهايل ۱۸۸۲ ومات في عام ۱۹٦۹. درس في كمبردج وانضم للعمل في حكومة السودان عام ۱۹۰۵ وقضى ۲۹ عاما متنقلا بين مختلف قبائل ومدن السودان حتى أصبح السكرتير الإدارى.وفي نوفمبر ۱۹۳۳ نقل حاكها على تنجانيقا ومابين ۳۸ـ۱۹٤٤ أصبح المعتمد البريطاني لفسلطين وشرق الأردن اشتهر ماكهايكل بمعرفته بالدراسات السودانية وله العديد من المؤلفات أشهره الريخ العرب في السودان بالانجليزية ويقع في مجلدين وآخر عن السودان.

ومع أن ماكمايكل لم يك حسن الظن في مقدارات المبشرين، فإنه كان قوي الاعتقاد في ضرورة إقصاء العقيدة الإسلامية والثقافة العربية عن جنوب السودان، رحب الكاثوليك والبروتستانت بسياسة الجنوب باعتبارها تتويجا لجهودهم في حث الحكومة على اتباع سياسات تحقق العزلة السياسية والثقافية لجنوب السودان وتغلقه في وجه المؤثرات الإسلامية وتجعله حكرا للإرساليات والثقافة الكنسية الاوربية. وفي خطاب ماكمايكل للمفتشين الانجليزفي جنوب السودان: (تهدف الحكومة ما أمكن على تشجيع التجار، المسيحيين، من أغاريق -وسوريين على الجلابة أي التجار الشهاليين - إن قصر تجارة الجلابة على المدن والطرق المطروقة أمر ضروري. . يجب بذل كل جهد لجعل اللغة الانجليزية لغة التخاطب وباختصار فإنه وفي أي مكان أو ظرف على في الأذهان أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وأنها لغة الحداثة فإنه يجب وبكل وسيلة عكس هذا المفهوم في أي ممارسة).

كها وجه ماكهايكل بإيعاد كل الموظفين الشهاليين من المديريات الجنوبية وقد كتب حاكم بحر الغزال إلى مساعده قائلا: (لتوسيع سياسة تشجيع قمع اللغة العربية وتشجيع اللغات المحلية والقيم القبلية واللغة الانجليزية، يجب القيام بكل ما يمكن عمله مها كان

وكانت سياسة الجنوب (مسرفة في حرب المؤثرات العربية الإسلامية حتى آثرت أن يظل الجنوبيون عرايا على اتخاذهم أزياء عربية)(٠٠٠ . كما تقرر ألا يحضر حكام المديريات الجنوبية الثلاثة، الاجتماع السنوى لبقية حكام الأقاليم الذي يعقد في الخرطوم إلا إذا تطلبت الضرورة حضورهم وأن يكتفوا بلقاءاتهم المشتركة في الجنوب، كما أن عليهم مواصلة الاتصال برصفائهم في يوغندا وكينيا. (٧١)

وهكذا عمدت مذكرة ماكمايكل لاطلاق يد التبشير المسيحي في الجنوب من أجل حملة تنصيرية عارمة، وقد حمل حكام الجنوب الانجليز هذه الحملة محمل الجد حتى حققت

أغراضها وهي:

١/ تحريم التخاطب بالعربية في جنوب السودان ومنع استخدام أساليب الثقافة العربية، بل ومنع اطلاق الأسماء العربية وإكراه أصحاب الأسماء العربية على تغيير أسمائهم إلى أسماء أفرنجية والتسمى بأسمائهم التقليدية، وفي حالـة عجـزهم عن اختيار أسهاء، يمنحون

Oxford. 1969. P. 77.

<sup>69-</sup> Muddathir abd-Al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan. Astudy of constitutional and Political Development 1899-1956.

٧٠٠ المصدر السابق ص ٧٧.

١٧١. المصدر السابق ص ٧٤.

أرقاما حسابية (واحد، اثنين . . الخ) حتى يغيروا أسهاءهم بها يتفق مع سياسات الحكومة .

٢/ إبعاد التجار العرب من الجنوب، وإقصاء المهاجرين من قبائل غرب إفريقيا
 كمسلمى الفلاتة إلى الشمال.

٣/ إقامة أراض خالية من السكان في مناطق التهازج القبلي بين القبائل العربية والإفريقية
 وإيقاف هذا التهازج.

٤/ القضاء على الإسلام فى منطقة غرب بحر الغزال وإبعاد النفوذ العربى والإسلامى وطرد المسلمين من مناطقهم فى راجا وكافيا كنجى. وتحويل طريق الحج إلى دارفور حتى لا يمر ببحر الغزال، وقد أحرقت قرية كافيا كنجى لإكراه سكانها المسلمين على إخلائها، ومات مائة من سكانها نتيجة للمجاعة التى أصابتهم بعد فرارهم من نيران الحريق وبطش الحارقين.

## سياسات القهر الثقافي وغسل الادمغة:

ظل السودان أسيرا لسياسة الجنوب والمناطق المقفولة خلال الثلاثينات، بعيدا عن أى تأثير شهالى أو إسلامى. وأصبح المبشرون سادة للجنوب، يقررون سياساته وينفذون مشيئتهم وأصبح خيار الجنوب الحضارى إما أن يكون دولة تحت هيمنة المبشرين أو يتحد مع كينيا ويوغندا أو يقسم بينها. وبعد انفراد المبشرين بالجنوب اتجهوا فى مقرراتهم التعليمية إلى غرس المفاهيم الموضحة أدناه فى أذهان الجنوبيين:

١/ الشماليون مسئولون عن تخلف الجنوب واستنزاف موارده الاقتصادية والبشرية.

٢/ تصوير الشهاليين - أمام إخوانهم الجنوبيين بأنهم تجار رقيق وذلك تعميقاً للشقة بين الطرفين، وقد ذكر مكى عباس فى كتابه (المسألة السودانية) بأن أحد أصدقائه الجنوبيين، ذكر له، بأن المبشرين كانوا يلقون عليهم الدروس تحت شجرة، مدعين بأنها ذات الشجرة التى كان الشاليون يبيعون تحتها آباءهم ويسومونهم ألوان العذاب. (٢٠)

وقد أخفى المبشرون حقيقة أن تجارة الرقيق في جنوب السودان هي أصلا ممارسة أوربية ظلت الكنيسة تغض الطرف عنها في فترة ما قبل المهدية. دفعت المتغيرات السياسية المحلية والدولية بالجمعية الإرسالية المسيحية إلى أن تغير موقفها من سياسة عزل الجنوب وقبلت في عام ١٩٥٦ مبدأ وحدة السودان، بعد أن أصبح السودان الموحد حقيقة واقعة وكفت الإرسالية الانجليزية عن اجترار سير (الاسترقاق) ولكن هذا التحول أتى بعد فوات الأوان

وبعد أن سممت عقول أجيال جنوبية بحالها، وأصبحت الصفوة المتعلمة أسيرة لذاكرة تاريخية مزيفة تصور لهم الشهاليين بأنهم أعداء تقليديون.

نصت مذكرة ماكمايكل بتاريخ ١٠ أغسطس ١٩٢٨ بوضوح على أن سياسة الجنوب تهدف إلى خلق حاجز منيع، يحمى الجنوب من المؤامرات السياسية الماكرة، والتي ستؤثر على (حركتنا) أي الحركة الاستعمارية في الشمال.

وربا كان أكثر ما يؤسف له في مزاعم صناع سياسة الجنوب واستراتيجيات المشرين ادعاؤهم بأنهم المدافعون عن التقاليد الإفريقية والأعراف المحلية، بينها كانوا هم اول من قوض الثقافة المحلية بالقضاء على اللغات المحلية والعادات التقاليد السائدة في ذلك المجتمع التقليدي في بجال الأخلاق والملبس والزينة والفنون بل إنهم كها سبق القول فرضوا على الجنوبيين تغيير أسهائهم تحت ستار التعميد والتدين، وبذروا في نفوسهم الكراهية والبغضاء لإخوانهم في المواطنة والمصير ليس من الميسور تجاوز السلبيات والدمار الذي أفرزته سياسة الجنوب والذي تجلى في تعميق الفجوة بين شطرى القطر وهي فجوة جغرافية وسياسية ونفسية يتعذر تخطيها إلا بروح العزم والمثابرة والمصابرة من قبل الشمال والجنوب.

ورد في تقرير حاكم السودان ج. س. سايمس عن الفترة ١٩٤٠- ١٩٤٠ أنه بالرغم من سياسة الجنوب (مازال هناك أكثر من أربعائة تاجر.... إنه ليس من المعقول القضاء عليهم جملة واحدة ، إذ أن بعضهم ظل يعيش هناك أكثر من جيل إلى حد أنه أصبح متطبعا بطباع المنطقة، والحقيقة فإن التجريد من الممتلكات والطرد لايتم إلا في حالة الغش والتفليسة ولكن الذين يتم طردهم يحل محلهم أبناء التجار الآخرين، الذين ولدوا وترعرعوا في الجنوب. إن تصنيف كلمة «شهالي» يدخل تحتها أبناء العوائل المختلطة. هناك رقابة صارمة على تأشيرات الدخول للجنوب لأغراض التجارة وتمنح فقط في ظروف استثنائية... إن معرفة مبشري إرسالية مل هل الله الله الكاثوليكية باللغة الانجليزية وتعاطفهم مع وجهة نظر الإداريين، من المتوقع أن تكون ذات فاعلية على توسيع سياسة الجنوب)(٢٧)

كان التعليم أكثر المجالات نجاحا في «سياسة الجنوب» حيث ازدهر التعليم الكنسى بأبعاده الانعزالية وتأثيراته الفكرية والاجتهاعية الضارة وقد نمت حركة التعليم في الجنوب كالآتي: ـ

| 198.<br>287<br>78<br>19<br>7 | 19 TA P P P P P P P P P P P P P P P P P P | 1947<br>797<br>82<br>1V<br>7 | 1948<br>71.<br>71<br>17<br>7 | 1947<br>179<br>79<br>0<br>4 | العام الدراسي<br>مدارس أحراش<br>مدارس أولية<br>مدارس أولاد وبنات<br>مدارس أولية ومتوسطة<br>مدارس فنية<br>مدارس أخرى |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وفى عام ١٩٤٤ تضاءلت مدارس الآحراش إلى ٢٢٧، والآولية إلى ٣٨، والمتوسطة من ٨ إلى ٣ والتجارية إلى ٣ وبلغ عدد الطلاب الذكور فى كل المدارس ٩,٥٧٨، وعدد الطالبات ٦٤٦، ولم يتحقق أي تحسن فى مدارس القرى والأحراش التى لم تزد عن كونها مظلة من المواد المحلية، يتم فيها ثلقين المعتقدات المسيحية. فشلت الإرسالية فى تطوير أي نظام تعليمي للبنات فوق المرحلة الأولية كها لم تحاول الحكومة تطوير أي تعليم حكومى حتى الخمسينات وإنها اكتفت بإلقاء ثقلها وراء الإرساليات، حيث أرسلت مالا يقل عن سبعين المشرأ أجنبيا من أبناء فيرونا الكاثوليك على حساب حكومة السودان لنيل دبلوم الدورة التعليمية فى لندن.

أما إعانات الحكومة للبعثات التنصيرية فقد كانت أكثر من كافية لتأسيس حركة تعليم حكومي مدنى فكانت كالآتي:

| 198.   | ۱۹۳۸   | ۱۹۳٦   | 1988   | 1988  |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 19,714 | 11,979 | 11,•٧1 | 9, 279 | ۸,۷۱٥ |

نظرت الإرساليات إلى تعليم الفتاة باعتباره أساسا لتطوير المجتمع المسيحى وجاء التقدم في التعليم المدنى للفتاة بطيئا، لأن الإرساليات اختصرت تعليمها للمرأة على التدرج في السلم اللاهوتى، بحيث تصبح راهبة أو عاملة في وسط الكنيسة ومدارسها، وفي مارس 1979 قامت حكومة السودان بالاتفاق مع جمعية الإرسالية التبشيرية بتكوين لجنة من الآنسة اينلى (Ainely) والسيدة بيرتون (War Burton) لفحص ومعالجة أمر تعليم الإناث في الجنوب واقتراح عدد من التصورات، وعندما انسحب الانجليز من السودان لم تكن هناك مدرسة مانوية للبنات في الجنوب على الإطلاق أما المدارس المتوسطة، فقد أسست مدرسة متوسطة

واحدة للبنات، في منتصف الأربعينات.

لم تتجاوز طاقة مدارس الجنوب للطالبات وعددها (١٩ مدرسة) طاقتها الاستيعابية ما بين ١٥-٣٠ طالبة، وقد بلغ عدد الطالبات في عام ١٩٤٤ (٦٤٦) طالبة. لم يشجع المبشرون الفتيات الجنوبيات كي يصبحن معلمات ومن العجب أن حكومة السودان كانت تتحمل نفقات تأهيل عشرات المبشرين الاوربيين في لندن ليعملوا في مجال التدريس بدلاً عن تأهيل العناصر المحلية. لقد انصب جهد المبشرين في حض الطالبات النابهات على الانخراط في سلك الرهبنة مما أدى إلى عزوف نساء الجنوب عن العلم والتعلم. كما بدد الكاثوليك جهودهم في ترجمة الكتب المدرسية إلى لهجات لا تتوافر لها مقومات اللغة، وأضاعوا الموارد في طباعة هذه المواد في مطابعهم في واو وجوبا ويامبيو، وانصرفوا عن إعداد وأضاعوا المؤهل لقيادة الأوضاع في الشهال والجنوب. كما اضاع الكاثوليك أوقاتهم في أعمال استعراضية لاجدوى لها ولا عائد، كطباعة نشرات أخبارية باللهجات المحلية، لم يك هناك من يقرؤها غيرهم وكذلك، أصدروا عددا من الدوريات التي لا يطلع عليها إلا عدد ضئيل من الاكاديميين.

وفي عام ١٩٤٥ أنشأت جمعية الإرسالية التبشيرية كلية قويني للاهوت بمندرى في الاستوائية لتدريس الطلاب توطئة لانضامهم إلى سلك اللاهوت المسيحى، بينا لم تبذل أي جهود لتنمية التعليم المدنى العالى. وقد علق الكاتب الجنوبي، المعروف بتحامله على الحكومات السودانية المتعاقبة بونا ملوال \_ قائلا: (يمكن تعليق بعض من اللوم على نظام التعليم في ذلك الوقت حيث كانوا يصورون في بعض مدارس التبشير المسيحى في الجنوب أن اللغة العربية لغة معيبة مقارنة بالانجليزية والايطالية. وفي بعض الأحايين كان التحدث بالعربية يعاقب عليه بالفصل من المدرسة. لقد دجن الطلاب الجنوبيون كمسيحيين في المدارس الإرسالية. وفي تلك المدارس، التي كانت وحدها في الساحة كانت المسيحية بمثل المدانة متفوقة، في مناقشة مع ديانات أخرى أقل تفوقا. ولم يسمح للإسلام . . . . بان يتحرك بطلاقة في قرى الجنوب كالمسيحية . . . . ولم يك من الصعب بناء أحقاد جنوبية ضد يتحرك بطلاقة في قرى الجنوب، التي كان يدرس في تاريخها دور العرب في شراء وبيع الأفارقة الشيال في مدارس الجنوب، التي كان يدرس في تاريخها دور العرب في شراء وبيع الأفارقة كرقيق .) (١٧)

<sup>74-</sup> Bona Malwal, People and Power in Sudan. The Struggle for National Stability, England, 1981, PP. 3536.

هملت الحرب العالمية الثانية معها بوادر شعارات الحرية وتقرير المصير وانتهاء الاستعمار. واشتد ساعد الحركة الوطنية في هذا المناخ، علما بأن حركات المقاومة السودانية، ضد الاستعمار الانجليزي، لم تخمد تماما بالقضاء على المهدية، إذ سرعان ما نهضت ثورة ود حبوبة في عام ١٩٠٨، ثم أعقبتها ثورة أحد أتباعه عام ١٩١٦ في كردفان. ثم حركة اللواء الأبيض في عام ١٩٢٤ والتي أسسها على عبداللطيف وهو من أبناء الدينكا ثم حركة عبداللطيف الماظ العسكرية، في أعقاب اغتيال حاكم السرزان، سيرلى استاك في أحد شوارع القاهرة في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤، وقد قمعت السلطات الانجليزية هذه الحركات بالحديد والنار. وباركت الإرساليات التنصيرية هذا القمع سرا وعلانية. ونظرت لكل مهدد للوجود الاستعماري كمهدد للمشروع التنصيري، لذا فلا عجب أن دشنت كنيسة انجلترا، برج كاتدرائية الخرطوم المجاورة لقصر الحاكم العام لتخليد ذكري استاك في تحد واستخفاف بالحركة الوطنية.

وما يهمنا في هذا المقام ظهور فكرة مؤتمر الخريجين وتأسيسه عام ١٩٣٨ على يد مجموعة من المتعلمين السودانيين تكون منبرا سياسيا \_ اجتهاعيا لترقية أوضاع السودان وتأكيد وحدته ونيل حريته سواء أكان ذلك في إطار التاج المصرى أم في قيام دولة السودان المستقلة، وقد اتفق ظهور الخريجين واندلاع الحرب العالمية الثانية في ١٩٣٩ \_ مع قيام السلطات الانجليزية بالسهاح بإقامة مسجد جوبا وتعيين الشيخ عوض محمد أحمد سمساعة إماما لذلك المسجد وهو سوداني درس في الأزهر وكان في الثلاثين من عمره. (٥٠٠)

لقد فطن المؤتمر منذ سنواته الأولى لخطورة مشروع سياسة الجنوب الذى باركته الكنائس، وطالب بوضع حد لسياسة المناطق المقفولة وعزل الجنوبيين عن الشيال، كها استهجن المؤتمر رافضا سياسة الطوق التنصيري، المضروب على الجنوب وممارسات البعوث التنصيرية هناك، وقد على على ذلك أحد كبار الخريجين مكى عباس قائلا: (إن حرية التدين هي واحدة من الحريات التي نهض ميثاق الأمم المتحدة من أجلها، ويجب منح الجنوبي السوداني الحرية الكاملة لاعتناق الديانة التي يريدها). (٢٠

ابتداء من عام ١٩٤٣ أخذت السلطات الانجليزية تستجيب تدريجيا لمطالب الخريجين فأقامت في عام ١٩٤٣ المجلس الاستشاري لشيال السودان وهي تعمل لتأسيس مجلس نيابي

<sup>75-</sup>PRO. FO. 24633-1361.

<sup>76-</sup> M. Abbas, The Sudan Question, London. 1952. PP.180.

يمثل الأهالى فى السودان الحديث، كما بدأت الحكومة فى مراجعة سياسات فصل الجنوب التى باركتها الكنائس والتى وصفها ماكمايكل قائلا: (أنه لمن المفهوم أن تلجأ البعوث المسيحية، خوفاً من تحدى التغلغل الإسلامى المتزايد إلى استخدام نفوذها فى اتجاه فصل الحنوب، (٧٧

لم يك السؤال بالنسبة للخطط التنصيرية وحدة الشيال والجنوب أم اتصاله الهوانيا كان السؤال هل ستشكل المسيحية أم الإسلام الأساس الحضارى للبلاد، وكانت البعوث التنصيرية تعرف أنها إن لم تعرض بديلها الحضارى في ظل الاستعمار فإن الإسلام سيفعل ذلك. وكانت بعوث التنصير في حاجة للوقت فقط لتقوم بتمتين بنائها إذ أن البرنامج التعليمى والاجتماعى كان في يدها.

وصف أحد قادة الخدمة المدنية الانجليزية في السودان، الوضع الثقافي في الجنوب قائلاً : (إن فرص الثقافة الإفريقية الوثنية المتخلفة في التعلق بالحياة ضعيفة جداً، إذ أنها لا تملك عناصر التاقلم والتجدد الخلاق وهذه العناصر هي الكفيلة ببقاء القيم وتخليدها. إن مصير ميراث الجنوبي الثقافي أن يذوب في خضم توجهات ثقافة أكمل عاجلا أو آجلا ولكن من المؤكد أنها لا محالة زائلة)

هدفت النصرانية الاوربية إلى أن تحل محل الثقافة الإفريقية ونظرت البعثات التنصيرية إلى الوحدة والسيادة السودانية كأنها تسير في طريق ذى اتجاه واحد، يقود لامحالة إلى الاسلام والعروبة وبذلك يضيع كل ما بذلته الكنائس من جهد غال ونفيس في سبيل إعلاء الصليب، وقد أخطأت البعوث التنصيرية، حينها تجاهلت قدرة الإسلام على بناء مجتمع متعدد الثقافات وأخطأت الكنيسة حينها رفضت في عناد أن تجعل للإسلام دورا في مستقبل جنوب السودان.

أخذت البعوث التنصيرية منذ عام ١٩٤٦ تتجرع ما حسبته انتكاسات في سياستها المتعلقة بجنوب السودان وأحست بأن كل انتصار للحركة الوطنية يمثل هزيمة لها. وعقدت الدهشة السنة المنصرين، حينها تسلمت الحكومة السودانية خطابا موقعاً عليه من ٧٣ موظفاً جنوبيا من خريجي مدارس التنصير والمشربين بتعاليم الكنيسة ورد فيه: (إننا لا نفهم ماذا تعنى الحكومة حينها تقول بأننا مختلفون من الشهاليين، علما بأننا كلنا سودانيون. ربها جاء هذا القول ليقر معترفا بتخلفنا في أمر الحكومة) (٧٠

وفي ديسمبر ١٩٤٦ أصدر السكرتير الإداري جيمس روبرتسون أمرا معلنا فيه إلغاء

<sup>77-</sup> Sir Harold, Mcmichail, The Sudan. London. 1953. PP. 116

<sup>78-</sup>Peter Woodward, The South in Sudanese Politics, 1946-56. Middle Eastern Studies, October 1980-P.181.

سياسة الجنوب وتضمن ذلك تلقائيا رفع الحظر عن الدعوة للإسلام في جنوب السودان اوبينها استبشر الوطنيون بذلك، اكتأبت الكنيسة متشائمة ورأت فيه نذيرا لاحتهالات المستقبل الآخذة في العمل ضدها، وفي مايو ١٩٤٧، خلصت اللجنة المنبثقة من المجلس الاستشاري لشهال السودان والمناط بها تقصى أوضاع التعليم بأنه ما عاد هناك أي مبرر لإيقاف الانتشار التدريجي للغة العربية في الجنوب. وفي عام ١٩٤٧ انعقد مؤتمر جوبا تحت رعاية السكرتير الإداري وقبل الجنوبيون الممثلون في المؤتمر مع إخوانهم الشهاليين المشاركين مبدأ وحدة السودان . وفي عام ١٩٤٨ صدّق الحاكم العام على قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية، والذي نص على قيام جمعية تشريعية موحدة لكل السودان بها في ذلك المديريات الجنوبية الثلاث، وبذلك أصبح ماتوقعته البعثات التنصيرية حقيقة قائمة، إذ دخل الجنوب في إطار السودان الجديد.

وفى ١٥ ديسم بر ١٩٤٨ افتتحت الجمعية التشريعية رسميا، مكونة من ٧٦ عمثلا معظمهم من أتباع السيد عبدالرحمن المهدى، بالإضافة إلى ثلاثة عشر جنوبياً لا يمثلون أحزابا أو جمعيات أو تجمعات بعنها.

انتخبت الجمعية السيد عبدالله خليل زعيماً لها وهو ضابط جيش متقاعد ينتمي إلى كنوز شهال السودان وإلى مجموعة السيد عبدالرحمن المهدى وقد أصبح بمثابة رئيس الوزراء المنتخب من قبل ألجمعية وتم اختيار السيد عبدالرحمن على طه أول وزير للمعارف (وزارة التعليم) وقد قام الأخير، فور توليه مهام منصبه بإرسال فريق تعليمي إلى الجنوب في ٢٣ ديسمبر ١٩٤٨ للقيام بمسح أولى الأوضاع التعليم ثم قام هو نفسه فيها بعد بزيارة مختلف أنحاء الجنوب في يونيو ١٩٤٩، وأصدر أمرا بإدخال تدريس اللغة العربية في كل المدارس وعلى كل المستويات جالبا على نفسه سخط بعثات التنصير. كذلك عارض دعاة الاتحاد مع مصر (حزب الاشقاء) الجمعية التشريعية إذ كانوا يعتقدون أن الجمعية لاتفي بطموح الأمة السودانية وتطلعاتها إلى الوحدة مع مصر. وفي عام ١٩٥٠ جاء الرد المصرى على قيام الجمعية التشريعية مشفوعًا بتسريب أخبار عن اتجاه مصر لإلغاء اتفاقية ١٨٩٩ المتعلقة بالحكم الثنائي، وبذلك تفقد انجلترا أي حق دستورى في إدارة السودان، وردت الجمعية التشريعية على النذر القادمة من مصر في ديسمبر ١٩٥٠ بفوز اقتراح يدعو لقيام حكم ذاتي في السودان بفارق صوت واحد، مما وضع الإدارة الانجليزية أمام خيار الإسراع بتصفية وجودها في السودان وجاء رد الحكومة المصرية على قرار الجمعية التشريعية في ٨ أكتوبر ١٩٥١، حينها أصدر الزعيم المصرى مصطفى النحاس ورئيس الوزراء وقتئذ بيانا أعلن فيه إلغاء اتفاقيتي ١٩٣٦ و١٨٩٩ مع انجلترا وبذلك تعرى الحكم الانجليزي في السودان من أية شرعية أو سنند قانوني وفي ظل هذا التوتر وعلى إثر حرق القاهرة ٢٦ يناير ١٩٥٢ تسلم الضباط

الأحرار بقيادة اللواء محمد نجيب والرائد جمال عبدالناصر مقاليد السياسة في مصر في ٢٣ يوليو ٢ ٩٥٥.

فى ١٢ فبراير ١٩٥٣، تم التوقيع على الاتفاقية المصرية السودانية التى نصت على إعطاء السودان حق تقرير المصير ممهدة بذلك لتصفية الحكم الثنائي وسودنة الوظائف العليا على الصعيدين الإدارى والعسكرى. وقعت حكومة مصر الاتفاقية في مناخ من التفاؤل أن (الأشقاء) سيكتسحون الانتخابات. لقد فجع الكاثوليك بهذه التطورات ووصف المثل البريطاني لدى الفاتيكان مشاعر الرومان الكاثوليك تجاه استقلال السودان مشبها إياها بمشاعرهم تجاه استقلال ليبيا عندما نالت استقلالها من ايطاليا. لم تظهر الحكومة البابوية عاسمة لتوجهات حكومة ضاحبة الجلالة البريطانية حيث التغيير يستدعى إحلال الإدارة المسيحية بادارة إسلامية قد لاتكون متعاطفة مع الكاثوليك. (٢٠

أما علس الكنائس البريطاني فقد والى الضغط لإجراء تعديل في دستور السودان المقترح بحيث ينص على منح الجهاعات المسيحية في السودان مزيدا من الحقوق وأن يمنح السوداني المسلم الحق في تغيير دينه). (^^

وفى نهاية عام ١٩٥٣، تم انتخاب مجلس نيابى وطنى جديد بعد فراغ دستورى دام أكثر من عام نتيجة لحل الجمعية التشريعية قبل إجراء الانتخابات. وفى ٦ يناير ١٩٥٤ انتخب إسهاعيل الأزهرى رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية لتحقيق حكم ذاتى خلال فترة محددة وسقطت بذلك صلاحيات السكرتير الإدارى وانتهى منصبة. وفى ٢٠ فبراير ١٩٥٤ شرعت لجنة السودنة فى عملها لسودنة الوظائف القيادية والوسيطة وبنهاية عام ١٩٥٤ تمت سودنة كل الوظائف العسكرية والإدارية. وفى عام ١٩٥٤ استقدمت حكومة السودان لجنة دولية للنظر فى أوضاع التعليم الثانوى برئاسة سير شارلس نور ريس (Charles Norris) مدير جامعة ليدز وقد ورد ضمن تقرير اللجنة الختامى. (لابد من أن يعالج التعليم مختلف القضايا، مثل توحيد الشعب وعلى الأخص مابين الشهال والجنوب وأن يعمل على محو الفوارق الاجتهاعية والثقافية والاقتصادية ما بين مختلف المناطق وأن يسعى للقضاء على العادات والتقاليد الرجعية أو غير المتجانسة مع النظام الجديد) (١٩٠٠ كما أوصت اللجنة بأن تضع الحكومة يدها على كل مدارس التبشير وأن تصبح اللغة العربية لغة التدريس العامة فى

<sup>79-</sup> Fo. 371 - 97244.

<sup>80-</sup> Fo. 371 - 97244 - 135147

٠ مايو ١٩٥٢ الى حكومة السودان. ١٩٥٢ عطاب من مجلس الكنائس البيطاني بتاريخ ٢١ مايو ١٩٥٢ الى حكومة السودان. 81- Sanderson, Education. P. 339 - 40.

الجنوب وأن توقف إدارة التعليم استخدام اللغات المحلية لغة للتدريس في كل المستويات التعليمية، باعتبارها مضيعة للوقت، لأن هذه اللغات لاتملك أدبا ولايمكن استخدامها لغه خطاب ثقافي.

فى ١٧ أغسطس ١٩٥٥ تمردت الفرقة الاستوائية التى اسسها ونجت فى عام ١٩١٠ ترياقا مضادا لحركة الإسلام والوحدة فى السودان، حيث قصر التجنيد فيها على العناصر السيحية مبعدا عنها كل من يدين بالإسلام أو يتحدث لغة العروبة والشال.

لقد فسرت الفرقة الاستوائية المتمردة جهود السودنة والاستقلال بأنها توجه نحو الإسلام ومحاولة لإستعباد الجنوب. انطلق التمرد بغير مقدمات مستهدفا الشهاليين المقيمين في الجنوب وأسرهم دون تمييز بين صغير وكبير أو بين رجل وإمرأة وتمخض التمرد عن قتل ٢٦١ شهاليا في أيام معدودات.

نجحت حكومة الأزهرى في إنهاء التمرد وفرض النظام ولكن عشرات من أعضاء الفرقة المتمردة دخلوا الغابة أو تسللوا إلى يوغندا، مكونين نواة لحركة مسيحية مناوئة أخذت تعمل فيها بعد بأسلوب حرب العصابات. وفي منتصف عام ١٩٥٦ فوجئت الإرساليات بخطاب من وزير التعليم عبدالرحمن على طه في جوبا معلنا عن نية الحكومة لتوحيد النظام التعليمي في كل السودان خلال خس سنوات. لم يتالك الكاثوليك أنفسهم، وهم يرون جهودهم التعليمية تذهب أدراج الرياح أمام سياسة حكومة الاستقلال ورفضوا أن يتعاونوا مع الحكومة، بل وشنوا حملة صحفية مكثفة ضد الحكومة السودانية الوطنية، حيث وصفتهم جريدة المبشر الكاثوليكي والتي تصدر في لندن قائلة: « تلوح الأزمات في سهاء السودان، وليس هناك حماية شخصية للمبشر وتتوالي الصفعات على المبشرين، من قبل حكومة وليس هناك حماية شخصية للمبشر وتتوالي الصفعات على المبشرين، من قبل حكومة الاستقلال الجديده . . . ومن وجهة نظر المبشرين، فإن الأحوال تزداد سوء إن المشكلات المثارة الآن في السودان ربها تتكرر كلها نال شعب إسلامي استقلاله واحدا بعد الآخر. (١٠٠٠)

وأدت هذه الحملة الظالمة، إلى إثارة اهتهام عالمى بأوضاع التعليم الكنسى فى السودان، وأثيرت القضية فى البرلمان الانجليزى، حيث أجاب وزير الخارجية البريطانى فى ١٩ يونيو ١٩٥٦م على سؤال حول: إلى أى مدى تأثرت مدارس البعثات التنصيرية التى يقوم عليها عهال انجليز فى جنوب السودان بسياسات التمييز الحكومية منذ تسلم الوطنيون مقاليد الأمور وجاءت الإجابة (التعاون القائم بين الإرساليات والحكومة السودانية والسلطات المحلية فى الوقت الحاضر كاف، ولانعلم عن أى تمييز ضد مدارس الإرساليات الانجليزية فى جنوب السودان. وقبل عدة أشهر دخل المبشرون فى نزاع مع السلطات المحلية وأخلت المحاكم السودان. وقبل عدة أشهر دخل المبشرون فى نزاع مع السلطات المحلية وأخلت المحاكم سبيلهم ومنع ستة منهم (ثلاثة كاثوليك وثلاثة أنجلكان) بأوامر إدارية من الرجوع الى

مراكزهم. وليس هناك حالات جديدة). (٢٠)

أدت الحملة غير المبررة التى شنها الكاثوليك على الإدارة السودانية الوطنية الجديدة على علمانيتها وتوجهاتها الوطنية إلى إثارة شكوك المتعلمين حول أهداف ونوايا الكنائس تجاه السودان، ووضع سياسات الكنيسة تحت دائرة المسآءلة وحينها شرعت حكومة عبدالله خليل في وضع توصيات لجنة التعليم الدولية في دائرة التطبيق وتوحيد حركة البلاد التعليمية وذلك في فبراير ١٩٥٧، واصل الكاثوليك حملتهم على الحكومة. وحينها جاءت الحكومة العسكرية الأولى (حكومة الفريق عبود) وشرعت في اتخاذ إجراءات تعليمية وأمنية في جنوب السودان ازدادت ضراوة العداء الكنسي عما أدى إلى توحيد مشاعر السودانيين ـ حركة وطنية، ازدادت ضراوة العداء الكنسي عما أدى إلى توحيد مشاعر السودانيين ـ حركة وطنية، العسكرية بإبعاد المبشرين الأجانب جملة واحدة من جنوب السودان لم تجد الكنيسة لها نصيرا حتى بين أفراد حركة المعارضة السرية والعلنية لنظام الفريق إبراهيم عبود.

## البعوث التنصيرية وتكامل الشخصية السودانية: ـ

يهدف التعليم المدنى إلى إعداد المواطن الصالح وتتجاوز النظرة الدينية ذلك، بتطلعها إلى إعداد الإنسان الصالح بتنمية إنسانية الإنسان وأخلاقه متجاوزة العقد التاريخية والعنصر واللون والوطن. أما التعليم الكنسى فى السودان فلم يؤسس ابتداء لا على نظرة وطنية ولا إنسانية دينية وإنها عمد إلى طمس الهوية وإلحاق المستفيدين منه على هامش الحضارة الغربية. انعدمت الرؤية الوطنية فى تعليم الكنيسة وغابت السياسة التعليمية المشتركة بين المبشرين كما لم تكن هناك رقبات أو إرشاد حكومى. كان الكاثوليك متحمسين لتعليم الطالب السودانى البسيط تاريخ الإمبراطورية الرومانية المقدسة مضيفين القداسة على حروبها وتقاليدها وإنسانها، موهمين الطفل بأن كل انتصار لهذه الإمبراطورية يمثل انتصارا له هو شخصيا أما الانجلكان افملأوا أذهان طلبتهم بعظمة بريطانيا وثقافتها وصاغوا وجدانهم وتحولت العملية التعليمية إلى مسرح لعرض تاريخ وقصص وبطولات الفرق والمذاهب وأصبح عقل الطالب ساحة لمعارك الصليب ضد الهلال ولتغذية ذاكرته بالأحقاد ضد وأصبح عقل الطالب ساحة لمعارك الصليب ضد الهلال ولتغذية ذاكرته بالأحقاد ضد وأصبح عقل الطالب ساحة لمعارك الصليب ضد الهلال ولتغذية ذاكرته بالأحقاد ضد الإسلام والمسلمين. في هذا المناخ اتسعت أبعاد الفراغ الروحى والاضطراب الثقافي حيث حشد القساوسة عقول الطلاب بقيم الحضارة الغربية وفكرها وسلوكها وآدابها ومسخت شخصية الطالب ولم يعد يصلح للحياة في البيئة المحلية. كها أن تطرف خطاب التعليم شخصية الطالب ولم يعد يصلح للحياة في البيئة المحلية. كما أن تطرف خطاب التعليم

83-Fo 371, 119686, Parliamentary Question.

المسيحى أدى إلى حرمان المسلمين من التعليم حيث أصبح التعلم اسما أنحر للتنصير في بلد تخلت حكومته عن مسئولياتها وأصبح التعليم حكراً للإرساليات.

نسى المبشرون الذين حاربوا اللغة العربية، أن العربية هي لغة السودان والقاسم المشترك بين أهله، ولقد دفع الجنوب ثمن ذلك، حينها وجد متعلموه أن جهلهم بالعربية لا يرشحهم لمراكز الصدارة في حكومة السودان. وهجد الجنوبيون أنفسهم ضحايا لسياسات الكنيسة وأهواء المبشرين، التي دفعتهم للانزواء بعيدا عن تيار الحركة الوطنية وبعيدا عن مباهج التفاعل السياسي والثقافي حول هموم الوطن الواحد مع بقية إخوانهم. فشلت الإرساليات التي احتكرت التعليم في الجنوب أكثر من نصف قرن، أن توفر القوة البشرية المؤهلة من المعلمين لأن أسبقياتها تعلقت بإعداد الصفوة التي تنخرط في سلك الكهنوت لتهارس حياة الرهبنة والعزوبية أو تسير على غير هدى في ركاب حضارة الرجل الاوربي، لقد فشلت البعوث التنصيرية في تنمية هوية المواطن الجنوبي وثقافته، ونجحت فقط في تخريج صفوة البعوث التنصيرية في تنمية هوية المواطن الجنوبي وثقافته، ونجحت فقط في تخريج صفوة صبغتها بصبغتها الخاصة وافقدتها إحساسها بحب وطنها وإدراكها لهويتها المتميزة.

أدى التركيز على الثقافة الكنسية واللغة الانجليزية إلى تكثيف الحاجز اللغوى والدينى والجغرافي الموجود أصلا بين الشمال والجنوب. وظلت الصفوة الجنوبية ولعدة عقود تمارس أنواعا من الضغوط والتحالفات ضد وحدة البلاد وضد الثقافة الإسلامية سرا وعلانية.

إن الأدلة على فشل التعليم الكنسى كثيرة ولعل أكثرها وضوحاً افتقار الجنوب إلى القيادة السياسية الموحدة وقد تجلى ذلك في إخفاق السودنة في أن تملأ الوظائف التي شغرت في الجنوب إذ لم تجد غير ستة جنوبيين مؤهلين وكان هذا \_ إلى حد ما \_ من أسباب اشتعال نيران التمرد العسكرى عام ١٩٥٥، كها اتجهت الصفوة إلى معارضة برنامج السودنة وجهاد السودان من أجل الاستقلال ذلك الجهاد الذي بدأه على عبداللطيف وهو كها سلف القول ينتمى أصلا إلى الدينكا. وقد عبر بنجامين لوكي عن طبيعة الثقافة التنصيرية حينها رفع صوته معارضا الحكومة الانتقالية (مرحلة الحكم الذاتي) وقال أحد الكتاب الانجليز (تحاول الكنيسة السودانية أن تستند إلى مقاومة الإسلام مقاومة إيجابيه أما المقاومة السلبية للإسلام فهي عند الصفوة الجنوبية من خريجي مدارس الإرساليات \_ تمثل واجبا دينيا مسيحيا) فهي - عند الصفوة الجنوبية من خريجي مدارس الإرساليات \_ تمثل واجبا دينيا مسيحيا) ولئن كان هذا هو تفكير الصفوة الجنوبية ، فلا عجب أن تكون ثمرته اشتعال الحروب والمجاعة والتخلف في الجنوب على مدى ثلاثين عاماً بالتقريب

## الفصل الخامس

# الإرساليات في مواجهة الحركة الوطنية المشروع التنصيري في جبال النوبة:

يسود التخلف والجهل الغالبية العظمى من سكان جبال النوبة فى مديرية جنوب كردفان وتطغى على الحياة الروحية، ممارسات الكجور وعادات الدجل والسحر مكم الاتزال بعض المناطق معزولة عن تأثير الحضارة الحديثة قانعة بأساليب حياتها البدائية الوثنية، بها تنطوى عليه من فقر وجوع وعرى: وقد ظهر التبشير بالإسلام فى هذه المنطقة منذ القرنين الثامن عشر وقامت حوله مملكتان إسلاميتان هما مملكة تقلى الإسلامية التى ازدهرت فى القرن الثامن عشر ومملكة المسبعات (وهى قبيلة كردفانية) وقد بسطت نفوذها فى كردفان فى القرن الثامن عشر. وحينها جاء الحكم التركى وجد ما يقارب من ثلث النوبة وقد دخلوا فى الإسلام، بينها ظلت بقية السكان على وثنيتهم وإن كانوا يودون أن يعيشوا وفقا لنمط الحياة عند المسلمين.

بادر الكاثوليك باختراق منطقة جبال النوبة في العقد السابع من القرن التاسع عشر، في محاولة لتطويق المد الإسلامي وربط مراكز التبشير المسيحي في جبال النوبة بحزام الكنائس التي أقاموها في جنوب السودان. ولكن قبل أن تثبت وترسخ جذور النصرانية في المنطقة، جاءت الحركة المهدية فبددت جهود المبشرين وقد حاولت إرسالية الدلنج أن تعبىء النوبة وتسلحهم لمقاومة المهدية ولكن قوات المهدى استطاعت أن تجتاح الحصن الإرسالي في الدلنج وتستولي على أسلحتهم وتأسر المبشرين الأجانب والذين كان بعضهم من النمسا وايطاليا. وبعد القضاء على دولة المهدية، ترددت الإدارة الاستعارية في الساح للمبشرين الأوربيين بمواصلة عملهم في جبال النوبة، خوفاً من عاقبة ذلك، باذ لاتزال لحركة الجهاد الإسلامي بقايا جذور في كردفان وقد يؤدي مجيء المبشرين إلى قيام حركة انبعاث إسلامي، لذا أكتفت الإدارة الاستعارية بتكثيف جهودها في مجال الأمن وإحكام السيطرة وتهدئة

القبائل. ولكن أدت حركة التهدئة والأمن الذى ساد إلى نزوح القبائل من أعالى الجبال إلى السهول، حيث ازدادت حركة التهازج والتداخل بين المجموعات الإسلامية والوثنية، مما ساعد على زيادة انتشار الإسلام وسط النوبة . (مم)

لقد أبدت الإدارة البريطانية في المنطقة تخوفها وقلقها من ظاهرة انتشار الإسلام مما حدا بالمدير الانجليزي جيلان (W. Gillan الماليات المسيحية لارتياد هذه المناطق. وفي بداية العشرينات، دعت الإدارة الانجليزية الإرساليات المسيحية لارتياد هذه المناطق. وفي بداية العشرينات، دعت الإدارة الانجليزية الإرسالية المتحدة (S. United Mission) أن تباشر جهودها التنصيرية في مديرية الجبال، مستخدمة في ذلك كل الوسائل بها في ذلك الخدمات الاجتهاعية والتعليم كها خصصت الحكومة البريطانية منحة مالية قدرها مائة وخمسون جنيها دعها لنشاط التنصير في جبال النوبة (أي وقامت الإرسالية بإنشاء مركزين للتنصير في هيبان وعبري غير أن السلطات البريطانية لم ترض عن هذا الجهد الذي لم يرتفع في نظرها إلى مستوى الاستجابة الكافية للخطر الإسلامي، كها رأت أن المراكز التي وقع عليها اختيار الإرسالية لم تكن ملائمة لصد بعد حركة الدعوة الإسلامية، واقترحت الحكومة الانجليزية على الإرسالية المتحدة، أن تؤسس على الأقل ستة مراكز تبشيرية إضافية حددت أماكنها. وحينها عجزت الإرسالية عن الوالية المتدعت الحكومة المسيحية الانجلكانية لفتح عدد من المدارس والمراكز والمحطات التبشيرية واعدة إياها بالدعم المادي اللازم.

استهلت الجمعية التبشيرية الانجلكانية عملها، بفتح مدرسة في سلارا عام ١٩٣٥م وفي عام ١٩٣٦ افتتحت ثلاث مدارس أخرى في طيبانة ومورو وكودا وقد جاءت هذه الجهود عقب مخاطبة حاكم كردفان، دوجلاس نيوبولد مؤتمرا تبشيريا في جبال النوبة عام ١٩٣٤ قائلا: تقر الحكومة بأن هدف الإرسالية هو تنصير السكان والعمل على إقامة كنيسة محلية وترقيتها، بحيث تعتمد على ذاتها في إدارة شئونها وتدبير مواردها المالية والانطلاق بعملها التنصيري ولعمل الإرسالية تدرك أن تاسيس كنيسة قوية يتطلب بالضرورة توافر أناس متعلمين ومن ثم أصبح التعليم جزءا ضروريا من الدعوة التنصيرية . . . ومع أن حكومة السودان تعهدت بألا تستخدم سلطاتها للتنصير، أو تحطيم الإسلام، فإن كبار موظفيها من الإداريين والفنيين هم بريطانيون وبالتالي مسيحيون ومن ثم تعين على كل إدارتها أن تستمد الإداريين والفنيين هم بريطانيون وبالتالي مسيحيون ومن ثم تعين على كل إدارتها أن تستمد طاقتها المحركة من الأخلاق المسيحية وهذا هو الميراث الذي خلفه

غردون للسودان . (۸۷)

٨٥ أحمد عبدالرحيم نصر: الادارة البريطانية والتبشير الاسلامي والمسيحي في السودان، دراسة أولية، وزارة التربية والتوجيه.

٨٦ـ الشئون الدينية والأوقاف، الخرطوم ١٨٩٩ ـ ١٩٧٩م.

<sup>87-</sup> The Making of Modern Sudan, op. cit PP. 69

كان نيوبولد ممتعضا من سياسات إرسالية السودان المتحدة وسلوكها، إذ أنها ركزت همها على تنصير النوبة مهملة أمر التعليم ولكنه وصل كها يبدو إلى حل وسط معها، كها جاء في إحدى النوبة لعام (١٩٣٥)، حيث يقول «تمكنت من الاتصال بأمناء الإرساليات حيث أخبرتهم بسياساتنا ومع أنهم حاولوا المداورة والا أنهم انتهوا معى إلى سياسات وطنية ومثالية للنوبة تقوم على أسس محلية. أما عن مدى ما تحققه هذه السياسات من نجاح فإن ذلك يتوقف على مدى إيهانهم وإيهاننا بهذه السياسات. (٨٨)

اتخذ المبشرون في جبال النوبة الحروف اللاتينية في تدريس اللغة العربية، في محاولة لخلق حاجز ضد أية محاولة لدراسة الإسلام وتعلم القرآن وقد أخذ المنصرون هذه الطريقة عن المبشرين الكاثوليك الذين أدخلوها في مدارسهم في واو حتى عام ١٩٣٠، وقد أدركت الحكومة أن تجربة تعليم العربية بالحروف اللاتينية باءت بالفشل وأن حركة الإسلام بين النوبة قد تصاعدت بخطى متفوقة تفوقا كبيرا على حركة التنصير وهنا تفتق ذهن الإدارة البريطانية الحاكمة عن نمط جديد من التعليم ألا وهو مدارس الكشافة للبنين التى تقوم على تعاليم الانجليزي بادن باول الشهيرة وتهدف إلى إقصاء التربية الدينية وإحلال صفات الأمانية والانضباط مكانها وظلت هذه المدارس قائمة حتى بداية اللاثينيات وبين عامى الأمانية والنشاط مكانها وظلت هذه المدارس قائمة حتى بداية اللاثينيات وبين عامى ومدارس في سلارا وكوجا وكاتشا وعبرى، كما عينت عددًا من الأقباط لإدارتها. ولكن ابتداءً من عام ١٩٣٩، توقف تدريس الديانة المسيحية في تلك المدارس أمام إرهاصات الحرب العالمية الثانية.

واصلت إرسالية الجمعية التبشيرية عملها في سلارا، حيث ضم هذا المركز مدرسة ومستوصفا صحيا يقوم على أربعة مبشرين طبيبة وقس ومدرس ومحرضة (١٠٥٠) أما مركز كاتشا فقد اشرف عليه المبشر د. س ماكيذونالد Macdonald وزوجته كاترين، التي تولت رعاية المستوصف الصحى. وتوجت أعمال جمعية الإرسالية بافتتاح مدرسة كاتشا المتوسطة ومدرسة أولية للبنات في عام ١٩٤٦. (١٠٠)

أما الخدمات الطبية للجمعية الإرسالية بين قبائل النوبة فقد واصلت نموها بافتتاح مستوصف طبى عام ١٩٤٠، كما تم في الوقت ذاته تخريج ١٧ مرشدة اجتماعية كنسية للعمل في مراكز التنصير بين الأهالي ((١) وابتداء من عام ١٩٤٠م اجتهدت إرسالية السودان المتحدة

٨٨ المصدر السابق ص ٧٢

<sup>89-</sup> The Diocese of Sudan Op. cit., PP. 27.

<sup>90-</sup> The International Review of Missions, vol. 30, 1941, P. 1

<sup>91-</sup> The International Review of Missions Vol 31, 1942. p.

فى زيادة مدارس القرى للتصدى للإسلام، كما افتتحت مركزا لتدريب الطلاب الممتازين، حتى يتخرجوا مشرفين ومدربين للمدارس توطئة لبسط النفوذ المسيحى فى سائر منطقة الجبال.

ومنذ بداية الأربعينات، أدركت الحكومة البريطانية في السودان، أن التعليم الكنسي بتركيزه على التنصير، قد أدى إلى زيادة التوتر الاجتهاعي ونمو العقلية الانعزالية وسط المتنصرين كها كلن عائقا أمام التقدم الاقتصادي والاجتهاعي. لذا فقد سمحت الحكومة بتدريس الديانة الإسلامية في المدارس الحكومية والتي كان نشاطها مكملا لنشاط مدارس القرى الكنسية . وأصبح الطلاب أحرارا في تلقى التعليم المسيحي أو الإسلامي أو الإعراض عن كليهها.

وفى عام ١٩٤٧م ظهر أمر جديد كان بمثابة تهديد لسياسات الحكومة التعليمية تجاه جبال النوبة، وذلك عندما أعلن الشيخ محمد الأمين القرشي (١٠) عزمه على إذن من السكرتير وسط النوبة فى عام ١٩٤٧م. اجتهد الشيخ محمد الأمين فى الحصول على إذن من السكرتير الإدارى الذى ظل يراوغ ويهاطل بل حاول أن يلهيه عن ذلك عارضا عليه منصب قاضى القضاة فى حضرموت واتجه الشيخ القرشى إلى الجمعية التشريعية لمناصرته خصوصا أن الإدارة السيريطانية، تسخر أموال دافع الضرائب السودانى المسلم فى دعم مدارس الإرساليات المسيحية. ونجح الشيخ فى الحصول على موافقة الحكومة، وباشر نشاطه فى الدعوة إلى الإسلام بين النوبة وهناك أحرز نجاحا منقطع النظير، حيث أقبل الآلف من الوثنيين ومن المنصرين على دخول دين الله. ولكن هذا التحول الكبير لفت الأنظار إلى حركة الشيخ القرشي وهو يبشر بالإسلام في عقر دار المؤسسات الكنسية التبشيرية حيث استجاب الشيخ القرشي وهو يبشر بالإسلام، وهو مركز تنصيري فى المنطقة وقد ذهل أحد قساوسة جميع طلاب مركز سلارا للإسلام، وهو مركز تنصيري فى المنطقة وقد ذهل أحد قساوسة المنطقة وسقط مغشيا عليه عندما رأى جهد عشرات السنين من التنصير ينهار إمام الإسلام فى لحظة وقله لتقصى الحقائق وتقديم النصح فوجدا أن كل الطلاب اعلنوا إسلامهم، ولم بزيارة المنطقة لتقصى الحقائق وتقديم النصح فوجدا أن كل الطلاب اعلنوا إسلامهم، ولم تستطع الإدارة الانجليزية أن تفعل شيئا \_ خصوصا والسودان كان على أبواب مرحلة الحكم تستطع الإدارة الانجليزية أن تفعل شيئا \_ خصوصا والسودان كان على أبواب مرحلة الحكم

<sup>97</sup> ولد الشيخ محمد الأمين القرشى فى رفاعة يوم الأربعاء ١٢ ربيع الأول ١٣٠٨هـ وينتمى إلى قبيلة الحلاوين الشهيرة فى الجزيرة، وقد نشأ الشيخ فى أجواء الثورة المهدية وكان أبوه من أمرائها، حفظ الشيخ القرآن الكريم وهو مايزال طفلا يافعا وشهد زوال دولة المهدية وقيام الحكم الثنائى، حيث التحق بكلية غردون قسم القضاء فى عام ١٩٠٨ وتخرج قاضيا فعمل فى الخرطوم وبارة وسنجة والحصاحيصا وعطبرة والأبيض والدويم حتى عام ١٩٤٦ عندما بلغ التقد. شغل نفسه بتحقيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصدرت له عدة مؤلفات ولقى الله على ذلك.

الـذاتى ـ فأذعنا للأمر الواقع، ونصحا القس بمغادرة المنطقة (١٠). وقد خلَّد الشيخ هذا الحدث في قصيدة بعنوان سلارا الجميلة. والتي جاء مطلعها : ـ

تقدم يا أخى أسلم واهلك كلهم اعلم دخلت الدين لم احجم جبال النوبة انشرحت إلى الإسلام وانفرحت

وفطنت الارساليات إلى مغزى ما حدث فى سلارا ودلالاته على ضعف الأساس الذى قامت عليه الكنيسة فى السودان. ولكن الكنائس لم تستطع أن تفعل شيئا فى ظروف التهاب المشاعر الوطنية التى تعبر عن أشواق إسلامية مكبوتة فى وقت أقبل فيه النوبة على اعتناق الإسلام إقبالا كبيرا، ولعل ما حدث، هو الذى فوت الفرصة على الكنيسة وجعل جبال النوبة تفلت من حصار المخططات التنصيرية التى ماتزال تكبل جنوب السودان.

## الإرساليات: بين يدى حركة البعث الوطني

وصف الفس ترمنجهام ، أسقف الكنيسة الانجلكانية في الثلاثينات حركة التنصير ونموها خلال فترة مابين الخربين، قائلا: «اتسم تطور العمل التنصيري في السودان بسمة هي أقرب ماتكون إلى الانتهازية ، إذ كانت تغتنم الفرص لإقامة المنشآت التعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية متى كان ذلك أمرا ميسورا ولم تفكر في إنشاء كنيسة سودانية في المستقبل ولم تخطط للعمل التنصيري المتصل بها ومن ثم اتخذ عملها طابع الجمود وعدم التوازن». بذلت الإرسالية الكنسية التبشيرية مساعيها لدى اللورد كرومر لتأمين الاعتراف بمنهج بدلس الإرساليات وشهاداتها في السودان باعتبارها جزءا من نظام الدولة التعليمية ، وذلك بوضعها تحت الإشراف الحكومي ومنحها الإعانات الحكومية . وفي عام ١٩٢١ انضم طبيبان

<sup>47</sup> راجع نص القصة في مقابلة د. نصر مع الشيخ القرشي في الدراسة السابقة الإدارة البريطانية والتبشير الإسلامي والمسيحي في السودان ٩٤-٩٤.

لجهود العمل الإرسالي الطبى في السودان وهما الدكتور ليفي (Dr. Lavy) والذي جاء من بغداد وكان على معرفة طيبة باللغة العربية وخبرة في تنصير المسلمين والدكتور وورسلي (Dr. Worsely) الذي جاء من فلسطين وأظهر نبوغا في تفهم اللغة العامية في السودان.

وابتداء من عام ١٩٢٨م، ظلت الحكومة تدفع خسمائة جنيه إعانة سنوية للإرسائية مقابل إدارة المستشفى، وهكذا أصبح المستشفى تحت رعاية حكومة السودان.

واصلت إرسالية الجمعية جهودها لحمل أهل السودان على المسيحية مغتنمة كل الفرص فعمدت إلى تقوية طائفة الأقباط حتى تثبت أقدامها في تربة السودان وأنشأت مدرسة في حي المسللة في أم درمان، لإعادة الذين أسلموا إلى المسيحية، كما واصل مبشرو الإرسالية زيارة الأهالي في بيوتهم.

وفتحت عدة فصول للأطفال المسلمين في مدارسها وتشير إحصائيات الكنيسة عام ١٩٢٩ أن لها في أم درمان وكردفان مدرسة أولية وروضتين يضان ٣٥٠ طفلا. وفي عطبرة لها مدرسة أولية وروضتان تضان ٢٤٠ طفلا ومدرسة أولية في وادمدني. ركزت الجمعية الإرسالية على تعليم البنات، حيث كانت تؤمن بأثر المرأة على حياة العائلة وبلغ مجمل عدد الطالبات في مدارسها في عام ١٩٢٢م ٥٨٠ طالبة، أي ماينقص قليلا عن العدد الكلى المتسب لمدارس الحكومة وإذا أضفنا إلى ذلك عدد الطالبات في مدارس الإرسالية الأمريكية والكاثوليك وغيرهما، فإن عدد طالبات المدارس المسيحية يفوق عدد الطالبات في مدارس الدولة. وفي عام ١٩٤٥ بلغ عدد الطالبات في مختلف مدارس الإرساليات ١٣٣٦ طالبة. (١٠)

انتهجت الجمعية الإرسالية سياسة توسعية في شهال السودان، عبر عنها القس ترمنجهام بقوله: «إنه لمن واجبنا في الشهال أن نعد العدة لذلك اليوم الذي تصبح فيه المسيحية الديانة الرسمية لجنوب السودان، وأن نؤسس مراكز مسيحية في كل مناطق التهاس بين الإسلام والوثنية وأن نقيم كذلك مراكز مسيحية في المناطق التي توطد فيها الإسلام، حتى تكون لمسيحية الجنوب مراكز اتصال عندما تتدفق نحو الشهال ""

وفى سبيل تحقيق هذا الهدف قامت الجمعية الإرسالية بإعداد كنيسة مستقلة ألحقت بقاطرة استقلها المطران قوينى ليجوب بها كل أصقاع السودان. بلغت تكلفة القاطرة وملحقاتها ثلاثة آلاف من الجنيهات الاسترلينية، وقطعت في تجوالها أكثر من ثلثهائة الف ميل، أقيمت خلالها ثلثهائة وخسون صلاة وجرى الاتصال بالفي شخص.

Trimingham, Approach: P 49 \_ 9 o

ا 4 و انظر Introducing the Diocese of Sudan P. 22

وانظر كذلك : Cash, P. 41

وإلى جانب ذلك شرعت جمعية الإرسالية المسيحية في إعداد مشروع لبناء كنيسة ضخمة في وسط كل مدينة سودانية حتى تعطى الطابع الإسلامي العام لتلك المدن سمة مسيحية وتنفيذا لهذه الخيطة شيدت كنيسة سان بول عام ١٩٣٠ في واد مدني عاصمة الإقليم الأوسط، التي لم تكن في ذلك الوقت تضم أية جالية مسيحية سودانية . بنيت الكنيسة من الطوب الأجمر وصخور الجرانيت وتضم برجا شامخا وقاعة للعبادة وكلف بناؤها أربعة عشر ألف جنيه، وتحتل موقعا هاما بين النيل الأزرق ووسط المدينة .

## كنيسة سان بيتر في الأبيض:

فى ٧ فبراير عام ١٩٣٢، أهدت الحكومة (الانجليزية) إلى الجمعية الإرسالية أحد مبانيها لتقيم عليه كنيسة «سأن بيتر» وقامت الكنيسة بتجديد المبنى وإدخال تعديلات عليه ليتناسب مع مهامه الجديدة. ولايزال بعض المسلمين يتطلع إلى إعادة هذاه المبنى إلى وضعه الأول، للإفادة منه باعتباره عقارا من عقارات السودان.

#### كنيسة عطبرة:

أنشئت هذه الكنيسة إحياء لذكرى المبشر فيليب Philipch Deacn وتقديرا لرجال السكة الحديدية الذين استخدمتهم حكومة السودان من المسيحيين والذين رفعوا علم المثل المسيحية في منطقة تحفها الصعاب والعقبات.

#### كنيسة سان مارى في وادى حلفا: ـ

كانت هذه الكنيسة في الأصل بيت ضيافة لرجال الجيش البريطاني في السودان ثم منحت للجمعية الإرسالية الكنسية في عام ١٩٢٦، فحولتها إلى كنيسة.

## كنيسة المسيح في بورتسودان:

خصصت هذه الكنيسة في ٤ مارس عام ١٩٣٢ من قبل المطران قويني لخدمة معهد البحارة وافتتحها حاكم السودان السير جون مافي قبل ذلك في فبراير ١٩٢٩.

أمًا التغيير الآخر الهام، الذي أصاب السياسة الكنسية فقد جاء حينها تدفقت أفواج

الجنوبيين وأهل جبال النوبة على العاصمة السودانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقد جاء الجنوبيون والنوبة طمعا في العمل والمغامرة وانفتاحا على الشهال. نسقت الإرساليات والكنائس فيها بينها للعناية بالقادمين، حتى لا يعودوا حاملين تقاليد الشهال وثقافة الإسلام وتم فتح أندية الجنوبيين في أواخر عام ١٩٤٢ في الخرطوم وأم درمان كها أقيمت بيوت لاستضافتهم ومراكز استقبال لهم حتى لا يفلتوا من أسر الكنيسة ويذوبوا في المجتمع الإسلامي.

وفى عام ١٩٤٣ بدأت هذه الجهود تؤتى ثهارها، حيث تم تنصير وتعميد أول أربعة جنوبيين فى أم درمان، كما أخذ المد الكنسى يتصاعد عما مهد لظهور استراتيجية كنسية جديدة، واحتضنت المشروع كنيسة فى الشمال عمادها المنصرون من أهل الجنوب والنوبة المقيمين فى الشمال وهكذا وجد هؤلاء المنصرون الجدد بيئة كنسية جاهزة لاستقبالهم من كنائس فخمة ومدارس ومستوصفات وخبراء أوربيين.

وقد دفعت الهجرة الجنوبية ، الكنائس البروتستانية في الشيال إلى أن تقوم بجهد مشترك لإقامة مركز مسيحى تعاونى في أم درمان تتضافر فيه جهود المنظات التبشيرية لمقابلة احتياجات الجنوبيين بجهد مشترك وتتكون هذه المراكز من كنيسة وقاعة ونادى ومنزل للضيافة والإقامة ومنازل للقساوسة وأنشئت مراكز على غرار هذا المركز في مدن السودان الأخرى وقد اجتهدت الكنائس في أن توفر للمهاجرين الجدد حلقات الأنس ومجالس التجمعات والمساعدات الاقتصادية والرعاية الطبية لعزلهم عن تأثير المجتمع الإسلامى . وبلغ عدد الجنوبيين في الشيال عام ١٩٥٥ (٣١١) نسمة بينها وصلوا مع رفع علم الاستقلال في عام ١٩٥٦ إلى الشيال عام ٥٦,٥٤٠.

تمت هذه الهجرة من الجنوب في وقت شهد فيه شهال السودان تطورا سياسيا كبيرا وحدثا هاما ألا وهو ظهور الحركة الوطنية بأبعادها الثقافية والاجتهاعية والسياسية. وقد سبق قيام الحركة الوطنية تأسيس الجمعيات الثقافية والأدبية التي مهدت لهذا الحدث، حينها دعا الأستاذ أحمد خير المحامى في عام ١٩٣٨ إلى قيام مؤتمر الخريجين، والذي أصبح المتحدث باسم طائفة المتعلمين واكتسب قوة وتأييدا. وجد المؤتمر نفسه منذ البداية في مواجهة المد الكنسي في ساحة العمل في مجالات الثقافة واللغة والتعليم والسياسة. وفي ابريل الكنسي في ساحة العمل في مجالات الثقافة واللغة والتعليم والسياسة. وفي ابريل ١٩٤٢، تقدم المؤتمر بمذكرة إلى حكومة السودان، اشتملت على المطالب الواردة أدناه: المصدار بيان مشترك من قبل دولتي الحكم الثنائي بها يضمن منح السودان حق تقرير المصر.

٧\_ سودنة الخدمة المدنية والعسكرية.

٣- إعداد تشريع يتعلق بالجنسية السودانية وتعريفها.

إلغاء قوانين المناطق المقفولة ورفع القيود المفروضة على التجارة وحركة السودانيين في
 بلادهم.

٥- إلغاء الإعانات الممنوحة لمدارس الإرساليات.

وهكذا وجدت الحركة الوطنية نفسها في معركة الهوية والثقافة مع الكنيسة وما تمثله من تعليم وخدمات اجتهاعية واستراتيجيات لفصل الجنوب عن الشهال وخطط لتقويض المجتمع الإسلامي والثقافة العربية والذاتية الإسلامية. واستجاب مؤتمر الخريجين لهذا التحدى في ندائه وجهوده لبناء المدارس الأهلية، وقد توافق مع ذلك خطاب سياسي وثقافي وغنائي، رافض لمدارس التبشير وحاثا على الانتهاء لمعهد الوطن العزيز. وكان محتوى هذا الخطاب حث السودانيين على عدم إضاعة دينهم وتراثهم من أجل الانتهاء لثقافة المبشرين والتعليم في مدارسهم. وكانت أول ثهار هذه الحملة مدرسة أم درمان الأهلية والتي جاءت بعد حركة التعليم الآهلي التي عمت كثيراً من مدن السودان

## ظهور حركة الإخوان المسلمين:

كان لتصاعد العمل الكنسى وسط المسلمين آثر غير مباشر في التمهيد لظهور جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإيقاظ المجتمع الإسلامي السوداني حتى يتصدى لحركة الغزو الفكرى والثقافي والتنصيرى. وقد اتفق ظهور هذه الحركة مع إمعان الارسالية الأمريكية في تنصير المسلمين، وكانت ثمرة هذا الجهد تنصير فتاة قاصرة تدعى «مندامت» وحينها علمت أسرة الفتاة بها حدث لابنتهم حاولوا ردها ولكن الكنيسة حملت الفتاة على الالتجاء إلى منزل أحد المبشرين الإنجليز. وهنا لم يجد والد الفتاة بدا من الاستغاثة بنادى الخريجين في أم درمان، حيث ذهب إلى النادى وأخذ يصرخ في ألم وحرقة بنتي نصروها. . . بيتى عند الخواجة . به وحينها التف حوله الناس وخرجوا في مظاهرة صاخبة .

ومايهم في هذا المقام أن الرجل الذي تولى إعداد الحملة، حتى عادت البنت إلى ذويها كان المرحوم الشيخ على طالب الله وهو أحد أعضاء حزب الأشقاء والقائم على أمر جريدتهم. نبه الحادث الأستاذ على طالب الله إلى خطورة التبشير وفتح بصيرته على أن حركة التنصير أكبر من أن تستجيب لها الحركة السياسية بخطابها العلماني. لذا لم يتردد في دخول حركة الإخوان المسلمين في منتصف الأربعينيات على إثر قدوم وفد من مصر مبعوثا من قبل الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين وأصبح الأستاذ/ على طالب الله منذ ذلك الوقت مسئولا وقائدا لهذه الحركة في السودان حتى دخلت حركة الإخوان طورا جديدا في السودان في عام ٤ ٩ ٥ ٤ م.

ومنذ نهاية الأربعينات أدركت الصفوة المستنيرة أن نشاط الإرساليات المسيحية ينطوى على إثارة الفرقة بين الجنوب والشهال ومعاداة اللغة العربية والثقافة الإسلامية وبث الكراهية نحو الشهال بين خريجى مدارس الكنائس من الجنوبيين. وأخذ الشهاليون يتناقلون قصص الجنوب المؤلمة التي تحكى كيف أكره الشباب على تغيير إسمه ودينه، واتخاذ الأسهاء الأوربية الحفيلب، وقرنق» وإلا فعليه أن يعرف نفسه بالأرقام كرقم ٣٩، ٤٩ حتى يختار لنفسه اسها أفرنجيا.

وبدأت حركة الإرساليات فى اتجاه المد التنازلى، مع قيام الجمعية التشريعية، حيث أصبح السيد عبدالسرحمن على طه أول سودانى يتبؤ أرثناسة وزارة التعليم، وفرض على الإرساليات تدريس اللغة العربية فى مدارسها بجنوب السودان.

## الفصل السادس

## الإرساليات:من بذر الكراهية إلى ثقافة الحرب ١٩٥٥ ـ ١٩٨٦م مدخل تأريخ نقدى:

دارت علاقات إنسان أوربا الأبيض مع إفريقيا من خلال محورين: المحور الأول محور الاستعار وما صاحبه من احتلال بقوة السلاح والنار وماتبعه من شركات وإدارات استهدفت إنسان إفريقيا واستنزفت خيرات أرضه وأورثته التبعية للتوجه الاوربي. والمحور الثاني محور الإرساليات وجيوش المبشرين، التي استهدفت عقل الإنسان الإفريقي وثقافته حيث عمدت إلى قهر روحه وقطعت طريقه إلى الإسلام والثقافة العربية فاورثته خواء روحيا وفراغا ثقافيا.

شغلت الإدارة الانجليزية في السودان ببناء هذا النظام الاستعارى وعمدت الإرساليات الى منحها التأييد الأدبى والدعم الروحى . . . وأخذ نفوذ الإدارة الاستعارية في التضاؤل منذ الاربعينات وبدأت جادة في الإعداد للرحيل في مطلع الخمسينيات، لكن أمل البقاء في السودان ظل يداعب حركة الإرساليات على الرغم من أن الثقافة الكنسية وتاريخها خلال الحقية الاستعمارية كانت تمثل النقيض للثقافة السودانية بمضمونها العربي الإسلامي الإفريقي بل طرحت الثقافة الكنسية نفسها بديلا للديانة الإسلامية واللغة العربية والأعراف الإفريقية .

لقد سعت الإرساليات إلى تغيير ملامحها وتعديل أهدافها طمعا في مواصلة البقاء في لسودان.

ن

١١

H

وخ

,)

فكُيُّفَ شكلُ الكنيسة وفقا لملامح المكان وإحاطتها بجو من التقاليد المحلية وأُحِلَّت القوة البشرية الإفريقية مكان المنصرين الاوربيين البيض، وكان تمرد أغسطس عام ١٩٥٥ ثمرة من ثهار هذا الجهد التنصيري الذي تم التخطيط له بدقة وبراعة منذ مطلع القرن، بالتعاون مع الإدارة البريطانية الحاكمة التي عمدت إلى بناء فصائل عسكرية، صيغت عقول أفرادها ونفسياتهم في معاهد الإرساليات.

لقد شرع الجنرال ونجت الحاكم العام منذ عام ١٩١٠ في بناء الفرقة الاستوائية على أساس ديني من العناصر الإفريقية التي تم تنصيرها، حتى تكون أساسا لجيش يمكن

استعماله ضد أى انبعاث يحمل توجهات الإسلام الجهادية فى الشمال (١٠) واستمرت سياسة عزل العناصر الإسلامية من دخول هذه الفرقة التى تشبعت بالروح الكنسية واتخذت عادات حربية وأسماء والقاباً لاتحت إلى واقع السودان بصلة كما تحت تعبئتهم باستمرار ضد الثقافة العربية وضد الإسلام وغذيت أدمغتهم بالعداء ضد إخوانهم فى الشمال واحاطوا الرجل الابيض بولائهم وقد صور اليهم انه انها جاء لحمايتهم وانتشالهم من هجمة تاجر الرقيق الشمال وكان طبيعيا أن يكون على استعداد لمواجهة الشمال يوم يغادر البلاد حماتهم البريطانيون وهكذا مثلت الفرقة الاستوائية أول تحد يجابه السودان قبل إعلان استقلاله بأربعة أشهر بذلك التمرد الذى قادته الفرقة الاستوائية على النحو الذى نعلم لأسباب مازالت مجهولة، ربطها البعض بوصول برقية زائفة تكلمت عن إبادة منتظرة للجنوبيين وربطها آخرون بالانتقال المفاجىء فى قيادة الفرقة من الضباط الانجليز إلى الضباط السودانيين وعزاها آخرون إلى روح السخط والإثارة والتعبئة التي وجهتها إذاعة القاهرة إلى السودانيين، انتقاما من الأزهرى الذى نكص عن وعده بالوحدة مع مصر.

كان معظم المتمردين في الفرقة البالغ تعدادها ١٨٠٠ عبندا من المنصرين المعمدين المنتمين إلى قبائل الفرتيت وكان من بينهم مائة مجند ينتمون إلى قبيلة الدينكا وانتمى معظم قادة التمرد إلى المذهب المكاثوليكي وكان من أبرز المنتمين إلى هذا المذهب الملازم رينالدو لويلا ـ القائد الميداني والمنظم والمنظر للعملية ساترلينو أوليو ـ وشاركهم في ذلك أمين حزب الأحرار في جوبا ماركو روم وهو كاثوليكي ، ودانيال جومي المذيع الذي كان يذيع من راديو القاهرة ويلهب حماس الجنوبيين في اتجاه الثورة على الشهال .

استطاعت السلطات السودانية محاصرة التمرد والقضاء على عدد من قادته كما تم حل فرقة الاستوائية، وبلغ العدد الكلى لضحايا التمرد ٢٦١ جلهم من المدنيين اطفالا، ونساء، وتجارًا، ومعلمين، كما قام الحاكم العام الانجليزى بإغلاق كل المدارس في الجنوب، في ظل مناخ التمرد، حتى تمت إعادة فتحها على يد السلطات الوطنية بعد إعلان الاستقلال في عام ١٩٥٦، وبرغم ذلك فإن الثورة التي تقف خلف التمرد، حققت أهدافها، إذ كان التمرد نقطة تحول في تاريخ العلاقات الشهالية ـ الجنوبية، كما أنّ القوة المعادية للسودان، أعطت التمرد مفهوما وطنيا كان بمثابة زاد لحركات التمرد والخروج على السلطة في المستقبل، كما أن الأفراد الذين هربوا للغابة والدول المجاورة تجنبا للمساءلة القانونية، احتضنتهم الكنائس وغذتهم لاحتهالات المستقبل واتخذتهم رصيدا لحركة الثورة والتمرد ضد الشهال، في محاولة لارتهان السيادة السودانية وتعطيل قرارها الوطني. لقد عجزت الحركة السياسية الجنوبية (وهي الواجهة السياسية لحركة الفرقة الاستوائية) عن إدانة التمرد وقتل المدنيين الأبرياء،

وربها كان ذلك أمراً مفهوماً لأنها نهلت من ثقافة الإرساليات أي من ذات المصدر الذي غذى حركة التمرد. كذلك لم تبد الكنيسة أي تعاطف مع السلطة الوطنية الجديدة، بل لجأت للتشكيك في كل خطواتها ومحاولاتها لفرض سلطانها على الشهال والجنوب على حد سواء وخاصة في مجال التعليم والتوجه الحضاري العام.

وفي عام ١٩٥٥، تكونت خلية سياسية ضمت كلا من بوث ديو وهو من النوير وينتمى إلى البروتستانت وستانسلاوس بياسامً (١٠٠٠) كاثوليكي من الدينكا وعبد الرحمن صالح وهو مسلم جنوبي، لم ترضخ هذه المجموعة لحركة الكنيسة وكونت فيها بعد حزب الوحدة برئاسة سانتينو. دينج (١٠٠٠) وشملت عضويتها فلمونت ماجوك وامبروز وول إلى جانب من سلف ذكرهم ولكن المجموعة المتطرفة التي تسندها الكنائس استطاعت أن تسود في ساحة الجنوب بهالها من إمكانات غثلت في شبكة الكنائس والمدارس ودور الرعاية الكنسية وما تملكه من موارد مالية على امتداد الجنوب.

أخذت الحركة السياسية الجنوبية المناوثة للشال تبحث عن أسباب تصلها بحركة التمرد التي فجرته أحداث ١٩٥٥ وركزت على العمل في المنفى.

وفي عام ١٩٥٧ بدأ الكاثوليك حملة صحفية وسياسية على حكومة السودان زاعمة أن الحكومة تعمل على الحد من نشاط الكنيسة، كما امتنع الكاثوليك عن مباركة توحيد مناهج التعليم بين الشهال والجنوب وعارضوا تأميم مدارس الإساليات، ومنذ عام ١٩٥٩ وبعد أن استولت القوات المسلحة على السلطة في السودان بدأت الحركة السياسية الجنوبية الموجودة في المنفى تنتهج أسلوب حرب العصابات، في مواجهة الحكومة، وجأت السلطات السودانية بالمثل لتقييد حركة المبشرين الأجانب والحد من التسهيلات الممنوحة لهم بها في ذلك منحهم تأشيراد الدخول للبلاد استنادا إلى أن عددهم يزيد عن الحاجة لهم بعد تأميم مدارسهم في الجنوب.

وفى عام ١٩٥٩ تم اعتقال قس كاثوليكى ونائب سابق ينتمى لقبيلة الدينكا يسمى دومنينك موريل، وهو يحاول الهروب من البلاد للمساعدة فى قيادة حركة التمرد. وفى عام ١٩٦٠ أعلن يوم الجمعة عطلة أسبوعية فى الجنوب فى محاولة لتوحيد حركة العمل فى الشهال والجنوب. فعارض القساوسة هذا الإجراء وعلى الأخص الكاثوليك منهم أمثال دوجالى

٩٧ استانسلاوس عبدالله بياساما، ولد في بنديسي في دارفور في عام ١٩٠٥ وأخذه الكاثوليك منذ ميزة، ويُعهدو، بالرعاية في مدارسهم بواو وأصبح أول رئيس لحزب الأحرار كها صار نائبا في أول ملان

هورى (١٠٠٠ وأثاروا الجنوبيين ضد إعلان يوم الجمعة عطلة مما أدى إلى زيادة زخم حركة التمرد وقد ردت الحكومة على ذلك بإغلاق بعض مراكز الكاثوليك ومنع المبشرين من الاشتغال بالتجارة كها صادرت عددا من المؤسسات الاقتصادية، أدى ذلك لازدياد ظاهرة الهجرة إلى دول الجوار الإفريقية يوغندا \_ زائير \_ إفريقيا الوسطى والانضهام لحركة المتمودين وكان أبرز قادة حركة التمرد وقتئذ هو الأب الكاثوليكي ساترينو وكان بمثابة الأب الروحي الذي لجأ الى يوغندا في ديسمبر ١٩٦٠، حيث انضم إلى حركة التمرد التي التف حولها ١٠٠ من الجنوبيين. وكان معظم المتمردين وقتئذ يحسون بالضياع إذ أنهم كانوا يفتقرون إلى المهن التي الجنوبيين. وكان معظم المتمردين وقتئذ يحسون بالضياع إذ أنهم كانوا يفتقرون إلى المهن التي تؤمن معيشتهم وإلى التعليم الذي يؤهلهم للعمل وإلى القائد الذي يوجههم فانخرطوا في أعهال حرب العصابات بتكلفتها النفسية والبدنية المرهقة نتيجة للتعبئة الكنسية وبحثا عن الطعام والهوية. دفع الأب مساترينو رابطة السودان المسيحية لأن تشق طريقها لدوائر الكنيسة العالمية حيث وفرت احتياجات المتمردين من الغذاء والكساء والعلاج وبعض السلاح كها تم التنسيق بين حركة الكنيسة في الداخل والمتمردين، مما أدى إلى تصاعد حركة التمرد.

وفى هذه الفترة ترك عدد من قادة الخدمة العامة فى الجنوب مناصبهم وانضموا إلى حركة التمرد وكان أبرزهم وليم دينق ((()) وفى فبراير ١٩٦٢ كون قادة التجمع المسيحى اتحاد المناطق المقفولة السودانى الإفريقى فى كنشاسا عاصمة زائير وطغى الكاثوليك على التنظيم الجديد حيث أصبح الاب ساترينو راعيا للتنظيم وجوزيف أدهو ـ كاثوليكى من اللاتوكا ـ الجديد حيث أصبح الاب ساقرينو راعيا للتنظيم وغزيف أدهو عام ١٩٦٣ وبعد أن أفرج عن رئيسا له وماركو روما نائبا للرئيس، ووليم دينق أمينا عاما وفى عام ١٩٦٣ وبعد أن أفرج عن

<sup>99-</sup> ساترينو لاهورى قس كاثوليكى من قبيلة اللاتوكا شرق الاستوائية. قضى معظم حياته في يوغندا ودرس فيها اللاهوت - أصبح أحد نواب حزب الأحرار في الجمعية التأسيسية في انتخابات ١٩٥٨م. وقاد موكب النواب الجنوبيين منسحبا من لجنة الدستور ولجأ إلى يوغندا في عام ١٩٦٠ بعد انقلاب ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ حيث قاد عدة حركات مقاومة ذات طابع مسيحى، ولقى مصرعه على يد الجنود اليوغندين عام ١٩٦٧ نظرا لعلاقاته بالكنيسة الكاثوليكية اليوغندية والحركة السياسية الكاثوليكية في صراعها ضد الحركة السياسية اليوغندي في صراعها ضد الحركة السياسية اليوغندية ذات الكيف البروتستاني والتي كان يقودها الرئيس اليوغندي ملتون أيوتي.

<sup>•</sup> ١٠ وليم دينق (١٩٣٠ - ١٩٦٨) ينتمى لدينكا بحر الغزال ودرس في معاهد الكنيسة الاسقفية الانجلكانية ومدرسة رومبيك الثانوية الحكومية وانضم للخدمة المدنية في عام ١٩٥٤ حتى وصل منصب نائب المفتش لمنطقة كابويتا عام ١٩٦٠. وكان معروفا بآرائه الوحدوية، كتب مقالا دعا فيم إلى التكافل الكامل مابين الشهال والجنوب ومهما يكن فقد ذهب ابتداء من عام ١٩٦١ إلى المنفى وكتب كتابا عن مشكلة جنوب السودان.

دومنيك ميروال من السجن هرب عابراً الحدود ليحل محل ماركوروما نائبا للرئيس، واستطاعت القيادة الجديدة أن تلهب خيال قادة الكنائس على امتداد العالم وتسخر إمكانيات الكنيسة العالمية والمحلية لخدمة حركة التمرد. كما غضت السلطات اليوغندية ـ حيث يتعاظم نفوذ الكنائس \_ أعينها عن نشاط حركة التمرد ضد السودان. ويسرت الكنائس لحركة التمرد حرية الحركة كما منحتها التغطية الإعلامية والمنح الدراسية في إفريقيا وأوربا مما أغرى الكثير من الطلاب إلى الفرار.

وقد ظهرت آثار هذا الترويج لحركة التمرد في الصحافة العالمية عامة والكنسية بوجه خاص في فترة مابعد ١٩٦٠(١٠٠٠)

وفى ١٩ سبتمبر ١٩٦٣، انعقد مؤتمر لإعادة تنظيم الجناح العسكرى للحركة، ووقع الاختيار على العميل ايميلونا فنج ـ وهو ضابط صف كاثوليكى، عمل فى الفرقة الاستوائية لفترة قبل انخراطه فى حركة التمرد واتخذ الجناح العسكرى اسم انانيا، وكان أكثر الفصائل العسكرية نشاطا الفيلق الذى يقوده المبشر الكاثوليكى بيرناردينو موى الذى ينتمى إلى قبيلة الدينكا والذى قاد عملية الهجوم الجريئة على معسكر الجيش فى واو ١١ يناير ١٩٦٤ وقد اعتقل الملازم ليبرناردينو وقدم للمحاكمة التى أصدرت عليه حكم الإعدام حيث شنق فى ٢٣ فبراير ١٩٦٤. و وجد فى حوزته حين اعتقل خطابا من وليم دينق الذى أصبح رئيسا لحركة حزب سانو.

فى فترة مابعد ١٩٦٠ بزغ نجم حركة حزب سانو، حيث جابت قيادة الحزب أوربا وامريكا وقامت بإجراء مفاوضات مباشرة مع منظات الإغاثة العالمية، والصليب الأحمر، ومنظات الاغاثة الكاثوليكية وإرسالية أوكسفام المسيحية، كما قام مجلس الكنائس العالمي بتقديمهم إلى المنظات الاسكندنافية المسيحية وفي عام ٧٢ تمثلت استجابة الحكومة

1.١- نثبت هنا نهاذج لهذه التغطية: صدرت جريدة The Tiding الكاثوليكة /١٠/١٠ قادة الإرساليات يتكلمون عن القلاقل في جنوب السودان وجاء في جريدتي الكاثوليك ستاندرد والتايمز بتاريخ ١٩٦٠/١١/١١ المحاكم السودانية تحاكم قسا بتهمة الخيانة العظمي وقالت جريدة الكاثوليك تلجراف رجستر بتاريخ ١٩٦٠/١١/١٨ أعداء الكاثوليك في السودان يتمنون سقوط كنيدي ومجلة نيوز سيرفس الصادرة في ١٩٦٢/١٠/١ والصادرة ١٩٦٢/١٠/١ اضطهاد الكاثوليك في السودان يبلغ مراحلة الأخيرة في حكومة السودان المسلمة تخطط للقضاء على المسيحية بالوسائل العسكرية.

أما حريدة الكاثوليك هيرالد الصادرة في ٢٢/١٢/٢٨ فقد حملت خبرا بعنوان «السودان يصعد حملاته على الإرساليات».

السودانية في صدور قانون الهيئات التبشيرية لعام ١٩٦٢، الذي نظم حركة المبشرين بحيث يمكن مجاسبتهم وإخضاعهم للمساءلة الإدارية والقضائية كها عمد القانون إلى مساعدة حركة السودنة (١٠٠٠ في الكنيسة.

وامتدت الحملة ضد السبودان، مستعينة بعدد من رؤساء الدول الإفريقية، وأصبح الكلام عن السودان، كبش الفداء ، لرئيس ملاوى كاموزا باندا، الذى تفادى الضغوط حول موقفه من نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا قائلا: «إذا كان على ملاوى أن ترسل مرتزقة، فسترسلهم إلى السودان، حيث يقوم العرب بجزر نوعنا الإفريقي . """ وفي عام ١٩٦٣، امتدت حركة التمرد إلى الأنواك والنوير في منطقة الناصر. وقد أشارت أصابع الاتهام إلى المبشر الأمريكي القس دون ماك كلور Don Mac Clure وكان هذا القس الذي ينتمى إلى الإرسالية الامريكية الإنجيلية، مدعوما من قبل الإمبراطور هيلاسلاسي، الذي ينتمى إلى السودان مع نشاطه في وسط نوير أنواك باثيوبيا "" وكانت البعثة الامريكية في الناصر معروفة بعدائها واستخفافها بالتوجهات الحكومية، بما كلفها إبعاد تسعة الامريكية في الناصر معروفة بعدائها واستخفافها بالتوجهات الحكومية، مما كلفها إبعاد تسعة من مبشريها ولكن القس ماك كلور نقل رئاسة إرساليتها إلى الحدود الاثيوبية ومن هناك باشر عمله عبر خطوط السودان الطويلة بصورة غير شرعية، مستقلا عدم قدرات الأمن السوداني على تغطية الحدود وحركة القبائل. في ذات الوقت استطاع الآباء الكاثوليك تطوير نظام مراقبة واستخبارات ـ بحكم وجودهم الكثيف في الجنوب ـ في المدارس والكنائس، حيث مراقبة واستخبارات ـ بحكم وجودهم الكثيف في الجنوب ـ في المدارس والكنائس، حيث استطاعوا تغذية حركة التمرد بالمعلومات عن قدرات الجيش وحركته "" كما أصبحت هذه استطاعوا تغذية حركة التمرد بالمعلومات عن قدرات الجيش وحركته ""

۱۰۲ اعتمدت الساسا في بناء معلوماتي حول تطور حركة المقاومة فيها بعد الستينات على:
Edgar O' Ballange, The Secret War in the Sudan 1958-62. L. 170 1970.

Quoted in Beshir Mohammed Said, The Sudan: Cross Roads of Africa, 1965. P. 109...\ ° Y Sanderson. Education P. 390 ...\ ° £

Ibid \_1 . 0

المؤسسات أدوات للتعبئة والتثقيف السياسي وحلقة وصل بين المتمردين ورجال القبائل.

ومع أن الحكومة لم تك تملك البينات القضائية الكافية لتقديم المبشرين للمحاكمة، إلا أنها كانت تملك المؤشرات الكافية بأن المبشرين الأجانب يغذون حركة التمرد ويؤون رجالها ويقدمون لها الزاد الفكرى، مما جعل وجودهم يشكل خطرا على مستقبل العمل العسكرى ضد حركة التمرد لذا لم يك من المستغرب أن تصدر الحكومة قرارها القاضى بالغاء الإذن الذى منحتهم به حق البقاء والعمل في جنوب السودان وبلغ عدد الذين منحوا الإذن 1٤٢ مبشرا أجنبيا، منهم ٢١٤ من الكاثوليك و٢٨ من البروتستانت. (١٠٠)

## العمل التنصيري من مرحلة الانطلاق إلى بوادر الانحسار ١٩٦٤ ـ ١٩٧٣ : ـ

وافق مجلس الوزراء في ٢٧ فبراير ١٩٦٤ على الآتي : ـ

١/ إبعاد كل المبشرين والقساوسة الأجانب . . . بالمديريات الجنوبية .

٢/ اتخاذ الإجراءات الـ الازمة للمساعدة في سودنة الكنيسة، وذلك بمنح المساعدات
 للقساوسة السودانيين لتأهيلهم لمختلف الوظائف الدينية.

 ٣/ تقييد عمليات التجار الأجانب في الجنوب بحيث لاتتجاوز مستوى العواصم والمراكز الإدارية.

كما أوضح مجلس الوزراء الأسباب التي دعته لاتخاذ هذه الإجراءات وهي :

- 1- عمل المبشرين الدءوب خارج وداخل السودان على إشاعة عدم الاستقرار وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد عن طريق نشر المعلومات الكاذبة ضد الحكومة، وتحريض المواطنين على ترك البلاد للانضام لحركة المقاومة وإثارة الطلاب وحضهم على الشغب والاعتداء على أساتذتهم وكذلك إيوائهم للمتمردين مع منحهم الغذاء والدواء.
- ٢- تدخل المبشرين الأجانب في الشئون الداخلية للبلاد وانغماسهم في السياسة المحلية وتحريضهم الجنوبيين لفصل الجنوب، وحضهم على الشورة ضد تغيير العطلة الأسبوعية من الأحد إلى الجمعة وحثهم الجنوبيين على مكافحة استيطان الشماليين في الجنوب بالإضافة إلى محاولاتهم التأثير على توجهات وميول الناخبين.

٦٠٠ حسب رواية الكتاب الأسود للسودان \_إجابة والذى أصدره الفاتيكان حول إجراءات الطرد
 العامة للمبشرين الأجانب، فإن العدد قد ضم المبشرين الذى كانوا في إجازات في أوربا وعليه فمن
 تم طردهم فعلياً أقل من ذلك.

ا انتهاك قوانين البلاد بالمتاجرة غير المشروعة في الأدوية دون الحصول على ترخيص بذلك، وتدريس المسيحية لأبناء المسلمين وتعميدهم دون أخذ موافقة ذويهم.

أكملت الحكومة إجراءات إخلاء جنوب السودان من المشرين الأجانب خلال أحد عشر يوما، أي مابين ٢٧ فبراير الى ٨ مارس ١٩٦٤.

صعقت الفاتيكان بهذه الإجراءات الحاسمة السريعة إذ لم يرد في خاطر إدارة الفاتيكان، أن تجرؤ دولة لايتجاوز عمرها الثاني سنوات على تحدى الفاتيكان الذي تحرك أصابعه كثيرا من الأنشطة في دول العالم الكبرى. لقد ارتكبت إدارة الفاتيكان حماقة التقليل من شأن قدرات الإدارة الوطنية على المواجهة والمجابهة وشنت على حكومة السودان حملة سياسية وصحفية جائرة وغير مبررة بكل المقاييس، إذ كان السودان يسعى دائماً لمعاملة القساوسة بالحسنى ومنحهم من الامتيازات مالم يمنحه لرؤساء المنظات الدينية الإسلامية. فاستمتع القساوسة بتذكرة السفر المخفضة وبالإعفاء الضريبي على أمتعتهم وأمتعة كنائسهم بالإضافة إلى منحهم حرية التنقل في أرض السودان الواسعة.

بدأت حملة الفاتيكان ضد السودان، حينها جمع وزير التعليم قادة الكنائس وبلغهم عزم الحكومة على توحيد المناهج التعليمية في جنوب البلاد وشهالها، مما يقتضى وضع يد الحكومة على جميع المدارس. امتنع الكاثوليك من التعاون مع الحكومة، متعللين بأنّ مدارسهم تعتبر ملكا للفاتيكان وأن الفاتيكان وحده المسئول عن قبول أو رفض العرض السوداني، وهكذا جعلوا الفاتيكان فوق القانون السوداني، وممتلكات الكنيسة فوق السيادة الوطنية، علما بأن المؤسسات لم تؤسس بطلب الفاتيكان ولم يكن هناك تمثيل دبلوماسي أو معاهدة بين السودان والفاتيكان وإنها أقيمت بطلبات عادية وفي بعض الأحيان كانت بمثابة هدية حكومية، وعلى أية حال لم تجد الحكومة استحالة مادية في إمضاء قراراتها. أما البروتستانت، فقد كانوا أكثر تعاونا حيث على ممثل البعثة الامريكية المسيحية. قائلا: إن مثل هذه الأشياء تجدث في كل مكان.

ولقد أدى سلوك الكاثوليك ونظرتهم العدائية لمختلف الحكومات الوطنية في السودان والتي كانت بكل المقاييس شديدة التسامح مع مؤسسات التنصير، وإلى قناعة شاملة لدى مختلف القيادات السياسية والوطنية أن الكنيسة لاتهتم بمصلحة السودان ولاتقيم كبير احترام لقيادته.

لقد رحبت كل القيادات السياسية الموالية والمعارضة لنظام الفريق عبود بقرار إبعاد المبشرين الأجانب باعتباره خطوة في سبيل رد هيبة السلطة واستشعار الكرامة الوطنية، وظلت الصحافة الكنسية طيلة الفترة ٥٤ - ١٩٦٤ تردد فرية أن السودان يسعى لفرض الإسلام ومحو المسيحية، بينها كانت تعلم حق العلم أن القيادة السودانية، قيادة علمانية وأنها

لم تفعل شيئا أكثر من محاولة لإقامة توازن بين المسيحية والإسلام وذلك بإتاحة فرص متكافئة للإسلام والمسيحية في مجال الدعوة والحركة في جنوب السودان.

فشلت الكنيسة في تغيير عقلية ما قبل الاستقلال، حيث كانت صاحبة الأمر والنهى في الجنوب، وحيث كانت تنظر لنفسها أنها صاحبة الأرض وأن الإسلام مجرد دين دخيل يجب محاصرته وإبعاده ومع كل حركات الابعاد التي تمت فقد أبقت السلطات الوطنية مائتي مبشر أجنبي في شهال السودان، لإدارة حركة السودنة والإشراف على ممتلكات الكنيسة في الشهال وإدارة شئون عشرة الاف طالب مسجلين في مدارسها ومعظمهم من المسلمين.

## رد فعل الإدارة البابوية:

حاول الفاتيكان أن يعمل شيئا في معركته الخاسرة ضد حكومة السودان، وفي العاشر من مارس ١٩٦٤، استقبل البابا القساوسة المبعدين وخاطبهم قائلا: لقد تابعت بغم شديد كل تطورات الموقف، المذى بلغ هذا الحد من التأزم العظيم.... نريد أن نحفظ الذكرى ونصبر في الحال على أملنا في أن السلطات السردانية ستعيد النظر من كل القضية بموضوعية وهدوء. (١٠٠٠)

كها رفع المطران مازولدى، مطران جوبا السابق مع آخرين مذكرة إلى وزير الداخلية بتاريخ ٨ مارس ١٩٦٤ جاء فيها «نحن الموقعين على هذه المذكرة سبق أن عيننا البابا لرئاسة إدارات الكنائس المحلية في الجنوب، ومانزال قائمين على هذه الإدارات حتى ولو تم إبعادنا، إلى أن يقرر البابا أمرا آخر . . . . . . . . .

لقد ذكر سيادتكم مؤخرا أن المبشرين انغمسوا في حملة شهيرة عمدت إلى نشر الأكاذيب وتحريف الحقائق. إننا نفترض أن معاليكم يشير إلى الصحافة العالمية التي تجد تقديرا كبيرا في الأقطار الحرة. وبجانب ذلك فإن المبشرين المبعدين، متى ماقامت الصحافة بتوجيه الأسئلة لهم، فإنهم بالضرورة سيقولون الحقيقة كما لمسوها. (ث) المسالة الما الفرورة سيقولون الحقيقة كما لمسوها. (ث) المسالة للما الفرورة سيقولون الحقيقة كما لمسوها.

وقد أشار الكاثوليك، بأنهم لم يمنحوا الوقت الكافى لإغلاق كنائسهم وتسليمها. كها لم يكن هناك أى وقت لإنجاز أى شىء ولكن اختلفت رواية المبشرين التابعين لإرسالية غردون التذكارية: «لقد كان هناك ثلاثة مبشرين بزوجاتهم يمثلون إرسالية غردون التذكارية فى كل

Pope address to the expelled Missionaries., The Black Book of the Sudan PP. 193 - 4.  $\_$  \  $^{\circ}$  V

١٠٨ ـ المصدر السابق ص ٢٠٠ ـ ٢٠٢ .

الحالات في وقت أمر الإبعاد، وفي جميع الحالات، فقد منحوا الوقت لحزم أمتعتهم الخاصة وعليه فإننا ندين بالعرفان للسلطات على ذلك».

وفى مذكرة أخرى ذكر الكاثوليك المبعدين بأن السلطات أبعدتهم لأنها لاتريد أن تترك أى دليل على مدى العنف والقمع والانتقام الذى قامت به الشرطة العربية والعساكر ضد سكان المناطق المقفولة الأبرياء وهو عمل يشبه حرب الإبادة من الناحية الفنية (۱٬۰۰۰ كما رفع البابا مذكرة للأمم المتحدة مطالبا بتدخلها، ولكن الحكومة السودانية صمدت أمام كل الضغوط باعتبار أن قضية إعادة المبشرين الأجانب المبعدين قضية خاسرة لاطائل من فتحها أو إثارة الضجة حولها.

وحينها فشلت ضغوط الكنيسة في إجبار الحكومة السودانية على تعديل قرارها، بدأت الكنيسة حملة أخرى ركزت على إفريقيا بقصد حشد الرأى الإفريقى ضد السودان وإشاعة مقولة الاستعمار العربى الإسلامى (۱۱۰۰). كما انخرط عدد من القساوسة المبعدين في حملة نشطة ضد السودان كذلك بدأ عدد من القساوسة المبعدين يعود إلى البلاد التي تدفق إليها اللاجئون السودانيون مثل يوغندا وزائير وإفريقيا الوسطى، حيث أقاموا معهم.

تزامن طرد المبشرين مع هجرة بشرية واسعة من الجنوب إلى دول الجوار الإفريقي ، وهبت الكنائس والمنظات المسيحية لدعم حركة هذه الهجرة وتوفير مستلزماتها من إغاثة وخدمات الجنائس وتعليمية وقد وضح أن ٧٠٪ من المهاجرين ينتمون شكليا الى الكنيسة الكاثوليكية . والجدول التالى يوضح أعداد توزيع اللاجئين في الفترة : ١٩٦٨ - ١٩٦٨م

| يناير ٦٩ | ینایر ۲۸ | ینایر ۲۷ | ینایر ٦٦ | ینایر ۲۵ | يناير ٢٤ | اسم القطر المضيف |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| ۰۰۰ره۶   | ٤٠,٠٠٠   | ۳۰٫۰۰۰   | ۲۲٫۰۰۰   | ۰۰۰ر۸    | ۰۰۰ر۸    | زائير            |
| ۱۹٫۰۰۰   | ۲۱٫۰۰۰   | ۲۷٫۰۰۰   | ۰۰۰ور۱۷  | ٣٠٠      |          | افريقيا الوسطى   |
| ۲۱٫۵۰۰   | ٦٠,٠٠٠   | ۰۰۰ره۵   | ٤٤,٠٠٠   | ۱۲٫۰۰۰   | ۰۰۰۰ره   | يوغندا           |
| -        | -        | -        | -        | _        | -        | اثيوبيا          |
| 77,000   | 1175.    | ٠٥ر٥٥١   | ۰۰٥ر۸۳   | ۲۰٫۳۰۰   | ۲۳٬۰۰۰   | الجملة           |

<sup>109–</sup> Said, sudan, op. cit P. 106 11- المصدر السابق ص ١١٦

## رد فعل الكنيسة الانجليزية:

جاء توقيت الكنيسة الإنجليكانية لرد فعلها متزامنا مع زيارة الرئيس السودانى الفريق إبراهيم عبود إلى بريطانيا في مايو ١٩٦٤، حيث صرح الأمين العام الجمعية إرسالية الكنيسة التبشيرية د. جون تايلور Dr. John Taylor بأن أعضاء الجمعية التبشيرية يحسون بالضيق والاشمئزاز من أن تستقبل الحكومة البريطانية وفد السودان والأدهى والأمر أن يكون ذلك مصادفة في دير ويستمنستري أن طرد المبشرين يمثل إهانة لحقوق الإنسان الأساسية وحرياته المنادية المن

وبينها استمر التأزم في علاقات الكنيسة مع الحكومة شاءت إرداة الله سبحانه وتعالى أن ياتى القضاء على نظام الفريق إبراهيم عبود، من أكثر الجهات توجسا من المخططات الكنسية وذلك، هو اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، الذي كان يسيطر عليه الاتجاه الإسلامي في ذلك الوقت.

وقد تصدى الاتجاه الإسلامى لطرح قضية الجنوب على بساط البحث رابطا إياها بقضية استعادة الديمقراطية والحريات في البلاد. وقد تصاعدت الحملة خلال أسابيع من حلقات نقاش إلى موت طالب، إلى انتفاضة شعبية عامة مطالبة بحل الحكومة. وفي ٣٠ اكتوبر ١٩٦٤ تم تشكيل حكومة مدنية انتقالية برئاسة السيد سر الختم الخليفة.

تلكأت حركة التمرد الجنوبية التي كانت منقسمة على نفسها في الاعتراف بالوضع الجديد في السودان، وقد عزا البعض ذلك إلى انتقال السلطة السياسية إلى المدنيين بشكل مفاجىء

<sup>111</sup>\_انظر جريدة التايمز اللندنية ، 7٤/٥/٢٥ تحت عنوان رد فعل غاضب على زيارة سودانية كما حملت صفحات التايمز 7٤/٧/٢١ ، خبرا مفاده أن السودان وافق على استقبال المبشرين الأجانب وفي ٢٠ يوليو أعلن وزير خارجية لبنان أنه \_ بمقتضى وساطة لبنان سيتم اعادة ثلاثة قساوسة كاثوليك للسودان . . . . . .

من أمثلة الحملة الصحفية ماورد في صحيفة الكاثوليك هيرالد، مرودين كالابقار خارج السودان وفي يوم ٢٤/٤/٣ مذبحة في انتظارهم في جنوب السودان، جريدة غرب النيل الكاثوليكية، مايو ٦٤، القضاء على المسيحية وحريدة الحدورة السودان، السودان وسياسات الذبح الجماعي الخ.

سريع في وقت دخلت فيه الكنيسة في حوار مع السلطات العسكرية بمساعدة حكومة لبنان الكاثوليكية.

ابتداء من فبراير ١٩٦٥، أخذت الأحوال السياسية في التبدل إذ قامت الملكة اليزابيث بزيارة السودان في ١٠ فبراير ١٩٦٥ في ظروف صراع حزبي وعدم استقرار داخلي، بينها كانت أوضاع حركة التمرد تعاني من التمزق والتفكك والصراع بين العسكريين والمدنيين من ناحية ومابين الكاثوليك وغير الكاثوليك من ناحية أخرى زد على ذلك الصراع العرقي والقبلي، بالإضافة إلى تأثيرات القوى الضالعة في حرب جنوب السودان ومحاولتها بناء محاور للولاء وسط الحركة كإسرائيل وفرنسا وايطاليا وبلجيكا ودول اسكندنافيا. تكون حزب جبهة الجنوب في الحرطوم فيها بعد الانتفاضة مباشرة تحت قيادة كلمنت أمبورو وهو من كاثوليك البلاندا وأصبح فيها بعد وزيراً للداخلية. ومع أن زيارة الملكة اليزابث باعتبارها رئيسة للكنيسة وأصبح فيها بعد وزيراً للداخلية. ومع أن زيارة الملكة اليزابث عتبارها رئيسة للكنيسة الإنجلكانية قد هدأت الانجلكان، والا أن حملة الكاثوليك الصحفية تواصلت، حيث نشرت صحيفة الكاثوليك هيرالد في ٢٧ أغسطس ١٩٦٥، مقالا حول السيف والنار في السودان في ٢٥ / ١ / ١٩٦٥ وتكلمت حول رهان إجلاء المسيحيين عن السودان.

وفى فترة الانتخابات للجمعية التأسيسية ومابعدها، طغت على الساحة شعارات الدستور الإسلامي وإحلال السلام في الجنوب. وفي منتصف مارس ١٩٦٥ كللت محاولات الأحزاب في إيجاد منبر للحوار مع الجنوبيين بالنجاح وذلك عندما افتتح مؤتمر المائدة المستديرة المارس ١٩٦٥، لإيجاد سبل للسلام في الجنوب. وقد شارك في المؤتمر جناحان من حزب اتحاد السودان الإفريقي الوطني المعروف بسانو وجبهة الجنوب بالإضافة إلى الأحزاب الشيالية، وبعد مداولات طويلة وبحضور مراقبين أجانب انتهى المؤتمر الى صيغة نظام للحكم الإقليمي لكل السودان. قاطعت المؤتمر الجهاعة الكاثوليكية قيادة جوزيف أدوهو وساترينولوهوري وجورجي كواني وبانكرياس اوجنج وماركو رومي ولم يعرفوا بقراراته حيث قام هؤلاء النفر بتأليف حركة ازانيا. أما وليم دينق وجناحه في حزب سانو فقد مالو لطرح الحكم الاقليمي وانخرطوا مع مؤتمر القوى الحديثة - فيها بعد - والذي ضم حزب الأمة جناح السيد/ الصادق المهدي وجبهة الميثاق الإسلامي. رحب وليم دينق بالبرنامج الانتخابي المؤتمر والدي يقوم على مبدأ دستور إسلامي للسودان مع استثناء الجنوب من أحكام الشريعة ولكنه قتل، كها سنرى، فيها بعد.

وفى ١٩٦٥/٨/٥ شغلت البلاد باعتقال قسيس كاثوليكي هو الأب اغسطينو بتهمة تزويد المتمردين بالطعام والمعدات الحربية، ومع أن المحكمة برأت المتهم، إلا أن القضية تركت بصهاتها حول دور الكاثوليك في التمرد.

وفي بداية عام ١٩٦٦، تم تكوين مجلس الكنائس السوداني وشملت عضويته الأرمن

وفى بداية عام ١٩٦٦، تم تكوين مجلس الكنائس السودانى وشملت عضويته الأرمن والكنيسة الاثيوبية الأرث ذوكسية، والرومان الكاثوليك والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية. وكانت هذه هى المرة الأولى التى يوافق فيها الكاثوليك على الانضهام إلى تجمع مسيحى عام على قدم. المساواة مع الآخرين وجاءت أولى توصيات هذا المجلس الكنسى قاضية بتخصيص يوم الأحد ١٩٦٦/٢/٦ باعتباره يوم صلاة من أجل السودان عامة وجنوب السودان بخاصة. وقد جاءت هذه الخطوة لتأليف قلوب المسيحيين ولفت أنظارهم تجاه حرب جنوب السودان على امتداد العالم.

فى ١٧ فبراير ١٩٦٦ أعلن مجلس الكنائس العالمى أنه قد دخل فى حوار مع مؤة كل الكنائس الإفريقية لبحث الخطوات الواجب اتباعها سعيا نحو رفع المعاناة عن المسيحيين فى جنوب السودان. نالت المبادرة موافقة هيئة مجلس الكنائس، كها أشار مجلس الكنائس فى توصياته إلى ما سهاه بالمذابح التى تجرى فى الجنوب وقد عقب السيد محمد أحمد محجوب رئيس وزراء السودان، على هذه المزاعم قائلا: (وهذه أيضا محاولة حمراء من رجال دين متمرسين فى العيش على حساب مصائب الأحرين) (١١١)

وفى ١٠ ابريل ١٩٦٦، دعا رئيس أساقفة كنيسة وست منستر الكاثوليكية، الكاردينال هينان، هيئات الإغاثة واللاجئين، التابعة لرابطة المرأة الكاثوليكية، أن تفتح حسابا من أجل المسيحيين المضطهدين في جنوب السودان قائلا: «لقد لقيت مأساة جنوب السودان تغطية إعلامية ضعيفة. وقد شرد نصف مليون من الأبرياء من ديارهم وأجبروا على الفرار إلى الغابات أو طلب الحاية من الأقطار المجاورة . . كما أخلى الرجال من كل الملل الكنسية إرسالياتهم التي جعلتها قوات الحكومة طعما للنيران» (١١٠٠)

وفى ١٢ ديسمبر ١٩٦٦ زار الخرطوم وفد من مجلس الكنائس العالمى بدعوة من حكومة السودان، حيث قابل قادة الملل الكنسية المختلفة والمسئولين فى الحكومة وطالب الوفد بإعادة النظر فى قانون ١٩٦٦ للهيئات التبشيرية كها زار الأقاليم الجنوبية الثلاثة، حيث قضى يوما فى عاصمة كل إقليم. وذكر الوفد فى ختام طوافه، أن الصعوبات التى تواجه الكنيسة ما يزال بعضها قائما وقد جادلت بعض الجهات مقللة من قيمة تقرير مجلس الكنائس على الأخص اباء هيئة فيرونا الكاثوليك، وربها كان مرد ذلك الغيرة من اتساع نفوذ مجلس الكنائس وما صحب ذلك من إهمال لهم.

١١٢\_ جريدة التايمـز اللندنية، ٦٦/١٢/١٨ ص ١١، وكذلك العدد الصادر من ٢٢ فبراير ١٩٦٦ ص ٨.

١١٣ ـ جريدة التايمز اللندنية ٢١/٤/١١ تحت عنوان نداء الكاردينال هينان من أجل السودان.

ومهما يكن الأمر، فقد فتحت زيارة مجلس الكنائس العالمي مجال التعاون بين حكومة السودان والبروتستانت، وفي ١٩٦٦/٧/٢٧ أصبح السيد الصادق المهدى رئيسا للوزراء، بعد إكماله الثلاثين عاما، وقد نشرت جريدة التآيمز اللندنية خبر نيله لرئاسة الوزراء في عددها الصادر في ١٩٦٦/٧/٢٨ تحت عنوان (خريج أكسفورد يصبح رئيسا للوزراء) وناشد السيد الصادق اللاجئين الجنوبيين في شرق إفريقيا بالعودة إلى بلادهم وامتدحت كذلك مجلة نداء الحدود الكاثوليكية (١١٤) الصادرة في خريف ٦٦ السيد الصادق في خبر عنوانه (حكومة جديدة وأمل جديد لجنوب السودان)، وفي اكتوبر ١٩٦٦ أصدر السيد الصادق بيانا دعا فيه اللاجئين إلى العودة ووعد بالحل الشامل لمشاكلهم \_ وفي يوم الجمعة الخامس من نوفمبر ١٩٦٦ اعتقلت السلطات اليوغندية السيد إبراهيم اجيجيول رئيس رابطة التجمع المسيحي السوداني والسيد جورج اكومبيك اكواني، الأمين الإعلامي لجبهة تحرير ازانيا .

وفي ديسمبر ١٩٦٦، التمست الحكومة السودانية مساعدة البابا في تخفيف حدة مواقف السياسيين الجنوبيين الكاثوليك وتلطيف تشددهم، وعلى أية حال، فقد مضى الكاثوليك في تشددهم، بينها اختلفت لهجة الإنجلكان، حيث دعا الأب اولفر السن Rev. O. Allison رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في السودان الطلاب الجنوبيين اللاجئين في يوغندا، للعودة

وفي يناير ١٩٦٨ أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني السيد إسماعيل الأزهري رسميا، بأن إجراءات العفو العام تشمل كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال مناهضة الحكومة بما في ذلك الجنوبيين الفارين من الجنوب، طالما عادوا مسالمين. اتسمت أعوام ١٦٩/٦٨/ بالفوضى والتشرذم الحزبي والصراع الداخلي حيث انقسم حزب الأمة،مع تقلد السيد الصادق منصب رئيس الوزراء وإلى قسمين، جناح الإمام وجناح الصادق. وتم حظر نشاط الحزب الشيوعي بيناكان نفوذه يتصاعد شعبيا ودخل أمينه العام السيد عبد الخالق محجوب الانتخابات وفاز على منافسيه في دائرة تعتبر من أهم مراكز النفوذ السياسي العريق وهي دائرة المدرمان الجنوبية وفي ٢٢ فبراير ١٩٦٨، توفي السيد على الميرغني الأب الروحي لطائفة الختمية . . أحد ركائز الاستقرار في السياسة الوطنية وفي الخامس من مايو ١٩٦٨، اغتيل السيد وليم دينق مع ستة من أعوانه، أثناء طواف انتخابي في طريق رمبيك ـ واو. وأعقب ذلك إغلاق جامعة الخرطوم، في أعقاب قيام الطلاب الشيوعيين باغتيال طالب نتيجة لصراع حول حفل غنائي مختلط اشتمل على رقصات مختلطة مكما تعرضت حركة الإخوان

The catholic frontier callfall 1966.

D. M. Wai, The African Arab Conflict in the Sudan New York 1981, 143 - 144. \_\\00000

المسلمين عهاد جبهة الميشاق الإسلامي . . لأجواء نزاغ وصراع ، حينها حاول عدد من المعارضين تغيير منصب الأمين العام وأثاروا أسئلة تتعلق بالسلطة والسياسة والتربية ، وقد جاء ذلك في وقت فشل فيه كثير من أعمدة السياسة السودانية في الحصول على مقاعد البرلمان حيث خسر الصادق المهدى دائرته في ربك وحسرالسيد أحمد المهدى دائرته في الجزيرة أبا ، ود. حسن الترابي في دائرة المسيد وغيرهم .

وفى ٢٥ مايو ١٩٦٩، استولى صغار الضباط فى الجيش السودانى على السلطة وأصبح العقيد، جعفر محمد نميرى - حينها - رئيسا لمجلس الثورة وتكون مجلس الثورة والوزراء أساسا من الشيوعيين واليساريين. (١١١)

تجاهلت صحافة الكنائس - عمدا - أخبار التغيير السياسى الجديد فى السودان، بينها كانت أخبار السودان تحتل الصدارة فى صحافة العالم. وفى صيف ١٩٦٩ - صدرت مجلة الإرساليات Mission تحمل مقالا بعنوان حرب أهلية أم إبادة؟ ومنذ شهر مارس ١٩٧٠، بدأت الصحافة الغربية حملة صحفية وسياسية منسقة، مركزه على الحرب الأهلية فى جنوب السودان، حيث ظهرت صحيفة الصنداى تايمز البريطانية بتاريخ ٢/٣/٠٠، تحمل عنوان (مأساة بيافرا تهدد ثوار جنوب السودان). والديل ميل (فى أعاق إفريقيا - الحرب الأهلية تهدد ببيافرا جديدة.) جريدة الكاثوليك العالم ٦/مارس/١٩٧٠ (الحرب المنسية اللاجئون يهربون جنوبا) ولكن جاءت اخبار مجزرة معركة الجزيرة أبا فى نهاية مارس ١٩٧٠ فشغلت الصحافة العالمية عن الجنوب نحوا من شهر. وفى ١٠/ مايو / ١٩٧٠ نشرت جريدة الاندبندنت البريطانية خبرا تحت عنوان (السودان يفتح المجال للتعليم المسيحى). الما الديلي ورلد، ٢٦ يونيو ١٩٧٠، فقد أوردت (الولايات المتحدة في محاولة بيفارا الجديدة في السودان) «وجريدة كنيسة ايرلندا جازيت: ٢٠ يونيو ١٩٧٠»، أما الكاثوليك جيرالد في السودان) «وجريدة كنيسة ايرلندا جازيت: ٢٠ يونيو ١٩٧٠»، أما الكاثوليك جيرالد أكتوبر ١٩٧٠ فقد حملت مقالا بعنوان «الكنيسة كبش الفداء في متاعب السودان» اتفق مجيء انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩ مع المتدنى الواضح فى نشاط حركة التمرد التي أعياها اتفق مجيء انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩ مع المتدنى الواضح فى نشاط حركة التمرد التي أعياها

الانقسام والصراع الديني وهنا رأت القوة الكنسية صاحبة المصلحة في استمرار حركة التمرد

١١٦\_ ابرزت الصحافة الانجليزية أخبار السودان بالعناوين التالية في فترة ماقبل الانقلاب صحيفة التايمز ٢١/٤/٢٩ : \_ أزمة التباين والتناقضات التي تهدد السودان .

صحيفة التايمز ١٩/٤/٢٥: <u>تحرك للحفاظ على قائد السودان فى منصبه</u> صحيفة الجارديان 19/٤/٢٥: أزمة السودان

Mission, Summer II, 1969 Civil War or Genocide

ان تستعين الحركة بخبرة مرتزق أوربى شهير هو رولف اشتاينر (۱۱۷) ذهب اشتاينر الى روما، حيث قابل عددا من المبشرين الكاثوليك الذين ابعدوا من السودان قبل ست سنوات (۱۱۷ فنصحوه بالذهاب لمقابلة الأب كايفن في فرانكفورت Father Cyphens وكان الاب كايفن مشرف على جمعية متخصصة في دعم حركات التمرد الافريقية ذات الطبيعة الكاثوليكية وكانت جمعيته هذه المرة Forderung Squesels chaft Afrika مشغولة بجمع التبرعات لمساندة بيافرا مع جمعيات أخرى في اوربا.

وعندما انتهت حرب بيافرا على نحو ماحدث، ارادت أن تحول هذه الأموال لدعم الحرب في جنوب السودان وكانت ودائعها في البنوك تنمو بنسبة مليون مارك في السنة. (١١٠) أكمل اشتاينر صفقته مع الأب كايفن والذي قام بنفسه باجراء الحجز لاشتاينر في الرحلة القادمة لكمبالا، كما أفاده بأن المدير المحلي لمنطقته سيسهل له اجراءات دخول السودان سرا عبر الحدود اليوغندية ـ السودانية: وكان هذا المدير المحلي قد سبق له أن قام بتسهيل وصول الامدادات الكنسية لبيافراهسافر اشتاينر الى جنوب السودان، على طائرة صغيرة هبطت في مكان معد لذلك وسط الأحراش، حيث كان في استقباله خمسين من افراد عصابات التمرد وبعدها ذهب لمقابلة قائدهم وهو اللواء تافنج، وعلى اية حال، فان اشتاينر كان يعامل الجنوبيين بترفع وشتمهم في كتابه قائلا «انهم يعيشون كالحيوانات خائضين حروبا بعضهم ضد بعض. (٢٠٠)

تعرف اشتانير في مدة وجيزة على جهود اسرائيل وسط المتمردين الذين دربتهم اسرائيل

110 اشتاينر Roif Steiner المانى كاثوليكى ولد فى ٣١ يناير ١٩٣٣ فى ميونخ قبل وصول هتلر للسلطة ب ٢٤ عاما وعمل فى قوات الصاعقة النارية ثم انضم للفرقة الفرنسية فى حرب المغرب والهند الصينية وفيتنام وحرب الجزائر. وانضم للجيش السرى لتحرير الجزائر الذى تمرد على قرار ديجول بمنح الجزائر استقلالها ثم ذهب مرتزقا فى الكنقو ثم ذهب محاربا فى بيافرا التى اعتبرها مجتمعا كاثوليكيا فى حروبه ضد الإسلام. وظل يفتخر بالآلاف الذين سفك دماءهم فى حروبه الطويلة، حيث تمكن حسب روايته من تدمير ٦ طائرات حربية فى بيافرا وحدها. أمضى اشتاينر عاما كاملا فى جنوب السودان وفى يناير ١٩٧١، اعتقلته السلطات اليوغندية وسلمته لحكومة السودان فى ١٠ يناير حيث قدم للمحاكمة وحكم عليه بالإعدام ولكن الرئيس السابق خفف الحكم إلى عشرين عاما ثم أطلق سراحه فى ٣٠ مارس ١٩٧٤ بعفو جمهورى بعد اشتداد الضغوط الغربية.

Roif Steiner, The Last adventurer, Translated by Steve Cox Boston, Toronto. 1978.

١١٨ - المصدر السابق ص ١٧٧ - ١٧٥ .

١١٩ ـ المصدر نفسه ص ١٨٥ ـ ١٨٩ .

١٢٠ اشتاينر ـ المصدر ـ السابق ـ ص ١٨٥ ـ ١٩٩ .

وأمدتهم بالمعدات الحربية، كما تعرف على جهود الاستخبارات البريطانية التى قدمت عرضا لإقامة معسكر حربى للمتمردين. (١٢١)

أخذت النبرة الكاثوليكية تطغى على زعامة حركة التمرد المعروفة بانانيا، كما تميزت بالعداء لروسيا والشيوعية، فأخذوا يستعينون بمقولات منسوبة لقادة الكنيسة الكاثوليكية، مثل الكاردينال برنارد الفرنك Bernard Alfrink مطران أمستردام، وطبعوا عبارته القائلة «ظل المسلمون يحاولون خلال سنين طرد الأفارقة أصحاب الأرض الأصليين، والذين يعتنق الكثيرون منهم المسيحية عن أرضهم، إن التوتر هناك لايقل فى خطورته عما يحدث فى جنوب إفريقيا ولكنهم فى السودان أكثر نجاحا فى إخفاء جريمتهم. هناك مؤامرة صمت حول القضية فى الصحافة العالمية». (۱۲۱)

لذلك شنت بعض مطبوعات الانانيا وقتئذ هجوما على دول المعسكر الشيوعى كها جاء في بيانهم رقم (٥)، أغسطس ١٩٧١ القائيل: «الفظائع التي يرتكبها العرب والروس والالمان الشرقيون، لايحس بها العالم، لأن الذين يملكون أجهزة التصوير في جنوب السودان هم فقط الروس والالمان الشرقيون لقد أرتكبت هذه المذابح والمخازى في ابريل مايو ١٩٧١ في قطاع أكوبو ـ الناصر بمديرية أعالى النيل. » ويمضى بيان آخر:

أن مواردنا الوحيدة هي البشر. وإنساننا هو الإنسان الوحيد الذي مايزال يؤسر ويسترق ويباع رقيقا على يد التجار السودانيين العرب في الجزيرة العربية . . . إننا لانستخدم المرتزقة ولكننا نقاتل جيش المرتزقة السوداني ، الذي يدعمه ثلاثه الآف مصرى وألف سوفيتي (١٣٠)

كان أبرز إنجازات اشتاينر أنه وجد فصائل الانانيا، توحيدا نسبيا تحت قيادة جوزيف لاقو. وقد تم ذلك، بعد عقد مؤتمر عام لجميع فصائل الانانيا في كمبالا، تحت رعاية الجنرال عيدى أمين، رئيس جمهورية يوغندا فيها بعد. والإنجاز الثاني في الأهمية لاشتاينر يتمثل في نجاحه في إقامة حزام عسكرى خاضع للمتمردين ولكن يبدو أن توجهات اشتاينر الكاثوليكية أزعجت ملتون أبوتي، رئيس وزراء يوغندا الذي يعتمد على تأييد البروتستانت والمسلمين، عما حدا. به إلى القاء القبض عليه وتسليمه للسودان، فكانت ضربة لحركة التمرد والمنظات الكنسية التي تقف وراءه.

١٢١ المصدر السابق ص ١٨٧.

<sup>1</sup> ٢٢ ملحوظات معهد الدراسات الافريقية والاشتراكية، جامعة لندن تحت عنوان L.E. Per عنوان عدد الدراسات الافريقية والاشتراكية، جامعة لندن تحت عنوان L.E. Per

١٢٣\_ المصدر السابق أناينا ـ مايو ١٩٧١ ص ٨.

وفي هذا المنعطف زار وفد مشترك من قبل مجلس عموم كنائس إفريقيا ومجلس الكنائس العالمي السودان في مايو ١٩٧١، حيث قابل المسئولين السودانيين وتفقد الأوضاع في الجنوب والشيال ووجد ترحيبا من الحكومة للحوار مع المتمردين، ثم رتبت بعد ذلك مقابلة وزير شئون الجنوب ونائب رئيس الجمهورية السيد أبيل ألير مع البابا بول السادس في الفاتيكان حيث ناقش معه أوضاع تحقيق السلام. والإغاثة وإعادة التوطين. وبعد ذلك، قام وفد الكنائس بزيارة عدد من الدول الإفريقية لمقابلة رؤسائها شارحا لهم أطروحاته لتحقيق السلام في الجنوب، وحاثا قادة فصائل حركة التمرد على الاستجابة لأى دعوة يقدمها لهم السلام في الجنوب، وحاثا قادة فصائل حركة التمرد على الاستجابة لأى دعوة يقدمها لهم قرنق وصنوه لورنس وول عمثلي حركة التمرد في أوربا بالإضافة إلى ممثليهم في اثيوبيا وكينيا، ويوغندا في أغسطس عام ١٩٧١.

وقع الاختيار على أديس أبابا لإجراء اللقاءات التمهيدية حيث مثل السودان وفد برئاسة السيد أبيل الير واللواء محمد الباقر ومثل حركة التمرد كل من مادينق قرنق ولورنس وول وول واليزابانا مولا ومثل مجلس الكنائس العالمي والإفريقي كل من د. ليبولدو نيلوس Nillus واليزابانا مولا ومثل مجلس الكنائس السوداني صمويل يوقو. ثم والقس كود وانكراه، وكانون بورجيس بينا مثل مجلس الكنائس السوداني صمويل يوقو. ثم بدأت المحادثات النهائية في ٢٠ يناير ١٩٧٢ تحت رعاية الإمبراطور هيلاسلاسي، وحينها اختيار جوزيف لاقو ثهانية من قادة فصائل الانانيا للمشاركة في الاجتهاعات وكان وفلا السودان برئاسة أبيل وعضوية اللواء الباقر ود. منصور خالد. ود. جعفر محمد على بخيت السودان برئاسة أبيل وعضوية اللواء الباقر ود. منصور خالد. ود. جعفر محمد على بخيت كما حضر الاجتهاعات الأمين العام لمجلس عموم الكنائس الإفريقية وبعد مداولات استمرت لمدة أسبوعين توصل المؤتمرون والى صيغة الاتفاقية النهائية المعروفة باتفاقية أديس أبابا والتي تم التوقع عليها في ٢٨ فبراير ١٩٧٢ والتي تمخص عنها الحكم الإقليمي الذاتي في واطار جمهورية السودان.

أثارت الاتفاقية كثيرا من الجدل في الأوساط السودانية حيث أنها قايضت السيادة الشرعية بالتنازلات التي منحتها لحركة التمرد كها دار الجدل حول النص القائل بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية السودان وتعتبر اللغة الانجليزية اللغة الرئيسية في جنوب السودان وطارت إشاعات حول نص غير مكتوب يحرم التبشير الإسلامي في الجنوب.

<sup>17</sup>٤- أبيل اليرينتمى لدينكا بور، وتخرج من كلية القانون وعمل قاضيا لفترة ثم باحثا في معهد الدراسات الشرعية المتقدمة في لندن. اشتهر بالمذكرة التي قدمها مع آخرين للأمم المتحدة ضد مارسات حكومة السودان في الجنوب. وأصبح أول رئيس للمجلس التنفيذي العالى لجنوب السودان.

ومهما يكن الأمر فقد حقق اتفاق اديس أبابا السلام، فسلم معظم المتمردين سلاحهم للقوات المسلحة التي شرعت في استيعاب خسة الآف منهم في صفوف القوات المسلحة: لم يؤيد الكاثوليك اتفاق أديس أبابا، إذ أنهم أحسوا بأنهم قد خدعوا من قبل رفاقهم الجنوبيين غير الكاثوليك، الذين وقعوا الاتفاق متجاهلين وزن الكاثوليك في حركة المقاومة ومضيعين بكلك نصيبهم في غنائم الاتفاق. إذ قاد وفد الحكومة \_ ابيل الير \_ وهو انجلكاني مثل جوزيف لاقو رئيس وفد المتمردين الذي ينتمى إلى قبلة اللاتوكا الصغيرة في شرق الاستوائية. (١٥٠٠)

أما ضحايا الاتفاقية فقد كانوا من العناصر الوحدوية مثل الحرس الوطنى والسلاطين المسلمين ورعاياهم من المسلمين الذين تم تجريدهم من السلاح كها حرموا من الوظائف الحكومية حيث نُظِر إليهم باعتبارهم خونة وعملاء للشهال، كها تم هدم بعض المساجد وتحويل بعضها إلى نقاط بوليس وبعضها إلى حانات لشرب الخمور المحلية. كذلك تم تحويل مبانى عدد من المعاهد الإسلامية إلى وزارة التعليم الاقليمية واستخدمت بعضها ثكنات للجيش.

وتم الاستيلاء على منازل المعلمين الشياليين الذين أبعدوا الى الشيال ووضح ان الادارة الجديدة اخذت تسير بالجنوب في اتجاه سياسات المناطق المقفولة من تكريس لسيادة الثقافة

الكنسية واللغة الانجليزية.

لم تخل الاتفاقية من ردود فعل عالمية، حيث نظرت اليها مصر وليبيا كمحاولة لبيع السيادة الموطنية، اما في يوغندا، فقد قام رئيس جمهوريتها اللواء عيدى أمين بطرد سبعائة من الاسرائيليين. إذ انه شعر بانتهاء الدور الاسرائيلي بعد صلح الجنوب، ورأى ان الموقف يتطلب ان يصلح علاقاته مع السودان خاصة والعالم العربي عامة. وقد ذكرت جريدة التايمز الصادرة بتاريخ ١٩٧٢/٤/٤ في كلمتها الافتتاحية ذلك واشارت الى ان سلام جنوب السودان أصاب اسرائيل بنكسة في افريقيا.

<sup>170</sup> خلال العشر سنوات الأولى من عمر اتفاق أديس أبابا (١٩٧٢-١٩٨١)، حكم الجنوب الانجلكان أبيل الير، جوزيف لاقو ثم عبدالله قسم الله رصاص وهو مسلم ومع أن غالبية الجنوبيين من الكاثوليك وفي رواية أن ٧٠٪ من متنصرى الجنوب من الكاثوليك، إلا أن معظم السياسيين من الدينكا، والجنوبيون كانوا اما انجلكان أو على مذهب الكنيسة الامريكية الإنجلية، ويبدو أن ضآلة تمثيل الكاثوليك في مناصب الصدارة يجزى إلى ضعف مستواهم التعليمي.

## تدفق العون الكنسى بعد الاتفاق:

### أو صحوة في العمل الكنسي ١٩٧٣ ـ ١٩٧٨ : ـ

أصبحت الكنيسة السودانية أحد المناصرين لنظام الرئيس جعفر محمد نميرى فيها بعد عام ١٩٧٢، وانتبه الكاثوليك للمردود السلبى لعزلتهم، حيث أحسو بأن هناك فرصة ذهبية لاتعوض، لاسترداد ما ضاع عليها في أعوام التيه والانقطاع عن الجنوب. وعليه فقد بدأ الكاتوليك حملة لجلب المال والخبرات المسيحية للجنوب، كها قام السودان بإقامة علاقات دبلوماسية لأول مرة مع الفاتيكان، حيث قدم سفير السودان، السيد صلاح هاشم أوراق اعتهاده للبابا بولس السادس في اغسطس ١٩٧٢ كها عين الفاتيكان رئيس الأساقفة اوبالدوكالازبرى قاصدا رسوليا في السودان. كها قام المطران باروني (١) المحنك الخبير بأوضاع السودان بزيارة لاوربا وامريكا الشهالية، بغية نوعية التنظيمات الكاثوليكية لفرص العمل المتاحة في السودان من خلال حركة الاغاثة والتوطين والتعمير. وفي سبتمبر ١٩٧٢، العمل المتاحة في السودان من خلال حركة الاغاثة والتوطين والتعمير. وفي سبتمبر ١٩٧٢، متخصصة في أمور الإغاثة والتوطين والتعمير تحت رئاسة الأب ديجيمبي A. Degemeppe متخصصة في أمور الإغاثة والتوطين والتعمير تحت رئاسة الأب ديجيمبي الكاثوليكية، وقد جمعية الآباء البلجيكيين البيض، كها تم فتح فرع للوكالة الدولية للإغاثة الكاثوليكية، وقد قصد بتوزيع الأساء إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المبشرين.

كاثوليك الدخول للسودان، تحت ستار الإغاثة والتوطين كفنيين وخبرات كنسية وتعليم وصحة وغيره. كما تمت إعادة تعمير المطبعة الكاثوليكية في جوبا والتي بدأت في إصدار جريدتي السلام باللغة العربية والرسول Messenger باللغة الانجليزية، وفي عام ١٩٨٢ وضعت إدارة المطبعة في الساليين Salesian of Don Basca وهي منظمة كنسية أوربية، وربها كان مرد ذلك جزئيا، عدم ثقة الكاثوليك في الإدارات الجنوبية المحلية.

قامت لجنة الإغاثة واعادة التعمير التابعة لمجلس الكنائس السوداني بالتعاون مع الكنيسة العالمية بالتنسيق بين مختلف الهيئات الكنسية التي اندفعت نحو الجنوب بجهدها ومواردها بعد اتفاقية أديس أبابا، كما بلغ متوسط المرتبات التي كان يدفعها مجلس الكنائس السوداني شهريا للخبراء الأجانب ٥٦ ألف جنيه سوداني (٢١١) وفيها يلي بيان بالكنائس والمنظهات الكنسية التي تدافعت نحو الجنوب:

۱/ بعثة بازل الكنسية وهي منظمة كنسية سويسرية
 ۲/ منظمة الغوث المسيحي الانجليزية Christian Aid

- 7/ خدمة الكنيسة العالمية . Church World service
  - ١٢ خبيراً اجنبي
  - ٤/ كنسية دان الدنهاركية Dan Church Aid
  - ه/ منظمة هولندية Dienste ovser chenzen
- 7/ منظمة من المانيا الاتحادية: Deinstenlleverses
- ٧/ منظمة كنيسة الماينوين الامريكيه والكندية Mennonie
  - ٨/ الاتحاد اللوثري العالمي \_ جنيف
  - ٩/ المجلس المسيحي الوطني لكينيا
    - ١٠/ الإغاثة الكنسية النيرويجية
- ١١/ برنامج الكنيسة الامريكية التبشيرية الإنجلكانية المتحدة
  - ١٢/ إدارة الكنيسة التبشيرية.
    - ١٦٠/ الكنيسة الكاثوليكية
  - ١٤/ الهيئة الإفريقية لإعادة تعمير جنوب السودان

وهى تابعة لإرسالية السودان الداخلية وركزت على الإغاثة والتعليم واللغة والتنمية ولها عدة اتعافات مع حكومة السودان.

10/ معهد اللغويات الصيفى: مريدى \_ وبدأ مباشرة نشاطه فى عام ١٩٧٧ لترقية الثقافة المسيحية وترجمة الأناجيل إلى اللهجات المحلية وإعداد مناهج دراسية باللهجات المحلية بالحرف اللاتينى.

١٦/ إرسالية أكسفورد المسيحية وقد تأخر توقيع الاتفاق معها إلى ٢٤ نوفمبر ١٩٨٤.

1٧/ ألهيئة العاملة بالمبادرات المحلية والتبشير الذاتي ACCOPMLISH تأسست في تركاكا تحت رعاية الكنيسة الهولندية ومنظمات كنسية اخرى.

١٨/ الخدمات التطوعية لما وراء البحار وفتحت مكتبها في الخرطوم في عام ١٩٧٧ ولها مكتب آخر أسس في جوبا في ديسمبر ١٩٧٩ .

19 / وكالة التنمية الكندية (CIDA) وقعت على اتفاقية مع حكومة السودان وخصصت جل إعاناتها للسودان من خلال القنوات الكنسية.

وقد عملت معظم هذه المنظمات في تنسيق مع مجلس الكنائس السوداني وأحيانا محت اسمه مباشرة. وقد اقترن نشاط هذه المنظمات بتدفق حبرائها إلى السودان، حيث استغلت التسهيلات الدبلوماسية والإعفاءات الجمركية في تعمير الكنائس وتدفقت الآف السيارات والأدوات المكتبية والمطبوعات المسيحية. وهكذا بدأت مستعمرة كنسية جديدة تطل في جنوب السودان مسلحة بالطائرات وأساطيل النقل النهرى والمطارات وشبكة الاتصالات

السلكية واللاسلكية وآلاف الموظفين.

وتدفقت عشرات الملايين من الجنيهات من المنظات الخيرية والإنسانية والدول الغربية إلى جنوب السودان خلال القنوات التى أقامتها الكنائس، وأصبحت الكنائس بها توافر لها من مال وأجهزة محكمة قادرة على التحرك في الجنوب على نطاق لم يسبق له مثيل، حيث كان راديو جوبا يبث أساسا البرامج المعدة في استديو مجلس الكنائس السوداني بجوبا والذي كان اكثر إعدادا وقدرات من نظيره التابع للحكومة الإقليمية: وهكذا أطل فجر صحوة كنسية من جديد، حيث استعانت الكنيسة مرة أخرى باحتكارها خدمات التعمير والتعليم والرعاية الاجتماعية. ومها يتكن طبيعة هذه الصحوة فقد كانت صحوة بلا روح، إذ كان الجنوب يتطلع إلى تنمية حقيقية تؤهله للخروج من دائرة التخلف وقد اجتهدت الكنيسة في توفير الخدمات المذكورة مقابل الولاء الشكلي. لقد اختار الغرب أن يتعامل مع الجنوب فقط من خلال القنوات الكنسية لأسباب سياسية وحضارية، وأكرهت الضرورة الجنوبيين للرضوخ أمام صغوط الغرب لقد عمد الغرب إلى استخدام سلاح الإغاثة والطعام لجذب الجنوبيين للرضوخ أمام صغوط الكنيسة وأخذوا يبحثون عن رابطة أكثر إنسانية ان لفظ كثير من الشباب الجنوبي رابطة الكنيسة وأخذوا يبحثون عن رابطة أكثر إنسانية ان جاءت أطروحات حركة التمرد الحديثة تنشد الخلاص في أفكار ماركس وعارسات لينين.

### نجاح حركة التوطين وإعادة التعمير:

وضعت الحكومة المركزية ثقلها مع الحكومة الإقليمية في سبيل إكمال مهام حركة استقبال اللاجئين وإعادة توطينهم وفتح المدارس ومراكز الخدمة الاجتماعية وشق الطرق وكللت جهود الحكومتين ومن وراثهما خدمات حركة الإغاثة والتوطين العالمي بالنجاح فتم استيعاب قرابة ربع المليون عائد في قرى ومشاريع جديدة، كما تم إقامة نظام سياسي جنوبي ـ مسيحي مستقر نسبيا يقوم على مجلس نيابي وحكومة تنفيذية ونظام حريات سياسية.

وبلغ النجاح قمته في افتتاح جامعة جوبا وتلاها العمل في مطار جوبا الدولي كما تم فتح كل السطرق مع الشمال وشرق إفريقيا فازدهرت التجارة وعاش أهل الجنوب أياما طيبة لم يكدرها إلا طواف المبشرين الأجانب، الذين أرادوا أن يعيدوا حركة التاريخ إلى أيام سياسة الجنوب ونظام دولة المناطق المقفولة. ولكن هيهات.

#### سياق الكاثوليك لسودنة الكنيسة ومشكلة الجنوب:

فى ٦ ابريل ١٩٧٥ قام الكاردينال روزى A. Rosi أمين دائرة شئون السودان فى الفاتيكان، بتكريس ثلاثة مطارنة جنوبيين دفعة واحدة وهم الآباء غبريال الزبير وبيوس دينج وجوزيف كاسى ابنجايت. وفى ديسمبر ١٩٧٥، أجاز البابا الهيكل المقترح لكنيسة السودان، حيث قامت فيه إدارتان رئيسيتان، إحداهما فى جوبا والأخرى فى الخرطوم بيقوم على كل إدارة رئيس أساقفة وأصبحت الخرطوم بمقتضى هذا التقسيم تمثل رئاسة الكنيسة الكاثوليكة في شهال السودان وجوبا لرئاسة الكنيسة فى الجنوب وأصبحت الرئاسة فى جوبا تشرف على أربع مطرانيات فى الجنوب وهى مطرانية جوبا ومطرانية ملكال ومطرانية رمبيك ومطرانية واو ـ يقوم على كل مطرانية مطرانية وتبدو كل مطرانية كالآتى :

مطرانية جوبا: وتشرف على كل قبيلة الباريا البالغ تعداد سكانها مائتي ألف نسمة بالإضافة إلى القبائل الاستوائية الصغرة شرق وغرب النيل واللاجئين اليوغنديين وسكان جوبا المدينة من شماليين وغيرهم، وتعتبر هذه المطرانية أكثر المديريات الجنوبية تعرضا لمؤثرات التبشير وأقلها تماسا مع القبائل العربية إذأن الانتشار الإسلامي جاء نتيجة للتأثير المحدود للشماليين من جلابة وجنود وموظفين في الحكومة، لذا فلا عجب أن طغي الطابع الكنسي واللغة الانجليزية على الحياة الرسمية، وفي عام ١٩٧٤، أصدر البابا بول السَّادس أمرا بتعيين رئيس الأساقفة أرينو دود على كرسى رئاسة الأسقفية، وخلفه بعد ذلك، على كرسى الرئاسة رئيس الأساقفة باولينو لوكودو، الذي عينه البابا جون الثاني في ١٣ يوليو ١٩٨٣. تشرف المطرانية على ٨ دوائر أخرى تمثل المناطق. وتضم المطرانية ثلاث مدارس للاهوت في جوبا وواحدة في بسرى وثلاث مدارس ثانوية وعدة مدارس أولية ورياض أطفاله وبالإضافة إلى ذلك توجد مشاريع (سودان ايد)، ومطبعة جوبا وعدد من المستوصفات ونقاط الغيار. كما أنَّ للكنيسة ثقلها باعتبارها مركزا للعلاقات مع الحكومة والكنائس والإرساليات المختلفة التي تنطلق من جوبا، ويساعد رئيس الأساقفة في إدارة شئون الكنيسة أربعة من القساوسة الجنوبيين وتسعة من القساوسة الأجانب (٢٢٠) وتضم المطرانية ست إرساليات ومركزاً تبشيرياً وثلاث جمعيات دينية هي جمعية رسل المسيح واخوان سانت مارتن باريس وأخوات القلب المقدس.

# مطرانية توريت:

تأسست في يوليو ١٩٨٣ وتشرف على الجزء الشرقى من المديرية الاستوائية المتاخم لاثيوبيا وكينيا ويوغندا، ويشرف على المطرانية الأب باريد تعبان ويعاونه أربعة من القساوسة المحليين وثمانية من المبشرين الأجانب وتضم المطرانية مدرسة صغيرة للاهوت تضم مائة طالبا ويشرف عليها قس جنوبي. ومبشران أجنبيان وعدد من المعلمين، وهناك متطوعان المانيان يشرفان على معهد لتدريب المدرسين الجنوبيين لتدريس الديانة المسيحية في مدارس الحكومة، ويقوم عدد من آباء فيرونا والراهبات اليوغنديات بالعمل في محيط اللاجئين على امتداد مناطق الحدود وفي توريت ذاتها. وقد اتخذت الكنيسة النرويجية من توريت مقرا لها أثار قلق الكاثوليك، إذ أخذ عدد من رعاياهم يدين بالولاء للكنيسة النرويجية التي أظهرت اهتهاما بالتنمية. هذا وتضم المطرانية ثهان دوائر كنسية فرعية، يقوم على كل دائرة قس وكنيسة.

#### مطرانية ملكال:

وتشرف على كل مديرية أعالى النيل، التي يسكنها الشلك الذين يقرب عددهم من مائتي ألف والنوير وهم قرابة نصف المليون والانواك وهم كذلك يقرب عددهم من نصف المليون بالإضافة إلى إعداد أقل، من الدينكا والقبائل الصغيرة الأخرى، وضمت المطرانية حينها فينسينت موجوك وهو من الشلك، ويساعده قسيسان وأربعة رهبان من الجنوبيين بالإضافة إلى ستة من أباء وأخوات مل هل واثنين من أبناء فيرونا وسبعة من راهبات فيرونا ويعمل في المطرانية ٣٥ ملقنا محليا وتضم الأسقفية ١٥ دائرة كنسية (١٢٨)

### مطرانية واو:

وهي الريخية من أعرق المطرانيات، حيث اعتبرت بحر الغزال منطقة نفوذ كاثوليكي في سياسات ما بعد الأستيلاء على السودان في بداية القرن. ويقوم على أمر المطرانية حينها المطران جوزيف نايكيندى. وتشرف المطرانية على قسم كبير من قبيلة الدينكا والفرتيت. بمختلف تفرعاتهم. وتضم المطرانية مخس عشرة دائرة كنسية وأقيمت مباني الكنيسة الضخمة ومدارسها الصناعية في قلب المدينة، مضفية عليها مظهرا كنسيا. وفي ضاحية بسرى، مدرسة سان بول الثانوية وهي بمثابة كلية للاهوت يدرس فيها مائة طالب على يد

سبعة من آباء فيرونا واثنين من الأباء.

كذلك أسست فى مدينة واو مدرسة لاهوت ـ سات مارى ـ وتضم مائة وعشرين طالبا يقوم على تدريسهم عدد من القساوسة منهم سودانيون وهنود ومصريون وايطاليون وغيرهم بالإضافة إلى عدد من المدارس ورياض الأطفال الكنسية وجمعية الناصر وجمعية إخوان يوسف.

### مطرانية طمبرة:

وتشرف على منطقة غرب الاستوائية في الجنوب الغربي لجمهورية السودان، ويسكن هذه المديرية أساسا مجموعة الزاندي المتجانسة ويسود المذهب الكاثوليكي وسط الزاندي، ويقوم المطران جوزيف على أمر إدارة المطرانية. وتضم المطرانية إحد عشرة دائرة كنسية.

### مطرانية رمبيك:

وتمثل الجزء الجنوبى الشرقى من مديرية بحر الغزال ويقع تحت اشرافها أجزاء من قبائل الدينكا والزاندى والمورو، والموندو والبلكا والكاكوا وهى تشتمل على ثمان دوائر كنسية وتأسست المطرانية في عام ١٩٥٥ على يد المطران ارونيو دود وفي عام ١٩٧٦ م اختيار جبريل دواتوكا مطراناً لها، ولكن تدهورت الأوضاع في هذه المطرانية مع ظروف الحرب وابتداء من عام ١٩٨٣ أصبحت شبة مهجورة.

وقد تتباين هذه الصورة التفصيلية لعدد القساوسة من فترة إلى أخرى ولكنها تعكس الوضع حتى عام ١٩٨٣، كما أنها تعطى فكرة عن قوة هياكل الكنيسة ومواردها الأساسية ولكن الحرب أثرت على أوضاع الكنيسة عامة، كما أدت مطالبة جون قرنق جميع القساوسة والخبراء الاجانب بإخلاء الجنوب إلى تغيير الصورة.



### وضع البروتستانت ۱۹۷۳ ــ ۱۹۸۳

لعل الكنيسة الأسقفية الانجليزية الأصل هي أم الكنائس البروتستانتية في السودان ولها سلسلة متصلة من الكنائس على امتداد الجنوب. وفي عام ١٩٧٤ وقع الاختيار على اليانانا جالا مطرانا لجنوب السودان. وفي اكتوبر ١٩٧٧، اقتفت الكنيسة الأسقفية طريق الكاثوليك وقسمت السودان بالى دائرتين روحيتين تتمتع كل منها باستقلال إدارى ومالى، ويقوم على كل واحدة رئيس أساقفة وأصبح نجالا رئيسا للاساقفة وأول رئيس لكنيسة الجنوب الأسقفية. ركز نجالا جهوده على مايعرف بأفرقة الكنيسة ولكنها كانت أفرقة شكلية اهتمت بسودنة الوظائف الكهنوتية ومزجت الطقوس الانجلكانية بالطقوس المحلية الإفريقية بغير رؤية واضحة أو تمحيص.

تضم رئاسة الأسقفية ثلاث مطرانيات (أى دوائر) وهى مطرانية جوبا ومطرانية واو يامبيو ومطرانية رمبيك ويشرف ثمانية مطارنة على كنيسة الجنوب الأسقفية. هذا وللكنيسة الأسقفية كلية لاهوت في مندرى ويعمل في مختلف كنائس ومرافق الكنيسة ٢٥٠ قسا، ويوجد في الكنيسة ٣٠ دائرة روحية تقوم على كل دائرة كنيسة رئاسة تشرف على كنائس ومدارس الكنيسة في الدائرة. كما تملك الكنيسة أبطبعة اليوم الحديثة في جوبا ومكتبة الثقافة بالإضافة إلى الشرافها على حركة الغوث العالمي، من خلال قنوات الكنيسة من مشاريع التوطين في جوبا وغيرها، ومشاريع الإغاثة بالإضافة إلى مؤسسات ومعاهد ومدارس الكنيسة التي سبق الإشارة اليها في الدراسة.

ولعل أهم عائد لاستثهارات هذه الكنيسة، يتمثل في خريجي مدارسها الذين سيسيطرون على حركة الإسلام على حركة الإسلام في الشيال.

# الكنيسة المشيخية (الامريكية):

تدهورت أوضاع هذه الكنيسة فى جنوب السودان مما حدا بها أن تكثف دائرة نشاطها وسط الجنوبيين فى الشهالة وتقوم مراكزها الرئيسة فى دوليب هل والناصر وأكوبو وتشمل مراكز لتأهيل القساوسة ودوراً لتدريب النساء ومشاريع زراعية واقتصادية ومستوصفات ومشاريع للنقل منذ عام ١٩٨٦ لم يستطيع أي من قساوستها - الذين يبلغ عددهم ثلاثة وعشرين - البقاء فى موقع عمله.

### كنيسة إفريقيا الداخلية:

اتبعت هذه الكنيسة سياسة ، سودنة وظائفها بعد اتفاقية أديس أبابا، حيث قامت إدارة علية مكونة من الآب زاكوت و ١٤ قساء وأنشأت هذه الكنيسة مراكز لها فى توريد وكترى، واللبادى وايوم، وكابويتا، وأبو وبارجو وطلاقانة وجوبا وغيرها، كما أسست كلية لاهوت فى جوبا وثلاث مدارس بالإضافة إلى كلية الإنجيل فى جيلو. ولكن أدت الحرب إلى تدمير معظم هذه المراكز ولا يكاد نشاط الكنيسة يتجاوز جوبا فى فترة ما بعد ١٩٨٦.

#### الكنيسة السبعية Seventh Day Adventist

وهى كنيسة نشأت أصلا فى امريكا على يد وليم ميلر عام ١٨٤٣، وتقوم عقيدتها على اقتراب نزول المسيح، وأنشئت هذه الكنيسة فى أواخر السبعينات وقد قام مبشر كينى بوضع حجر الأساس لها فى عام ١٩٧٩ فى جوبا (مركز رئيسى بالإضافة إلى كنيسة) وتهدف هذه الكنيسة، حسب ما تدعيه، إلى التنمية وقد أسست إلى جانب رئاستها فى جوبا عدداً من المراكز فى توريت وملكال والناصر، وتدير عدة مدارس ومستوصفات ومراكز تدريب. ولها جهاز إدارى محترف.

# إرسالية السودان الداخلية:

جددت نشاطها بعد الاتفاقية، حيث عمدت إلى التوسع في نشر الإنجيل بين المابان وهو مترجم إلى لغتهم، كما دعمت عنصر السودنة في نظامها حيث أصبح لها ٧ قساوسة محليين في ملوط وحدها.



ازدهرت هذه الكنيسة في كينيا، حيث ركزت على تنصير مسلمى الصومال في أقاليم الحدود الشيالية الشرقية المتنازع عليها بين كينيا والصومال. جاءت هذه الكنيسة إلى جنوب السودان في عام ١٩٧٧، حيث فتحت مقرا لها في جوبا ثم فتحت مراكز في مريدي وملكال وأصبح لها ٨ قساوسة أجانب.

بالإضافة إلى ذلك جاءت منظمات كنسية أخرى متعددة، بعضها مستكشف لفرص العمل، وبعضها مشارك في مشروع أو مشروعين من غادر وبعضها جدد ما انقطع من نشاط، كجمعية رجال الكنيسة التبشيرية للإنجيل، ومن تلك الجمعيات جمعية الإنجيل البريطانية وجمعية الإنجيل الامريكية وغيرها. كانت الكنيسة سعيدة بفرص العمل التي أتيحت لها في السودان.

استفادت كذلك الكنيسة من تحالفها مع حكومة نميرى العسكرية فكثفت عملها في الشيال، حيث عمدت إلى استغلال ظروف القحط والغلاء والتحولات الاقتصادية، فعمدت والى استغلال ظروف المجاعة ونجحت الكنيسة في تنصير فرع من قبيلة صغيرة، مكونة من ٧٧ شخصا، حيث اعتنقوا المذهب الكاثوليكي في واد مدنى وكانت هذه أول ظاهرة من نوعها بهذا الحجم في تاريخ السودان (٢٠٠٠ وقد هزت الظاهرة المجتمع السوداني لما صاحبها من استغلال بشع للحاجة واستخدام الإغاثة سلاحا للتنصير.

كانت الفترة بين عامى ١٩٧٢ و ١٩٧٧ - فى نظر أهل شمال السودان ـ فترة تحالف بين الكنيسة وحكومة نميرى، وكان أبرز سماتها، محاولات الجبهة الوطنية إسقاط النظام العسكرى فى السودان وإغاثة آلاف اللاجئين من الأنصار الذين هاجروا إلى اثيوبيا، وقد حاولت الجبهة الوطنية لفت نظر العالم إلى مأساة الأنصار اللاجئين فى اثيوبيا ولكنها كانت صيحة فى واد.

كانت أبرز مواطن الضعف في اتفاقيات أديس أبابا، أنها لم تأت نتيجة قناعات أساسية وتحولات فكرية وسياسية في المجتمعين الجنوبي والشهالي لكنها كانت أشبه بالصفقة، التي حركتها عوارض طارئة، منها حاجة حكومة جعفر نميري إلى مشر وعية دولية وداخلية تستند اليها كها كانت حركة التمرد في حاجة للسلام، حيث وجدت أن طريق الحرب لا يقودها الا المزيد من الحرب وشقاء المواطنين في الجنوب، أما الكنيسة فكانت تخشى أن يؤدي غيابها

Focus on Christian-Muslim Relations: The Islamic Foundation 223 London Rd. Leices- \_ \ Y \ ter No. 5, 1982, qusting All African pres-service Which was quoting Bishop Baroni.

الذى طال إلى انحسار المسيحية بالكلية.

لقد كان ثمن السلام غاليا، إذ تخلت الحكومة في سبيل حصولها على السلام عن كل مسئولياتها تجاه الجنوب: وسلمت الجنوب للسياسيين الجنوبيين من خريجي مدارس التبشير والكنيسة، الذين رأوا في السلطة مجرد غنيمة يتقاسمونها مع ذويهم، فشاع الفساد بصورة لا مثيل لهه وبددت الأموال والإعانات التي تدفقت من الهيئات الدولية والمنظهات والحكومات ولم يعد المال العام يخضع لرقابة الحكومة وامتنع المراجع العام لحكومة السودان عن مراجعة حسابات الحكومة الاقليمية، باعتبارها منطقة تقع خارج دائرة المساءلة الحسابية وفي منتصف عام ١٩٧٧، تغير المناخ السياسي العام نتيجة لمشر وع حركة المصالحة الوطنية، الذي جاء نتيجة لقاء الرئيس نميري مع السيد الصادق المهدى في بورتسودان في ٢٢/يوليو /١٩٧٧. وبانبلاج فجر المصالحة الوطنية ما عادت سلطة الضباط تستند فقط على شرعية تحقيق السلام في الجنوب، كما أن دخول الحركة السياسية الشهالية طرفا في الرقابة العامة وسياسة الدولة، وفي الرئيس نميري إلى اتخاذ إجراءات سياسية ضد الفساد في الشهال والجنوب على حد مواء. وأعلن منهج القيادة الرشيدة، علما بأن أصابع الفساد كانت تشير إلى أقرب المقربين الهدى في السلطة.

وفى ظلال الانفراج التى صاحبت حركة المصالحة الوطنية، نمت الحركة الإسلامية فى السودان، فى إطار الصحوة الإسلامية العامة فظهرت المؤسسات المالية الإسلامية من شركات وبنوك إلى جانب مؤسسات الدعوة وازدهارها فى حركة بناء المساجد ومعاهد التعليم كما طغى الصوت الإسلامي وسط حركة الطلبة، وأخذت الحركة الإسلامية فى شق طريقها وسط التجمعات المهنية والنقابية. ومنذ ١٩٧٩ امتد النشاط الإسلامي من الشهال إلى الجنوب، فشهدت مدارس الجنوب بعض جوانب هذا النشاط وأقيم معسكرا إسلامي للطلاب الجنوبين المسلمين فى الخرطوم. وكان طبيعيا ان تتبرم الصفوة الجنوبية ومن وراثها الكنيسة من الشرعية الجديدة ومن بوادر النشاط الإسلامي. وانتهزت فرصة انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكي، وهاجموا الحركة الإسلامية متهمين إياها بمحاولة تخريب السلام والتغرير بالطلاب الصغار، مشيرين إلى المعسكر الذي أقيم للطلاب الجنوبيين الذين دخلوا الإسلام حديثا.

وتمثلت استجابة الكنيسة لهذه الصحوة الإسلامية، في محاولتها تعزيز وضع المسيحية في الجنوب وذلك بخلق روابط الطلاب المسيحيين ومنافسة التيار الإسلامي في أوساط الطلاب. وفي عام ١٩٨٠ شرعت جمعية الإرسالية التبشيرية في مشرع تبشيري تحت عنوان (المقاسمة مع السودان) اشتركت فيه ألف مدرسة وكنيسة في جنوب السودان كما أقيمت في جوبا ورشة عمل بعنوان (شركاء في بعثة) لمدة أسبوع، تحت رعاية الإرسالية التبشيرية،

شارك فيها عدد من قادة الكنائس في العالم. ووضع الكاثوليك حجر الآساس لمركزهم العالمي للتأهيل في الدراسات المسيحية (١٩٠٠)، كذلك أسرعت الكنيسة الكاثوليكية الخطى في حركة السودنة حيث ألحقت الأب غبريال زبير باسقفية الخرطوم ابتداء من عام ١٩٧٩، وفي سبتمبر ١٩٨١، عين خلفا لرئيس الآساقفة المحنك الأب الايطالي باروني فكان بذلك أول رئيس سوداني، للأساقفة ولقد عنى هذا تطورا جديدا، إذ كان كل كاثوليك الخرطوم حتى عام ١٩٥٠ - رعاة ورعية من الأجانب اتجهت الهجرة الجنوبية نحو العاصمة واستطاعت الكنيسة أن تتبنى مخططا مكن من تنصير ألفي جنوبي سنويا، وتحت قيادة الأسقف غبريال زبير أصبحت المطرانية خاضعة لإدارة مشتركة من القساوسة المحليين (جنوبيين) والأجانب، ولقد استطاعت الإدارة الكاثوليكية أن تكثف إنتاجها من الكتاب المسيحي، والأجانب، ولقد استطاعت الإدارة الكاثوليكية أن تكثف إنتاجها من الكتاب المسيحي، مطرانية الخرطوم، بينها لم يزد عدد الكاثوليك في المطرانية عن خسين ألف كاثوليكي (١٣٠٠). هذا وقد أثار اختيار القس غبريال تساؤلا واستنكارا، باعتباره أقل خبرة من القس ارينو دود ولكن يبدو أن اختيار غبريال زبير رئيسا للأساقفة (وهو لم يبلغ الأربعين بعد) راجع لعدم وركة عن الخوض في السياسة ومسلكه المتشدد تجاه الإسلام ومعارضة حركة تطبيق تورعه عن الخوض في السياسة ومسلكه المتشدد تجاه الإسلام ومعارضة حركة تطبيق تورعه عن الخوض في السياسة ومسلكه المتشدد تجاه الإسلام ومعارضة حركة تطبيق الشريعة، مما قد يعود بأسوأ العواقب على حركة الكنيسة.

<sup>170-</sup> افتتح الكاثوليك أول معاهدهم الدينية في عام ١٩٥٤ على نهر التورى ما بين ياى ومريدى وقبل ذلك كان طلاب اللاهوت الكاثوليك السودانيون يذهبون للتأهيل في يوغندا. أما في ظروف الحرب الأهلية فقد انتقل تأهيلهم إلى يوغندا مرة أخرى. وبعد عام ١٩٧٧، أخذ التأهيل يتم محليا لفترة قصيرة في جوبا ثم واو. وفي عام ١٩٧٨ قرر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك إقامة مركز دائم للتأهيل اللاهوتي في جوبا ولم يكتمل افتتاح هذا المعهد إلا في عام ١٩٨٥ حيث \_ أخذ يستوعب في الدورة التأهيلية الواحدة أربعين طالبا.

<sup>171-</sup> تتبع لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية لشهال السودان، مطرانيتان، هما مطرانية الخرطوم ومطرانية الأبيض، ويبلغ عدد الكاثوليك في مطرانية الأبيض حوالي ١٤٦ ألف كاثوليكي ويشرف على الكنيسة القس النوبي مكرم ماكس، الذي عين رئيسا للكنيسة في نوفمبر ١٩٨٣ ويساعده في ذلك عشرة من القساوسة وخمسة من المبشرين وراهبة من راهبات فيرونا وتضم المطرانية عشر دوائر كنسية، بينها يبلغ عدد الدوائر الكاثوليكية في الجنوب ٢٢ دائرة وبذلك يصبح في السودان ٧٢ دائرة كنسية كاثوليكية.

استخدم الأب غبريال زبير موقعه \_ باعتباره رئيسا \_ للكنيسة في الخرطوم في معارضة تطبيق الشريعة. فعندما أعلن الرئيس نميري إجازة القوانين الإسلامية بأوامر جمهورية في سبتمبر ١٩٨٣ جاء رد الأب زبير: (إن تطبيق الشريعة سيغير أحوال المواطنين في البلد سريعا ويجهلهم متعطشين لسفك الدماء) وربها كان يشير بذلك إلى حرب العصابات التي ظهرت قبل أهلان الشريعة في جنوب السودان في قطاع اريات واويل واستهدفت أساسا، مسلمي الدينكا ومساجدهم ومدارسهم الدينية.

أخلت أجواء السلام تتكدر في جنوب السودان منذ النصف الثاني للسبعينات، وكان مرد ذلك أحيانا، لحركة التنقلات الروتينية التي تتم في وسط القوات المسلحة، حيث كان ذلك يفهم أحيانًا أنه محاولة لإخلاء الجنوب من الجنود الجنوبيين كما كان يفهم في الشمال على أنه محاولة من نميري لبسط سيادته من خلال الجنود الجنوبيين لعدم ثقته في الجنود الشاليين، بينها كان الأمر في حقيقته لا يعدو أن يكون محاولة طبييعة لتغيير المواقع وفقا للمصلحة العامة، كما زاد من التوتر، إحساس أفراد القبائل الجنوبية من غير الدينكا، باستثنار عنصر الدينكا بسلطات الإدارة والسياسة مما دفع بقيادات القبائل الاستوائية إلى المطالبة بإجادة تقسيم جنوب السودان إلى ثلاث مديريات، وأدى ذلك إلى انقسام الصفوة الجنوبية والى حزبين، حزب التقسيم وحزب التوحيد، مما زاد التوتر في صفوف القوات المستوعية. والأمر الثالث ذو الأهمية، أن سلام الجنوب أدى إلى حركة صحوة إسلامية وسط القبائل الجنوبية المقيمة في مناطق التمازج بين الجنوب والشمال، في جنوب السودان، مما أدى إلى ظهور حركة تمرد بقيادة دينق ماجوك وبدعم من اثيوبيا تحت اسم (انانيا الثانية)، استهدفت المساجد والمعاهد الدينية والرموز الإسلامية والمدارس في منطقة أويل، وأخذت هذه الحركة تكسب العناصر المتمردة التي لم تستفد من اتفاقية أديس أبابا كما أن غياب الحكومة المركزية والغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية بالإضافة إلى الكشوفات البترولية في منطقة بانتيو رفعت أسهم المطالبين بانفصال الجنوب، حيث جاء إغراء الموارد البترولية معززا رؤيتهم في إمكانية استغناء الجنوب عن الشهال، كما جاء إعلان الحكومة عن اختيار مدينة كوستى موقعا لإقامة مصفاة البترول بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة منذ بهايات ١٩٧٢ وهكذا أحدت حركة التمرد تتوسع وتتغذى من العناصر الرافضة للإسلام ومن المعارضين لفكرة تقسيم الجنوب موالرافضين لشق قناة جنقلي والعناصر الساخطة الكافرة حتى بالمسيحية ذاتها والتي تم استقطابها لصالح الشيوعية ثم جاء إعلان الشريعة في الشمال فانتهزها الغرب فرصة للترحيب بحركة التمرد وقطع الطريق على حركة الإسلام في الجنوب والشمال على حد سواء.

نمت حركة انانيا في اثيوبيا وليبيا وفي مايو ١٩٨٣ تمردت كل من حاميتي ١٠٥ في بور وَالبيبور. وحاولت القوات المسلحة التفاوض مع المتمردين، واستعانت في ذلك بالعقيد جون قرنق الذي ما إن وصل حتى انحاز إلى المتمردين ومعه واحد وعشر ون ضابطاء وفروا إلى اثيوبيا بعد المواجهة العسكرية، وهناك استقبلوا في المعسكرات التي أعدت لهم، كما قام بتدريبهم خبراء عسكريون من روسيا وكوباء وفي هذا الظرف أعلن أهل الاستوائية عن عزمهم دخول الغابة إن لم يتم إعلان تقسيم الجنوب وفي ٢٣ مايو ١٩٨٣م، أصدر الرئيس نميري أمرا جمهوريا بتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم إدارية لتأمين الاستوائية خصوصا أن دعاة توحيد الجنوب قد تمردوا رافعين السلاح في وجه السلطة الشرعية. (٢٣)

وخلال عدة اسابيع، نمت حركة التمرد مستفيدة من العسكريين الذين انحازوا بسلاحهم إليها. وفي سبتمبر ١٩٨٣ صدر أهم قوانين الشريعة الإسلامية متمثلة في القانون الجنائي، وأعلن تطبيق الحدود الشرعية، وقد صحب ذلك قانون بالعفو عن السجناء استفاد منه عشرة الآف مجرم كما أبيدت خور قيمتها ١, ٥مليون جنيه في احتفال عام في ٢٣ سبتمبر ١٩٨٨. أدى إعلان تطبيق الشريعة وإلى انخفاض كبير في حركة الجريمة برغم إخلاء السجون وإطلاق سراح المجرمين، الذين بدأ معظمهم حياة جديدة.

### ماركسية قرنق:

ابتداء من عام ١٩٨٤، أخذت حركة التمرد تكشف عن مواثيقها وأهدافها حيث أعلنت عن قيام الحركة الشعبية الاشتراكية لتحرير السودان وجناحها العسكرى جيش التحرير الشعبي لتحرير السودان: وقد ركز ميثاق الحركة على ما أسهاه بأزمة الهوية في السودان وتبنت الحركة أطروحات الفكر الماركسي الشيوعي ودعوتها لقيام سودان اشتراكي \_ علماني وتحرير السودان من حكم الأقلية \_ الخرطومية كناية عن تحرير السودان مما يسمونه بطغيان الثقافة الإسلامية والعربية وطبعها لحركة البلاد بميسمها. كما هاجمت الحركة طريق التطور الرأسهالي

1971 حذرت الولايات المتحدة الامريكية الرئيس نميرى من إعادة تقسيم الحنوب، ويبدو أن الاستخبارات الامريكية كانت ملمة بحقيقة الوضع في الجنوب، كها ساعدت على تسرب السلاح لدعاة التوحيد والتقسيم، وشجعت الاستخبارات الامريكية دعاة التوحيد بعد قرارات التقسيم. أما العقيد جون قرنق فهو من دينكا بور وتلقى دراساته مابين تنزانيا وأمريكا حيث نال الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي ويقال إنه تلقى تدريبا عسكريا في إسرائيل.

الذى تسير عليها البلاد والتنمية غير المتكافئة ودعت كل القوى المهضومة الحقوق والى الانضمام لحركة التمرد.

وفي سبتمبر ١٩٨٣، حدثت واقعة جبل بوما والتي كشفت عن مدى اختراق حركة التمرد للجنوب، وكذلك المدى الذى وصله التغلغل التنصيرى ممثلا في الإرساليات ومؤسساتها بطائراتها في جنوب السودان، تلخصت الواقعة في قيام وحدة من وحدات جيش (التحرير الشعبى) بمهاجمة جبل بوما، حيث تم احتجاز عدد من الأوربيين العاملين مع منظمة الغوث المسيحى والتي تنطلق من كينيا واتخذت من جبل بوما قاعدة لعملياتها حيث أصبح لها نظام اتصال جوى وطائرات ومطار، حررت القوات السودانية الأوربيين المحتجزين وقضت على الوحدة المتمردة. وعقب ذلك اعتبرت حركة التمرد كل جنوب السودان، منطقة عمليات وطالبت كل الخبراء الأجانب بها في ذلك المبشرين الأجانب بإخلاء جنوب السودان وهكذا جاء هذه المرة قرار إبعاد المبشرين الأجانب (١٣٠٠) من الحركة التي تغذت في مدارسهم بالثقافة المسيحية. وفي نوفمبر ١٩٨٣ قام فصيل متمرد آخر باختطاف بشق قناة جنقلي، مما حدا بالشركة إلى إيقاف عملياتها، وفي ٤ فبراير ١٩٨٤ أعلنت شيفرون الأمريكية توقف عمليات التنقيب عن البترول في جنوب السودان بعد تعرض مواقعها الأمريكية توقف عمليات المتنودين. وفي ٢٩ ابريل ١٩٨٤ أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارىء في كل المخوية.

أصبح الشروع التبشيرى والذى يعتبر أهم إنجاز حققته الكنيسة في ظل الحكم البريطانى مهددا بالحرب الجديدة التى اندلعت في جنوب السودان، وخاصة أن المتمردين الجدد لم يستثنوا الوجود الكنسى بل طالبوه بإخلاء الجنوب، وجاء رد الكنيسة على مطالب حركة التمرد في صيغة هجوم على الحكومة الشرعية في الخرطوم وركزت حملتها على تطبيق الشريعة، كما أخذت تتكلم عن أنّ ما يهدد المسيحيين، ليس حرب الجنوب ولكن الاضطهاد الشهالى المزعوم، وأن السلطات الحكومية تراقب حركة المسيحيين وتخضع كنائسهم للتفتيش، كما أنها تستدعى المؤمنين - أى النصارى - من أهل البلاد والأجانب للمساءلة وأرسل مجلس الكنائس العالمي وفدا للسودان لمناقشة قضية تقسيم الجنوب والشريعة، أما المهدد الأسقف زبير فقد كان موضوعه المفضل هو معارضة الشريعة، بينها تجاهل تماما المهدد الأمنى المتمثل في حركة التمرد. وزعم أن تطبيق الشريعة يحد من حريات المسيحيين

<sup>1971</sup> القرار الأول بإبعاد المبشرين الأجانب جاء من سلطة ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ العسكرية بقيادة الفريق عبود والتي أجلت المبشرين في فبراير مارس ١٩٦٤

<sup>134-</sup> The Evidence, March - April, 2 1984.

ويحيلهم في بلادهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. كما وجهت مجالس الكنائس في شرق إفريقيا (كينيا، يوغندا، تنزانيا) نداء لحكومة السودان مطالبة إياها باحترام معتقدات النصارى واستثنائهم من قوانين الشريعة (١٢٥) ورفعت مذكرة وقعها اقادة هذه الكنائس الكاثوليكية والأسقفية المسيحية ومجلس الكنائس السوداني مستنكرين تطبيق الشريعة بينها المتنعت الكنيسة القبطية عن التوقيع بل رحب بعض قادتها بإعلان تطبيق الشريعة. (٢٦١) جاء رد الكاثوليك على مطالبة حركة التحرير الشعبي للخبراء الأجانب بإخلاء الجنوب، بأنهم يعانون نقصا حادا في القوة الكنسية العاملة، وأن لهم قسا واحدا مقابل كل ٧٠٠٠ كالوليكي \_ وقسا واحدا مقابل كل ١٢٤ ألف من السكان، أمَّا الكنيسة االنرويجية فقد استجابت لطلب قرنق، حيث تم ترحيل مائمة من العاملين وأفراد أسرهم المنتمين لقوة الكنيسة النرويجية لتنمية جنوب السودان في يناير ١٩٨٥، عن طريق الجو إلى نيروبي، ولكن ابتداء من عام ١٩٨٧ عاد بعضهم للعمل الإغاثي هذه المرة في صفوف المتمردين. ومنذ عام ١٩٨٤، أضحى الشعب السوداني، ضحية للصراع الدولي والإقليمي والمحلى على أرضه: الكنيسة ضد حركة تطبيق الشريعة عوحركة التحرير الشعبي ضد كل النظام القائم في السودان ابتداء بالإنسان وانتهاء بالتنمية والمؤسسات التعليمية التي أضحى مصيرها النهب والخراب، وجاء ذلك كله في ظروف ضائقة اقتصادية وجفاف وتصحر قضى على الـزرع وأهلك المـاشية والبشر في بعض مناطق الأطراف القصية. زار نائب الرئيس الامريكي جورج بوش السودان في مارس ١٩٨٥ وسط هذه الظروف القاسية التي كانت تمر بها البلاد وقد تضمنت زيارته تقويها اقتصاديا وسياسيا لأوضاع البلاد، حيث زار معسكرات النازحين واللاجئين في مختلف أصقاع البلاد وقابل الرئيس نميري والمسئولين في الحكومة

وبعد أيام من مغادرة بوش للبلاد، بدأت حركة اعتقال واسعة لقادة الاتجاه الإسلامى في البلاد شملت د. حسن الترابى، وعثان خالد مضوى وأحمد عبدالرحمن وعشرات من القيادات الأخرى، وقد دشن الرئيس نميرى حملة الاعتقالات ببيان أذاعته أجهزة الاعلام، اتهم فيه العناصر الإسلامية، بمحاولة اختراق مؤسسات البلاد الرسمية للانقضاض على السطة، كما قامت حملة ضخمة لتشويه سمعة المؤسسات الاقتصادية الإسلامية وتحميلها مسئولية المجاعة والتدهور الاقتصادى.

أدت اجراءات نميرى ضد الإسلاميين إلى عزله تماما، في ظروف يئس العلمانيون من أى خير يمكن أن يأتى من خلال النظام، خصوصا بعد أن رُوّعوا بحادث إعدام محمود محمد

وعددا من رموز العلمانية في السودان.

<sup>135-</sup> Focus, 7/84.

<sup>136-</sup> Focus, 11, 1983.

طه، أحد فلاسفة التجديد العلماني للإسلام وفي هذه الفترة، غادر نائب الرئيس اللواء عمر عمد الطيب في رحلة عمل لامريكا طمعا في نيل الحظوة لدى الامريكان، خصوصا بعد أن خدمهم في موضوع تهجير الفلاشا لإسرائيل وأعقب رحلة نائب الرئيس/ رحلة الرئيس نفسه في ظروف سخط ومظاهرات، بدأها اتحاد طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية ضد النظام، هما هيا الظروف لثورة شعبية حدت بقيادة الجيش إلى تسلم لسلطة والقضاء على حكم نميرى فيها عرف بثورة رجب ابريل عام ١٩٨٥ وأصبح الفريق عبدالرحمن سوار الذهب في ١٥ ابريل ١٩٨٥ رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية بين سقوط نميرى وبداية الديمقراطية الرئيل ١٩٨٥ رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية بين سقوط نميرى وبداية الديمقراطية الثالثة.

لم تمهل الحركة الشعبية الحكومة الانتقالية الجديدة حتى تتعرف على سياستها حيال مشكلة الجنوب وإنها سارعت لإدانتها دامغة إياها بأنها امتداد لنظام نميرى وأن لا سبيل لأى سلام معها، وعلى ذات الوتيرة، جاء رأى الكنيسة في النظام الجديد، حيث ورد في مذكرة الكنيسة الكاثوليكية التى رفعها الأساقفة الكاثوليك بأن المجلس العسكرى الانتقالي الجديد متطرف في تحيزه ضد المسيحيين. وأن المجلس جاهل باحتياجات المسيحيين ومطالبهم . ولا يفهم لغة الكنيسة ولا هياكل بنائها ولا حتى وظائفها وطبيعة الكنيسة المسيحية ولا وبعد فترة أرسل الفاتيكان الراهبة الكاثوليكية المغروفة ماما تريزا - الحائزة على جائزة نوبل للسلام - لمقابلة الفريق سوار الذهب لحثه على السياح لعدد من الراهبات للمجيء والعمل بالسيودان، كها لجأ مجلس الكنيائس العالمي للواء جيمس لورو سيرليو، رئيس المجلس بالسيودان، كها لجأ مجلس الكنيائية لتحرير السودان، حاثا إياه لمحاولة الشروع في إجراءات صلح بين النظام الجديد والحركة الشعبية لتحرير السودان. (١٢٠٠)

ظهرت الكنيسة الكاثـوليكية كقنـاة رئيسية لتـوزيع الغذاء فى الشهال فى فترة مجاعة ٥ الممـ ١٩٨٦ ، حيث جاء الكثير من العون الغربى من خلال قنوات الكنيسة، وفى اكتوبَّر ١٩٨٦ ، توسلت الكنيسة للنظام الجديد فى خطاب مفتوح نبذ طريق الحرب. .

(إن الأمة تتجه إلى طريق القسمة تتوزعها صراعات بسبب الانقسامات الدينية والعرقية والإقليمية) كما اتهم الخطاب الحكومة بإشعال فتيل العنف على الأخص وسط المسيحيين. كما أبدى الأب غبريال زبير خوفه من أن تكون الولايات المتحدة الممول الأساسي لنظام مميرى بالسلاح، مازالت ضالعة في تغذية السودان بالعون العسكرى، حيث أن أى عون عسكري للجيش السوداني سيذهب لمحاربة مواطنينا، وليس للدفاع ضد القوى الخارجية.

<sup>137-</sup> Focus G. 1985.

<sup>138-</sup> Ibid.

<sup>139-</sup> Focus/86.

وفى عام ١٩٨٧ جدد الأسقف الكاثوليكى تابادورالدعوة للإدارة الامريكية للامتناع عن تزويد السودان بالسلاح، وقد أدى توقف العول العسكرى الامريكى والغربى خاصة، إلى شلل فى حركة الإمداد العسكرى للمقاتلين فى الجنوب، كما احتجزت امريكا بعض الطائرات السودانية التى أرسلت للصيانة، عما أدى إلى اجتياح المتمردين للريف فى جنوب السودان وسقوط رمبيك.

اجتهدت الكنيسة خلال فترة الحكم الانتقالي في مواصلة الضغوط لإلغاء الشريعة وإلغاء قانون الهيئات التبشيرية لعام ١٩٦٢ وإبطال وزارة الأوقاف والشئون الدينية أن لطفت الكنيسة بعد فترة خطابها إذ ذكرت في مقدمة خطاب دعوى مرفوع للسلطة (أنها ترى في السلطة العسكرية الجديدة، مبعثا لآمال حياة جديدة ودعا الخطاب، قادة المسيحيين أن يحرصوا على إيجاد حل مسيحي للقضايا والمشاكل التي تواجه البلاد. فتحت السلطة الانتقالية ملف قضية الفلاشا وصدم الرأى العام السوداني، حينها تكشف له ضلوع وتورط هيئات الإغاثة الكاثوليكية الدولية هيئات الإغاثة الكاثوليكية الدولية ووالموساد» الاستخبارات الإسرائيلية وكذلك الاستخبارات الامريكية. (انه)

ابتداء م عام ١٩٨٦ أطل تحالف كنسى جديد بوجهه، ضاما هذه المرة الكنيسة القبطية الأول مرة منذ حكم نميرى والكاثوليك والبروتستانت تحت اسم رابطة المسيحيين السودانية من أجل المجاهدة لإجهاض حركة تطبيق الشريعة (١٤٠٠) وفي منتصف عام ١٩٨٦ وبعد أسابيع من تقلد السيد/ الصادق المهدى منصبه رئيسا للوزراء الذي التزم بإلغاء قوانين الشريعة وفتح صفحة جديدة وقامت كنيسة عالمية بإرسال أول حمولة إغاثة مقدرة بسبعائة وخسين طنا متريا من الزيوت والألبان المجففة والدقيق إلى واو عبر قنوات إغاثة الكنيسة الأسقفية وتحت إشراف أسقف واو جون ميلان (١٤٠٠)

كها قام البابا بتوجيه نداء من أجل شعب جنوب السودان، الذى يموت من جراء الجوع، وفي نوفمبر ١٩٨٦، قام حاكم الاستوائية وينتمى للمذهب الكاثوليكى اللواء بيتر سريلو لدهشة الكنيسة ـ بطرد اثنين من القساوسة الأجانب من السودان. وبعد فترة طلبت الحكومة السودانية من هيئة البرانج الميداني للكنيسة اللوثرية العالمية ومنظمتين كنيستين أخريين إيقاف عملياتهم في السودان وذلك في منتصف اكتوبر ١٩٨٧.

<sup>140-</sup> Omris Terra, December 1985.

<sup>141-</sup> Tudor Parfitt, Operation Moses, The Untold Story of the Exodus of the Falasha Jews from Ethiopia, London. 1985. P. 45.

<sup>142-</sup> Focus 4, 86 P. 7.

<sup>143-</sup> Focus. 86. P. 7.

في منتصف عام ١٩٨٦ أبدت الكنيسة السودانية، استعدادها للتوسط بين حكومة السودان والمتمردين، ونهض فريق ممثل للكنيسة السودانية، حيث تحاور مع المتمردين والحنوبيين، طالبا منهم التغلب على خلافاتهم في سبيل حل مشكلة جنوب السودان \_ كها هاجم الأب غبريال زبير السياسيين الجنوبيين لعجزهم عن الدفاع عن مصالح مواطنيهم، نظرا لتفشى القبلية والحزازات الشخصية بينهم، وذكر الأسقف وانى (إن لم تقض الحرب، على جنوب السودان، فسيقضى عليه تفشى الروح العدائى والآ أخلاقى)

طاف وفد الكنيسة السودانية بعدة أقطار إفريقية، طالباً من رؤسائها ممارسة مختلف الضغوط على حكومة السودان، حتى ترضخ لمحادثات سلام وفق صيغة كوكادام، التى وقعتها الأحزاب السياسية والقوى العلمانية مع حركة قرنق والتى نصت على إلغاء الشريعة ورفع حالة الطوارىء. وقد وقع السيد/ إدريس البنا باسم حزب الأمة. ووجد الوفد قبولا حسنا على الأخص من الرئيس الزامبي كينيث كاوندا، الذي أدان ما وصفه بسياسات حكومة السودان العنصرية، كما طمأن قادة الكنائس السودانية، أن زامبيا ستظل أبدا حفيظة على دعم نضال شعب السودان الأسود. (منه)

هذا التوجه المعادى لحركة الشريعة والذى يركز على مخاطبة العالم الخارجى وتعبئته ضد تطبيق الشريعة في السودان، جعل الكنيسة تبدو، أكثر فأكثر ظاهرة خارجية غريبة على جسم المجتمع، تستمد مددها وتوجيهاتها من خارج الحدود وقد أكدت هذه المعانى زيارة رئيس الأساقفة غبريال زبير لالمانيا الغربية حث ذكر أن الجنود السودانيين يقومون بتفتيش ممتلكات الكنيسة بصورة دورية وغير قانونية وأنهم يتدخلون في حرية العباد.

في بداية عام ١٩٨٧، اعتقلت قوات التمرد التابعة لقرنق ثلاثة من القساوسة الأجانب، حينها داهمت قرية تورى في الاستوائية وأفرجت عن أحد القساوسة بعد عشرة أيام، بينها أخذ الأخران رهينتين لما يقارب العام. وفي ٧ يونيو ١٩٨٧ قامت قوات التمرد التابعة لقرنق باختطاف ثلاثة مدرسين امريكيين ومحرضة بريطاينة يعملون مع الرابطة الامريكية لمنظمة الموارد المسيحية (١٤٠٠)، وتبع ذلك تحذير آخر للعاملين مع منظمات الإغاثة بمغادرة جنوب السيدان (١٤٠٠)

تفادت الكنيسة كعادتها توجيه اللوم إلى حركة التمرد واكتفت بالقول إنها متفائلة بإطلاق سراح المعتقلين بسلام بناء على تجاربها السابقة مع حركة التحرير الشعبية، وبدلا من ذلك،

<sup>144-</sup> Focus 12/86/p.6.

<sup>145-</sup> Focus 1/1987.

<sup>146-</sup> International Herald Tribune, Thursday, 9th July, 1987. P.

<sup>147-</sup> The Guardian, Friday, 10 th July, 1987.

ركزت الكنيسة على عملية ابعاد اثنين من خبرائها على يد حاكم الجنوب. كما خلصت النشرة الكاثوليكية (١٤٠٠ في تحليل خبرى عن السودان إلى (أنه في ظل الأوضاع السائدة، فإن حرص الكنيسة على الحوار مع مجتمع السودان الإسلامي لا يكاد يجد له استجابة.)

برزت ظاهرة جديدة، كشفت عن الصراع الداخلي وسط العاملين في الكنائس، ففي ٢٣ يونيو ١٩٨٧ كتب القس ادى. اس. امبروس المؤسس والمدير لكنيسة المائدة السودانية الى النائب العام لحكومة السودان شاكيا التدخل السافر للأجانب في شئون الكنيسة وعلى الأخص خبراء الوكالة السويدية العالمية للغوث التنموى، حيث تجاوزت هذه المنظمة أداء عملها وحدود اختصاصها باستيراد وتوزيع الأناجيل (وزعت مائة وثلاثين ألف نسخة من الإنجيل) واستوعبت عددا من الموظفين الأجانب علما بأنهم دخلوا بتأشيرات سياحية، كما طرد بعضهم من الجنوب ولكنهم عادوا بجوازات سفر جديدة. كذلك درجت هذه الكنيسة على تعميد بعض الأشخاص قساوسة كما اتهم صاحب الشكوى الكنيسة بتزويد اللاجئين بوثائق ثبوتية سودانية كوثيقة الجنسية وجوازات السفى)، كما اتهم رجال الكنيسة بتحريض بوثائق ثبوتية سودانية كوثيقة الجنسية وجوازات السفى)، كما اتهم رجال الكنيسة بتحريض الأهالي للثورة ضد منظمة الدعوة الإسلامية وبالعمل لإحياء النزاعات والصراعات القبلية (وبفع القس اندريا وال، مدير الكنيسة الإفريقية المسيحية (السودانية) مذكرة إلى النائب العام لحكومة السودان ضد الهيئات والإرساليات الكنسية التالية:

الجمعية الإفريقية لإعادة تعمير جنوب السودان (وهى هيئة تطوعية) والهيئة السويدية الحرة والكنيسة النرويجية وأخذ عليهم أنهم انصرفوا عن التنمية والعمل الطبى إلى ترجمة الانجيل وتدريب القساوسة خارج إطار اتفاقهم مع حكومة السودان. كذلك تأزمت العلاقات بين قساوسة الكنيسة الأسقفية نتيجة للصراعات القبلية، مما دفع كل قبيلة لترقية أتباعها في الهيكل الكنسى للسيطرة على الكنيسة ومواردها.

وبينها كان هذا الصراع الداخلي محتدما في أروقة الكنيسة، وجدت الكنيسة متنفسا في معارضة تطبيق الشريعة وهي القضية التي يمكن أن توحد الكنيسة وتصرفها عن خلافاتها الداخلية بعد أن انفض عنها سامرها وزال بريقها الروحي. ثم جاءت المزاعم التي نشرها

<sup>148-</sup> International Fide Service.

<sup>189</sup> خطاب القس أدى باس. أمبروس الى ديوان النائب العام بتاريخ ٢٣/٦/٢٩ كما نشرته جريدة الراية، السبت ٨ ربيع أول ١٤٠٨هـ الموافق ٣١ أكتوبر ١٩٨٧ ص ٣.

١٥٠- المصدر السابق ص ٣.

١٥١- انظر عشارى وبلدو ـ الرق في السودان الخرطوم ١٩٨٧ . عرف هذان الأستاذان بميولهما اليسارية وتجاويهما مع حركة جون قرنق .

آستاذان فى جامعة الخرطوم حول ممارسة الرق فى السودان بمثابة هدية وقعت بردا وسلاما على الكنيسة وقد استندت تلك المزاعم إلى نزاع قبلى معروف بين الدينكا وقبائل جنوب كردفان، فصورته على غير حقيقته وأصبح الموضوع فى قائمة جدول أعهال مجلس الكنائس السودانى وهو يتأهب للمشاركة فى اجتهاع مجلس عموم كنائس إفريقيا المنعقد فى لومى عاصمة توجو فى الثانى من ديسمبر ١٩٨٧، فأوردت مذكرة المجلس، أن السودان يهارس نظام العبودية فى تحد تام لقواعد العدالة وحقوق الإنسان. وورد فى ورقة رسمية بعنوان (إنقاذ السودان) مايلى: (المناداة بضر ورة إيجاد السودان الجديد الخالى من السيطرة العربية.) ودعت الورقة مجلس الكنائس الإفريقى والعالمي إلى المساهمة فى إيجاد هذا السودان الجديد. وفى الورقة مجلس الكنائس الإفريقي والعالمي إلى المساهمة فى إيجاد هذا السودان الجنوبيين إلى المرطوم وغيرها من مدن السودان لا يهددهم الفقر والاستغلال فحسب بل يعانون من عنت سلطات الأمن كذلك.

وفي منتصف يوليو ١٩٨٨ قام مكرم ماكس، أسقف الأبيض، بجولة في الولايات المتحدة الامريكية، داعيا إلى معاقبة السودان بفرض عقوبات اقتصادية عالمية وأهاب بالغرب ـ الذي توقف عن إعانة السودان عسكريا ـ أن يضغط الدول الإسلامية كي تكف من دعم السودان عسكريا، وأشار إلى أن الحكومة السودانية مقبلة على سن تشريعات تمنع غير المسلمين من تولى المناصب العامة في الدولة، وأن الحكومة قد عقدت صفقة سرية لاستبدال وكالات الإغاثة الغربية بوكالات إسلامية. كما دعا إلى إقناع الثوار باستخدام الوسائل السياسية لتحقيق أهدافهم.

آخذت حركة تطبيق الشريعة بعدا عالميا، حينها أصبحت واحدة من القضايا المثارة في أروقة مؤتمر لا مبث العالمي في بريطانيا في يوليو عام ١٩٨٨، (١٥٢٠) حيث صدرت ثلاث توصيات بشأن السودان من أصل التوصيات السبع الصادرة في حق العالم الإسلامي. الأولى تعلقت بها أسهاه المؤتمر بظاهرة بروز الأصولية. الإسلامية حيث ذكر، أن الانبعاث

<sup>152-</sup> All African Press service, 25/88, June 27, 1988. P. 6

<sup>153-</sup> The Universe, sunday, July 24, 1988, P. 6.

<sup>401</sup> مؤتمر لامبث، يعقد كل عشر سنوات، تحت رئاسة رئيس أساقفة الكنيسة الانجليزية ويحضره كل قادة المذهب الانجلكاني على مستوى العالم، وللمؤقر أهمية سياسية وفكرية نسبة لأثر الكنيسة على السياسة في بريطانيا وامريكا وكندا واستراليا.

الإسلامي أدى وإلى خرق فاضح لحقوق الإنسان الإساسية، وأن هذا الإسلام الأصولي مسئول عن ظاهرة تدمير الكنائس في نيجريا والسودان، وحثت التوصية الثانية حكومة السودان على التفاوض مع المتمردين بواسطة طرف ثالث كمجلس الكنائس العالمي أو الإفريقي. كما أبدت التوصية الثالثة، قلقها المتزايد بشأن اتجاه حكومة السودان لإعادة تطبيق الشريعة الإسلامية، وفرضها على شعب السودان وحثت التوصية الحكومة على إعادة النظر في قرارها حتى تحل محل الشريعة قوانين أكثر إنسانية في معاقبة المجرمين.

تمر الكنيسة السودانية بمنعطف تاريخى خطير، جعلها تثنكب عن أداء دورها وتبليغ رسالتها وتنصرف إلى العمل السياسى المحض ضد حكومة السودان وضد أمنه ومؤسساته العسكرية، كما أنها أخذت تروج الإشاعات الضارة بسلامة المجتمع السودانى، واصمة إياه بمارسة الرق، وهى الهيئة المسئولة، التى يسندها آلاف المبشرين المتفرغين وتعرف ما يجول داخل المجتمع السودانى، كما تعلم أن مسألة الرق هذه لا تعدو أن تكون فرية كاذبة، وعندما تسعى الكنيسة إلى ترويج الأكاذيب وتفقد القدرة على النطق بالحق، فإنها لا تعود مؤسسة روحية، ولا يتأتى لها أن تقود المجتمع نحو القيم العالمية والتهاسك الأخلاقى، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولما كانت رسالة الكنيسة الأساسية وجودها على ارض السودان وبين شعبه الطيب، الذي ينفحها بالامتيازات بينها تنفخ هى فى العالم ان يهب لمعاقبة السودان وعاصرته بدلا من نجدته.

# الكنيسة على مفترق الطرق:

الكنيسة - المؤسسة المعبرة عن حركة الحضارة المسيحية - تواجه تحديا خطيرا في عالم اليوم حيث أن القضية ما عادت مدى ملائمة الكنيسة لعالم اليوم ولكن كذلك قدرة المسيحية ذاتها - في أي شكل عبرت به عن نفسها - على الإجابة على قضايا واحتياجات الإنسان ومدى مصداقية المقولات المسيحية، ويمتد التساؤل إلى علاقات إنجيل اليوم بالإنجيل المنزل على عيسى، وما أصابه من تحريف وتبديل، كما أن أزمة المسيحية تتمثل في الماضى والحاضر المنهج والرؤية والمعتقد، كذلك يتعلق السؤال به هل المسيحية رسالة سماوية، ابتداء من عقيدة التثليث وعصمة البابا، وانتهاء إلى أسطورة نسيج قميص صلب المسيح (٥٠٠)

<sup>100 -</sup> ثبت أن ماتحفظه الفاتيكان، على أساس أنه القميص الذى صلب فيه المسيح لايتجاوز عمره الأربع أو الخمسة قرون على حسب قول مختبرات أكسفورد وزيورخ واريزونا، وعليه يستحيل أن يكون ذلك هو القميص الذى صلب فيه المسيح والذى مر عليه قرابة العشرين قرنا.

تكشف الرؤية المتعمقة فى توجهات الحضارة الغربية، مركز الكنيسة العالمية أن هذه الحضارة مبحرة صوب اللا أدرية والمادية والإلحاد. وقد أشار البابا نفسه إلى ذلك فى خطابه السنوى للمؤتمر الكاثوليكي المنعقد بالمانيا فى آخر عام ١٩٨٦. حين قال:

«إن الهوة آخذة في الاتساع بين الرسالة المسيحية وسلوك المسيحيين، وإن هناك معالم عددة تشير إلى الحاجة إلى إعادة التبشير للإحاطة بالتوجه اللا أخلاقي، والمشاركة المتضاءلة في الشعائر المسيحية مثل السر المقدس والعشاء الرباني - والتقصير الحاد وسط الأسر المسيحية في نقل العقيدة للاجيال القادمة. » كما انتقد البابا المذاهب المادية الغربية المتعددة والتي فشلت في إحراز سعادة إنسانية مسالمة، بل كان من نتائجها الحروب وويلات الدمار والتوتر وإهدار الدماء. وقد أعرض البابا - كما كان متوقعا - عن الاعتراف بأن الكنيسة تتحمل مسئولية ليست باليسيرة في إهدار الدماء. كما حدث تحت راية الحروب الصليبية وما تلاها من حروب في العصر الحديث تحت راية الرجل الأبيض وقهر الامم المستضعفة باسم الحضارة الأوربية المسيحية وتبلغ رسالتها.

وفى تقرير صادر عن هيئة الفتوى التابعة للمجلس العام - Synod - للكنيسة الانجليزية تحت عنوان (نومن بالله) We believe in God تساءلت مشككة فى حاكمية النص الإنجيلى بأن النص لا يمثل السلطة العليا لإعادة بناء الإيهان والعقيدة. لان كل محاولة تستخدم النص مرجعا ومعيارا لتجديد العقيدة تؤدى إلى ظهور فرقة مسيحية جديدة ولأن الإنجيل يبث أفكاره من خلال القصص والروايات، لا عن طريق العبارات المحددة القاطعة، والأقاصيص فى نهاية الأمر، تخضع للتأويل والتفسير.

كها أن الكنيسة الانجلكانية مثقلة بالمشاكل بدءا بالنظر في جدارة المرأة بأن تكون قسيسة ومطرانة إلى تحديد رأى الكنيسة من قضايا الشذوذ الجنسى ونظرتها إلى الإنجيل وهى قضايا شائكة تهدد وحدة الكنيسة وعقدها بالإنفراط. أما صورة المجتمع العامة في بريطانيه مركز العقيدة الانجلكانية، فهى صورة لمجتمع يقف على أعتاب تفكك وانهيار خطير، إذ تبلغ حالات الطلاق ١٧٠ ألف سنويا، أى أن ثلث الزيجات التي تعقد سنويا تتجه إلى الانفصال والطلاق و ١٤٠ ألف من الأحداث يقدمون للمحاكمة سنويا بتهم خطيرة، في مجتمع يتجه لبناء دولة الرخاء المادى والرفاهية. وفي عام ١٩٨٧ جاء نصف الجرائم المرتكبة في بريطانيا على أيدى شبان تقل أعهارهم عن ٢١ عاما. وبين كل خسة أطفال تحت سن السادسة يوجد طفل غير شرعى أو من عائلة في حالة انقسام وخصام، بينها تبلغ نسبة الإجهاض حالة واحدة مقابل كل خس حالات ولادة كتبت لها الحياة (١٨٥ ألف حالة إجهاض سنويا) وهذه القراءة لوضع واحد من المجتمعات الغربية - وهو أحسن حالا من امريكا ودول اسكندنافيا - تكشف عن فشل الكنيسة الغربية، فيها تنسبه لنفسها باعتبارها مركزا للخلاص والسمع

الأخلاقي فكيف يمكن للكنيسة التي فشلت هذا الفشل الذريع في بلادها الأصلية \_ الغرب \_ أن تمثل الخلاص من الضياع الروحي في إفريقيا؟ لقد أدت الثقاقة المكنسية إلى ازدياد شقاء الإنسان الإفريقي، الذي اجتيحت هويته بعد أن ضاعت منه أرضه. وماتزال الكنيسة تبشر بإنجيل السلام وإدارة الكف الايسر لصفعات الرجل الأبيض في جنوب إفريقيا وغيرها.

تشهد الكنيسة الكاثوليكية الأم بدايات تمزق جديد هو الأول من نوعه منذ انبلاج الكنيسة الكاثوليكية الوطنية الهولندية عام ١٨٩٧. ومن العجيب أنه بينها ظل قدامى الكاثوليك يرفضون تعاليم المجلس الكاثوليكي الأول حول سلطة البابا، فإن رئيس الأساقفة ليفيبوري Lefebore قد نقض تعاليم المجلس الفاتيكاني الثاني المتعلقة بالانفتاح والحريات المدنية مما عرضه للمساءلة من قبل الكنيسة هو وأربعة أساقفة آخرون تم إخراجهم من دائرة الإيمان وأعلن ارتدادهم في ٣٠ يونيو ١٩٨٨. ومن ثم أصبح المجال مفتوحا لظهور شرعية كاثوليكية جديدة.

والمشكل الثانى، الذى يؤرق الكنيسة قضية الرهبانية وتوابعها من امتناع عن الزواج، مما أدى إلى زهد ذوى الكفاءات فى دخول نظام الكنيسة، مما دفعها إلى عدم تحرى الدقة فى كل من يطلب الوظيفة دون أن يكون من ذوى المؤهلات المطلوبة، كذلك يزداد الشذوذ الجنعى والايدز وسط القساوسة.

كما تشير التقارير إلى ازدياد حالات الفساد وصراع القوى، والنزوع إلى الاستئثار بأى شكل وشيوع الماسونية وسط إدارات الفاتيكان العليا مما يشير إلى اضطراب وفوضى في حركة الكنيسة.

أما الكنيسة في إفريقيا، فقد مزقتها صراعات الطوائف الكنسية وأصبح الفكر والدعوة اللهوتية يحتلان حيزا ضيقا من أوقات المبشرين الذين أخذوا يلهثون وراء دقائق الحياة السياسية: وما تزال في حلوق الأفارقة غصة من تجارة الرقيق وما زالت ذكرياتها عالقة بأذهانهم وهم يسترجعون تاريخ القرن التاسع عشر، حينها كانت سفن الرجل الأبيض تتنافس في تصدير الرقيق الإفريقي الرخيص وقبل إجراءات الشحن يتم تعميد العبيد الإفريقيين بإضفاء أسهاء اوربية عليهم، دلالة على الامتنان والإنسانية ((())، وتعبيرا عن مشاعر حب الكنيسة لهؤلاء البؤساء.

لقد دمرت الثقافة الكنسية المجتمعات الإفريقية، بقضائها على ركائز هذه المجتمعات من عادات ونظم وتقاليد ممثلة في ظاهرة الأسرة المتشعبة Extended Family وعادات الزواج وتعدد الزوجات الخ. . وحلت مكانها عقيدة الاوربى القائمة على الاعتراف والخطيئة الأولى

<sup>156-</sup> Walbert Buhhamann OF MCAP, The Missions on Trial. Addis Ababa. 1980 P. 29.

والثانية وتحريم تعدد الزوجات، عا أدى إلى إخلال بالتوازن النفسى وانهيار التعاون الاقتصادى وإخلال بالنمو السكانى فى بلاد تصل فيها نسبة موت الأطفال ٢٠٪ كذلك عمدت الكنيسة الأوربية إلى قمع اللغة الإفريقية العربية وإبدال الحرف العربى بالحرف اللاتينى فى كتابة السواحيلية والهوسا وغيرها لفصمها عن جذورها العربية ولا يمكن أن يمضى الإفريقى الى الأبد مستخدما البرتغالية والايطالية والفرنسية والانجليزية فى التخاطب متجاهلا اللغة العربية التى تمتد بجذورها فى تربة القارة إلى آلاف السنين.

ولايمكن نسبة طقوس المسيحية الأوربية ومعاييرها إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، إذ أن شخضية المسيح نمت في الغرب وضاعت وسط ركام الفلسفة الإغريقية الرومانية . وبذات المنطق، يقوم الأفارقة بصياغة مسيح جديد وفقا لمزاجهم الإفريقي ولكن حينا شرع رئيس الأساقفة عمانويل ميلينجو Emmanual Miling (٢٠٠١) رئيس أساقفة لوساكا عاصمة زامبيا، في نحت مسيح إفريقي فيها يعرف بأفرقة المسيحية تصدي له الفاتيكان واستدعاه لروما لغسل دماغه، ولكنه ثبت على دينه الجديد، فأعلن الفاتيكان أنه أصبح مرتدا وقد ذكر في كتاب له أن محاولة إقناعي بأن سلامة عقيدتي المسيحية لاتتم، الابتبني الحضارة والثقافة الأوربية هي بمثابة إكراهي على تغيير شخصيتي بالقوة والإاجاز أن الله قد أخطأ بأن خلقني افريقيا، فإن ذلك لم يتضح لي (٢٠٠٠) وقد أخذت حركة الكنيسة الجديدة التي يتزعمها «ميلينجو تكتسح مواقع الكنيسة الكاثوليكية على نحو يهدد باستئصال الكاثوليكية .

أما زائير والتي تعتبر أكبر قطر إفريقي كاثوليكي، فإن الكاثوليكية تتعرض فيه إلى امتحال عسير، على يد الرئيس الزائيري الكاثوليكي موبوتو سيسى سيكو نفسه و الذي لم تقبل عقليته منهج الكاثوليك المتطرف، الذي يطمس ثقافة الإفريقي، ويجرده من اسمه وعاداته باسم الثقافة الأوربية الوافدة. وفي عام ١٩٧٠وفي محاولة للتغلب على الصعاب الناجمة عن طرح الخطاب الكاثوليكي المتطرف استحدث موبوتو نظريته المسياه «العودة إلى الأصول» والتي ألزمت الزائريين بإلغاء الأسهاء الأوربية واتخاذ أسهاء إفريقية، وقضت على كل فرق العمل الكاثوليكية والصحافة الكاثوليكية.

كما صهر كل الزائريين في الحزب الحاكم، وأبطل كل الاحتفالات المسيحية وألغى عطلاتها الرسمية باعتبارها أعياد وابتداء من عام ١٩٧٤، أصبح العمل إجباريا في أيام عيد الميلاد، كما ألغى كليات تدريس اللاهوت في الجامعات وأمم المدارس الكاثوليكية الدينية والعلمانية

<sup>10</sup>٧ ـ ولد عمانويل ميلينجو عام ١٩٣٠م وكرس قسا في عام ١٩٥٨ ثم مطرانا في عام ١٩٦٩ ابان زيارة البابا باول السادس ليوغندا وفي عام ١٩٨٢ . استدعاه الفاتيكان في محاولة لاثنائه عن معتقداته الجديدة بغسل الدماغ وغيره من وسائل القهر.

وجعلها خاضعة لقبضة الدولة وأبدل تدريس الإرشاد الدينى بهادة (الموبوتوية)وهى الفلسفة المنسوبة له كما أزال الصلبان وفى وجه هذه الأعاصير التى عصفت بأوضاع الكنيسة، سعى الفاتيكان إلى معالجة الموقف وزار البابا جون باول الثانى زائير مرتين فى عام ١٩٨٥ ١٩٨٠، حيث بارك نظام موبوتو وإدارته. وقد كشف تساهل الكنيسة مع نظام موبوتو وتشددها مع السودان علما بأن السودان، اتخذ اجراءات ادارية ضد المبشرين ولم يلجأ الى إدخال تعديلات على الفكر الكنسى عن التحامل الصليبي ضد السودان المسلم.

لقد استند بناء الرجل الآبيض في إفريقيا على دعامتين: الأولى جيش الاحتلال لفرض إرادته الاستعارية والثانية الإرساليات لفرض ثقافته وقد أخطأت الكنيسة قراءة تطور أوضاع إفريقيا فيها بعد الحرب العالمية، إذ ظنت أن الاحتلال الاوربي سيخلد في إفريقيا إلى الأبد، لذا وبدلا من أن تسهم الكنيسة في تغذية حركات التحرير بالمدد الروحي والفكري شغلت نفسها بالتمكين للحكم الأجنبي وإطالة بقائه وأدانت حركات التحرير، ومايزال القساوسة السود يصابون بالذهول والحيرة إزاء موقف الكنيسة الكاثوليكية من الصراع في جنوب إفريقيا ومناداتها بنبذ العنف في التصدي للقضاء على نظام التفرقة العنصرية (١٠٠١) ويحفظ الأفارقة اللبا جون الثالث عشر موقفه في عام ١٩٦٥ عندما رفض أن يقابل وفدا يمثل حركة تحرير أنجولا أنجولا. وفي عام ١٩٧٠ وبعد ضغوط وافق البابا على مقابلة قيادة حركات تحرير أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو باعتبارهم مسيحيين وكاثوليك لابصفتهم قادة لحركات سياسية وموزمبيق وغينيا بيساو باعتبارهم مسيحيين وكاثوليك لابصفتهم قادة لحركات سياسية الفاتيكان أية توجهات ترضى تطلعات قادة الكنائس الإفريقية حول قضايا التحرير في السعمرات البرتغالية. وقال الرئيس الموزمبيقي، سامورا ميشيل في عام ١٩٧٧: «لقد قررنا السيحية في العطلات العامة. إنه اللهيمة عنه المنائل وكذلك الكبار مبادىء السيحية في العطلات العامة. إنه اللهيمة في السيحية في العطلات العامة. إنه الكنائل الميار مبادىء السيحية في العطلات العامة. إنه المسيحية في العطلات العامة. إنه المسيحية في العطلات العامة.

وهكذا انتهت أسطورة أن الكنيسة وحدها تملك مفاتيح الخلاص في إفريقيا ماوراء الصحراء، حيث تعددت الأناجيل، من ليبرالية مادية وإنجيل ماركس، وأناجيل الأنبياء الإفريهيين المحلية. لقد تمزق النسيج الكنسى الذي قام على تضحيات المبشرين والقساوسة الندين جاءوا في أثواب، معلمين، ومكتشفين وجنود وأطباء وإلى وقت قريب كان ٩٥٪ من البرنامج التعليمي في إفريقيا ماوراء الصحراء تقوم به الكنيسة واليوم فإن الذين يتصدرون

<sup>159-</sup> Pro Mundi Vita: Dossiers 2 - 3/ 1986. P. 7.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٧.

<sup>1</sup>٦٠- مايزال حتى يومنا هذا \_ عام ١٩٨٨ \_ ، ٠ ٨٪ من المبشرين في موزمبيق أجانب رغم انصرام فرن كامل على دخول البعوث التنصيرية لموزمبيق \_

مواجهة الكنيسة بالعداء، هم عين الذين خرجتهم مدارس التبشير وحينها يقرأ الإفريقى العهد الجديد بجده مليئا بقصص الأنبياء الذين كانت لهم أكثر من زوجة ، ابتدأ من أبى الآنبياء إبراهيم عليه السلام مرورا بسيدنا يعقوب وداود وسليهان ، فأذا أجاز الكتاب المقدس تعدد الزوجات فكيف يقيده البابا ، كيف يحرم البابا مالم يحرمه الكتاب وقد أذعن القساوسة الانجلكان لنداء الفطرة ، حينها اجتمعوا في يوليو ١٩٨٨ في مؤتمر لامبث ، حيث قرروا ألا يسحبوا المسيحية عمن له أكثر من زوجة على ألايزيد بعد ذلك .

إن تشعب الفكر الكنسى وتعقيداته وغربته، جعل أهل كل بيئة إفريقية يأخذون ما يوافق هواهم، وقد تكاثرت الكنائس الإفريقية، حتى وصلت سبعة ألاف كنيسة لاتكاد تجمع بينها رابطة فكر أو تنظيم وماتكاد تنقضى فترة زمنية، حتى تنبت أنواع جديدة من الكنائس بحيث أصبح لكل أربعة الآف إفريقي في المتوسط ما بين ١٠-١٥ كنيسة.

وتمارس هذه الكنائس مختلف أنواع الطقوس، التي يتصل بعضها بالسحر وبعضها بعبادة السلف والطب الروحي والرقصات التقليدية المختلفة وأبرز الظواهر في غانا، تتمثل في نفور كبار القوم من الكنائس التقليدية الكبيرة المعروفة والتي فشلت في أن تلبي احتياجاتهم وكذلك فإن كثيرا من الأفارقة على مستوى رؤساء وقادة الكنائس يقبلون على الإسلام. ففي الجابون أسلم الرئيس عمر بنقو وفي نيجيريا أسلم عدد من النيجيريي على مستوى الأساقفة وحدث مثل ذلك في السودان وفي تنزانيا انتقلت عائلة الرئيس التنزاني السابق جيوليوس نايريري (وهو كاثوليكي) والى الإسلام.

أصاب الكنيسة قلق من ظأهرة نبذ النصرانية والتخلى عنها في السر والعلانية، ودفعت البابا لأن يعجل ببرنامج تسييس إفريقيا، حيث سجل البابا أول زيارة في تاريخ البابوية لإفريقيا في رحلته ليوغندا عام ١٩٦٩. ثم تلا ذلك رحلات البابا جون بأول الثانى الذي يكاد يكون قد جاب معظم إفريقيا، حيث زار في عام ١٩٨٠ كلا من زائير والكنغو، وكينيا، وفولتا العليا وساحل العاج. وفي عام ١٩٨٨ زار الجابون، وغينيا الاستوائية ونيجيريا وبنير وفي عام ١٩٨٥ زار توجو، ساحل العاج، والكامرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وزائم وكينيا، وفي عام ١٩٨٨ زار زمبابوى، وموزمبيق، وبتسوانا، وليسوثو، وسوازيلاند، وجنوب إفريقيا التي لم تكن في البرنامج وقد بلغت تكلفة زيارات البابا في بعض الدول الإفريقيا مايساوى نسبة مقدرة من ميزانية الدولة السنوية.

مايساوى نسبه مفدره من ميرانيه المحاول الله المائية «على الرغم من العداوات والمعارك التي دارن القد ورد في مقررات المجمع الفاتيكاني الثانئة «على المجمع المقدس يحث الجميع على نسيار بين المسلمين والمسيحيين خلال العصور فإن هذا المجمع المقدس يحث الجميع على نسيار

<sup>161-</sup> All African Press Services, August 1988. P. 1.

ذلك الماضى ويهيب بهم أن يناضلوا معاً بإخلاص من أجل التفاهم المشترك وأن يسعوا إلى ذلك التفاهم من أجل البشرية جمعاء وفي سبيل تحقيق هذه الغاية عليهم أن يلتفوا حول القضية المشتركة لتأمين العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية والسلام والحرية. (١١٠)

العصية المستردة لتأمين العدالة الاجتهاعية والقيم الاحلاقية والسلام والحرية. ويبدو أن هناك روحاً جديداً للتعامل مع الإسلام، إذ أن الأزمات الصلبية بحروبها وأبطالها ودعاياتها قد أعطت الغرب المسيحى صورة مشوهة عن الإسلام ومازالت آثار هذه الصوره واستمرارها على العقلية الغربية بجعلها متحيزة ضد الإسلام واقتلاع مجتمعاته الإرساليات المسيحية معبأة بالأدب المسيحى الداعى إلى تدمير الإسلام واقتلاع مجتمعاته والقضاء عليه عقيدة وشريعة، ولكن بعد كل مافعلته الإرساليات في المجتمعات الإسلامية، فإنها عجزت عن تقديم البديل المسيحى. لقد حققت الإرساليات بعض النجاح في تدمير صورة الإسلام وخلق حالة لاهى بالإسلامية ولا بالمسيحية ولا باليهودية. ومثال ذلك الوضع في جنوب السودان، حيث دمرت الإرساليات الثقافة المحلية وصدت الإسلام ولكنها فشلت في إقامة إنسان مسيحي ومجتمع مسيحي وحضارة مسيحية، مما جعل التكوين العقلي المجنوب رهينة للتوترات العقلية والنفسية والصراعات الذهنية، حيث إن الثقافة الغربية الجنوب رهينة للتوترات العقلية والنفسية والصراعات الذهنية، حيث إن الثقافة الغربية المناسب. لقد أدت الدعاية المسيحية إلى مزيد من التوتر في العلاقات العرقية والثقافية والدينية مما أدى إلى تصاعد الصراع وانقسام الصفوة وتفتيتهه وأصبحت المساهمة المرئية للفكر والكنسي تتمثل في ظاهرة انعدام الثقة والخوف والمواجهة بين الشيال والجنوب.

إن الكنيسة تضمحل لأنها لاتملك الإجابات على الأسئلة التي يطرحها الناس، وعقيدتها شديدة الصعوبة والتعقيد. وإله الكنيسة شديد الأوربية ولايناسب المجتمعات المحلية. ويبدو الإسلام قادرا على إعطاء إجابات على الأسئلة مثل:

مل هناك إله؟ وماصفاته؟ ولماذا الظلم؟ والمفارقات العجيبة في الأقدار والأعهار واللامساواة؟ كما أن الإسلام في وسعه منح الإنسان المعاصر إجابات لقضاياه وأزماته الروحية والفكرية. إن إفريقيا أكثر انتهاء لمجال الثقافة الإسلامية، حيث يرمز الإسلام للحقيقة في شكل مبسط ومفهوم ومحبب للذهنية الإفريقية «كانت المسيحية بادىء ذي بدء هي تعاليم عيسى نفسه مكبلة في التصانيف العبرية في فلسطين، ولكنها في مرحلة متأخرة تبنت التصانيف الإغريقية

<sup>162 –</sup> George Emile Ivari, The Holy See and the Israeli-Palestinian Conflict, in Kail C. Ellis, The Vatican, Islam and the Middle East. P. 130

<sup>163 -</sup> Montgomery Watt, Thoughts on Muslim - Christian Dialogue vol. 1, No 1 Summer 1978 Karatche, P. 5.

في الآمبراطورية الرومانية وإلى حد كبير تطابقت مع هذه (١١١)

لقد ذابت تعاليم عيسى عليه السلام في الثقافة الرومانية والاغريقية إلى درجة لايمكن التمييز مابين تعاليم عيسى وتوجيهات فيصر الانتقال من اعتناق دين لاعتناق آخر، ليس مسألة ثقافية وفكرية خالصة ولكنها تحتوى كذلك على عوامل نفسية وإجتماعية.

ان نجاح حركة الارساليات المسيحية في القرن التاسع عشر كان بصورة ما خداعا، إذ تم وسط أقوام متخلفين على مستوى متدن من الثقافة... وحينها جاء المبشرون بثقافاتهم الغربية، فإنهم أى الإفريقيين غلبوا على أمرهم نتيجة للتفوق الثقافي التبشيري، مما حدا بهم لنبذ ثقافتهم والدخول في طاعة العهد الجديد... لم تمثل الثقافة الجديدة إشباعا لاحتياجاتهم و «كانوا متعلقين بنمط الثقافة الدينية الغربية» (١١٥)

لقد دخلت الثقافة الغربية على يد المبشرين والتجار الأوربيين حيث تتطابق توجهاتهم فى كثير من المناحى تجاه الحضارة، وبها أن الحضارة الغربية تملك التفوق الفنى والتقنى على ماعداها، فإنه من الصعب مقاومة الإفادة القائلة إنها كذلك تملك التفوق الثقافى بل وكذلك التفوق الروحى والأحلاقى. بحيث كان من المتعذر على القبائل المتخلفة أن تشق الحجب لتصل إلى أن هناك حضارة أصيلة مبدعة غير الحضارة الأوربية.

لعل هذا الزهو والكبرياء الناتج من التفوق المادى، مثّل طاقة دافعة متعالية، ظهرت فى الكيفية التى تم بها كسب الأفراد والقبائل للمسيحية، حيث لم يراع المنصرون فى تجنيدهم الأفارقة للمسيحية أي مظهر من مظاهر الاحترام لشخصية وكرامة وتكامل الشخصية للطفل الإفريقى، الذى ذهب للمدرسة ليتعلم، ولكى يكون إنسانا مفيداً لمجتمعه ولنفسه، ولكنهم نظروا إليه كخامة صالحة فقط كى تلحق بالكنيسة \_ إن الطفل غير مؤهل لاتخاذ قرارات خطيرة، وعليه فإن محاصرة الطفل، وإخضاعه لعمليات غسل الدماغ فى الفصول الدراسية لتنصيره وبوتقته وصهر سلوكه والتحكم فى نمو ذهنه وتطوره العقلى يرقى لمرتبة العبث والاستهتار بالطفولة والدين. لقد لجأ المنصرون إلى كل وسيلة للزج بالأفارقة فى النصرانية.

واستعملوا كل الوسائل المتاحة من طغراءات مادية واستغلوا حاجتهم للبس فكسوهم بالملابس المزينة بالصلائب وأرغموهم على اتخاذ دروب النصرانية حتى في ظروف المجاعات والأوبئة بسلطان الطعام والقهر النفسى والعقلى. لقد تمثل القهر الفكرى والإرهاب العقلى في تنفير ، الأقارقة من الدين الإسلامى ، الذى هو مجالهم الطبيعى للتكامل ومتابعة الترقى

١٦٤\_ المصدر السابق ص٧.

١٦٥ ـ المصدر السابق ص ٩.

لقد شن المبشرون حملة جائرة ظالمة ضد الإسلام، عمدت إلى تشويه مقاصد هذا الدين وربطته بكل قبيح. لقد فشلت أجيال المنصرين التى تكالبت على إفريقيا منذ القرن الثامن عشر أن تعيش طبقا للمثال الذى تتحدث عنه، وهى مسئولة عن كل هذا الخراب النفسى والفكرى والاجتماعي والاقتصادي الذي أصاب المجتمعات الإفريقية.

وحتى يومنا هذا، في يزال هناك كنيسة أو كنيستان تحاولان باستهاتة الدفاع عن سياسات التمييز العرقى واللونئ على قواعد مسيحية، منطلقين من القصة الواردة، في العهد القديم، والتي ورد فيها أن حاما نظر لعورة أبيه نوح السكير وضحك، وحينها علم نوح بذلك دع، على ابنه حام قائلا ((فلها استيقظ نوح من خمره علم به ابنه المصغير فقال عبد العبيد يكون لإخوته. وقال مبارك الرب إله سام. وليكن كنعان عبدا لهم)) وهكذا ينص العهد القديم على أن الأفارقة جبلوا بلعنة نوح ليكونوا عبيدا للأوربيين والساميين.

وماتزال هذه النظرة للأفارقة ، قابعة في أذهان الأوربيين ، لقد عمل في جنوب السودان ، الآلاف من الأوربيين ، كتجار وموظفين وجنود ومبشرين ومغامرين وسواح . ومات بعضهم ودفن هناك ، وكون آخرون ثرواتهم هناك ، ولكننا لم نسمع أن أحدا منهم تزوج امراة إفريقية ، الكثيرون منهم اتخذوا من الإفريقيات خليلات ولكنهم لم يرقوا بهم إلى مرقى الزوجية ، لقد كان بعضهم يهجر الخليلة بعد أن ينجب منها عدة أطفال ويتركها دون مال ودون أمل . من الصعب اتهام المسلمين بالعرقية ، لأن الإسلام في السودان كان نتاجا لزيجات العرب المسلمين بالأفارقة ، وعليه فإن هذا التكالب الإرسالي على الجنوب لن يجنى منه الجنوب أي خير، لخص أحد المبشرين العالمين من إرسالية إفريقية الداخلية الوضع في جنوب السودان قائلا: ((أي وكالة وإغاثة ممكنة التخيل ، ممثلة بشكل أو آخر في جنوب السودان . والمؤسسة ويكتب الفشل على المشاريع أمام أعين الخبراء الأجانب القائمين على إدارتها . . . والمؤسسة الكنسية في حد ذاتها في جنوب السودان ، قرية تتجاذبها الصراعات مثلها مثل البلد . . . ولقد دمرت كل واحدة من الملل الكنسية الكبيرة بظروف عدم الاستقرار الناتج من صراع القوى داخل الكنيسة . . . الذي بدد جهود الكنيسة وأضناها .

إن الصراع الداخلى وليس الحكومة المسلمة فى الخرطوم هو الذى جعل الكنيسة أقل تأثيرا، وفى الحقيقة، فإن حكومة الخرطوم تفعل القليل: لمنع انتشار المسيحية فى الجنوب. . . وحتى اللاجىء يمكنه أن يدرس ويبشر بالإنجيل علانية حتى فى مدارس الحكومة والمستشفيات والسجون. وإنه لمن الحماقة الظن أن حكومة الخرطوم المسلمة تمثل تهديدا أكبر للداعية المسيحى من عصابات جون قرنق . . . إن الكنيسة تستمتع اليوم بحرية

١٦٦- الكتاب المقدس، الاصحاح التاسع - الفقرة قبل الأخيرة.

الشهود وماعلى المرء إلا أن يتأمل إن كان انتصار قرنق إذا افترضنا أنه يحارب من أجل المسيحية سيسمح بذات الوضع. إن التاريخ المعاصر للمسيحية في اثيوبيا وموزمبيق يشير بعكس ذلك. (١١٧)

وهذه ليست نظرة هذا المبشر وحده ولكن كذلك فإن التقارير الكاثوليكية لاتخلو من هذه الرؤية التي تفيد بأن المجتمع الكاثوليكي المحلى غير واع بمقتضيات واجباته. ولاينتهجون إطلاقا العقيدة المسيحية ويمكن الاستشهاد بمطبوعة كاثوليكية رسمية وردت تحت عنوان جانبي «شوكة في خاصرة الكنيسة» ان أكثر القضايا التي تجابه الكنيسة الكاثوليكية إلحاحاً هي إيجاد العدد الكافي من المبشرين خالصي التوجه للرسالة. . . . بعض الأساقفة يبدون أكثر حرصا على زيارة عواصم أوربا من الطواف على أسقفياتهم المحلية. وعدد القساوسة المحليين على ضنآلة عددهم، فان بعضهم اتضح عدم نفعه وعدم إمكانية الاعتباد عليهم، إذ يقتقرون إلى الالتزام والحماس الرسالي . . . وَمن الأمثلة على ذلك أن خمسة وعشرين من القساوسة الذين كانوا لاجئين بيوغندا، أنهم حين عودتهم في ١٩٧٢، اكتفوا بالإقامة في المدن الرئيسية . . . وبعضهم أهدر وقته متعطلا غير مكترث باحتياجات شعبه الروحية . ثم ترتب بعدها تركهم للمنصب. . . منذ عام ١٩٦٤ حتى الوقت الحاضر تم تعميد ١١١ قسا محليا في السودان مات منهم سبعه عشر وتخلى ٣٨ منهم عن الحدمة (٤٠) وخلال عام ١٩٨٣ هاجر اثناعشر قسيساً إلى أوربا والولايات المتحدة، بحجة مواصلة دراسات عليا ولكن الاقرب للتصديق أنهم فروا من مشاق العمل في مجتمعاتهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم يعيشون بعيدا عن حياة الأسرة وبعضهم يجمع بين الوظيفة الكنسية والحكومية ومع أن أثنى عشر من القساوسة السودانيين يحملون درجات علمية، لم يعمل أي منهم في مدارس اللاهوت الكنسية . . وهكذا ينتهي الجلم الطويل المتطلع إلى رؤية كنيسة سودانية تقف على رجليها إلى الشيء (١١٨٠ «تنعم الكنيسة في جنوب السودان بحرية كاملة في الحركة، ولكن خللها الأساسي يتمثل في نقص العاملين. ومن جملة الدائرة الكنسية فإن ثلثي هذا العدد يفتقر إلى قس مقيم» (يمكن القول بأن هناك الكثيرين من المسيحيين ولكن يفتقرون للمجتمع المسيحي)، ويقوم كثير من المسيحين بمهارسات لاتتفق مع العقيدة إلى حد ما كالسحر والشعوذة وتعدد البزوجات، كما تعوق العادات السيئة مثل السكر والتسيب الأخلاقي والكسل والرقص الذي لانهاية له والمخدِّرات، النمو الصحى. وحينها تمت إقامة

<sup>167 –</sup> Power Struggle rip Church, Society in Southern Sudan. Pulse Semi-monthly bulletin, published by evangelical Mission information Services July 10, 1987, Vol. 2, No 3, 4 Geneva PP. 2 - 3.

<sup>168-</sup> Pro Mundi Vita: - 13 - 14.

الحكم الإقليمي تفشت الرشوة والمحسوبية واستغلال المال العام وسوء السلوك في المكاتب خاصة بين المسئولين والصفوة (﴿ ")

لقد فقدت المسيحية روحها العام وهدفها في السودان.

أما الكنيسة الإنجلكانية، فإنها تحاول ما أمكن الاتقطع شعرة معاوية مع الكنيسة الأسقفية السودانية، (حتى تحتفظ بها عبر إيجاد محل لما يعرف بالطابع الإفريقي في تعليمها الكهنوتية). والكنيسة الانجلكانية ومعها الملل البروتستانتية الأخرى، ماعادت تؤمن بمقولة زويمس) إن الإبقاء على المسيحية الإفريقية صافية أكثر أهمية من أن تعتنق إفريقيا كلها المسيحية). وطبعا لم يرفض الإنجلكان تعاليم زويمر لأنها تتنافي مع تعاليم الكنيسة ولكن لأن الضرورة نسخت تعاليم زويمر بل وتعاليم الإنجيل ذاته، لقد ترك ابن الكنيسة ونائب رئيس الجمهورية السابق، جوزيف لاقو، الذهاب إلى الكنيسة لما فيها من صراعات علما بأنه يصبح من روادها عندما يذهب لانجلترا. (٧٠٠)

والدرس المستخلص من تجربة الكنيسة في السودان، والتي استخدمت، أساساً، التعليم لنشر تعاليمها، أن التعليم وسيلة وليس غاية في حد ذاته وأن التعليم قد يقود إلى البناء والتعمير وسلام النفس والسلام مع المجتمع والعالم وقد يكون ضارا ومدمرا للفرد والمجتمع والعالم وذلك يعتمد على نوعية التعليم ومقاصده. وحال الجنوب وصفوته يكشف أن التعليم الذي رضعوه قد عاد عليهم بالضرر والدمار. إن فشل التعليم الكنيسي لايرجع إلى أن الكنيسة بخلت بها عندها من مال ورجال خلال عملها في السودان، ولكن الأصح، أن الكنيسة نفحت السودان بأكثر جنودها قدرة وأقواهم إرادة وإصرارا وصبرا، من أمثال كمبوني وقويني وجير واورلير وجيفتن وغيرهم منقد بذل هؤلاء وقتهم ومالهم وعرقهم في السودان، ولايمكن أن نبخس حماسهم ونصرتهم لدينهم. لقد نذر كمبوني نفسه قائلا: السودان أو ولايمكن أن نبخس حماسهم ونصرتهم لدينهم. لقد نذر كمبوني نفسه قائلا: السودان أو المودان في جهادهم لرفع الصليب. لقد كان متوسط العمر التبشيري للمبشر قرابة العشرين عاما في بيئة قاسية طاردة تلفحها الشمس المحرقة وتجتاحها العواصف الترابية وتغمرها المستنقعات وتنتابها الأمراض.

لقد بذل هذا الجيش التبشيري، كل مافي وسعه في سبيل تنصير السودان. وكانت النتيجة ورطة إنسانية وكارثة تاريخية ذات أبعاد مأساوية. لقد انتهى جهود المبشرين في جنوب السودان على إعداد جيل وصفوة من المتنصرين الغرباء في وطنهم يفقدون الهوية بقدر

<sup>169-</sup> Ibid. pp . 15.

<sup>•</sup>١٧- انظر لقاء جوزيف لاقو في مجلة سنابل الاسبوعية ١٩ أكتوبر ١٩٨٨ . ص ٨.

مايفقدون الإحساس بالانتهاء للأرض والأمة والثقافة والوطن.

فالغربة تحيط بهم وتحاصرهم فى اللسان والمكان والزمان والمظهر والمخبرة وقد صور المؤرخ الانجليزى توينبى غربة «الاسم» هذه بصورة ساخرة فى كتابة بين النيجر والنيل قائلا: «على مدى جيلين تم استيعاب عدد من الشلك والدينكا فى عداد الإنسان الحديث. وأحد هؤلاء كاتب شارك فى إعداد كتاب صدر حديثا باللغة الإنجليزية عن مشكلة جنوب السودان، وقد تم تعميده ليصبح اسمه «وليم» ووليم دينق هذا يعيش فى هذه الأيام لاجئا. ولوكنت فى وضعه لغيرت اسمى المسيحى إلى اسم من جنس العالم الذى أعيش فيه) (۱۷۱)

لقد أدت وسائل الاتصال الحديثه من سفن وطائرات \_ وكذلك التجارة والإرساليات ومؤسسات الحكومة \_إلى اتصال مباشر ومفاجىء وترابط بين شهال السودان وجنوبه وشعب الشهال هو صانع حضارة السودان خلال الأربعة الآف سنة المنصرمة. ومن ثم توجس الجنوب خيفة من الشهال القوى وساوره الشك والخوف شأن الضعيف دائما في تخوفه من القوى غير أن الإرساليات سعت إلى توسيع هذه الشقة وأفادت من هذا التباين بين شهال البلاد وجنوبها لزرع الأحقاد وبث الفرقة وتأجيج الصراع والخلاف.

لقد صرف المبشرون جهودهم خلال نصف القرن المنصرم إلى نقض الإسلام ومحاصرته، ومحاربة الثقافة العربية واللغة العربية وبث الثقافة ـ الدينية الأوربية. وعندما فشل تلامذة المبشرين في مواصلة هذه المشروع التنصيرى لجأوا إلى شعار «علي وعلى أعدائى» وظلوا لاهثين في محاولة يائسة لتحصين الثقافة الانعزالية التى أفرزها الاستعمار والتي فقدت كل مبررات البقاء بعد زواله وحينها حققت الصفوة الجنوبية حلمها بأن تكون الآمرة والناهية وسيدة في إقليمها، اتخذ التوتر الحضارى والنفسى والتأزم الروحى أشكالا أخرى في ظل صراعات قبلية وشخصية. قضت على قدر كبير من موارد الإقليم. وتطور الصراع على السلطة إلى نزعة تخريب وتدمير، إلى حد أن البعض دمر ممتلكات الحكومة من مكتبه إلى منزله الحكومي، حتى لايترك لمنافسه ابن القبيلة الأخرى حق التمتع ، كما فعل هو. وحصد الجنوب ثمرة هذا الصراع ، دمارا وخرابا.

ربها دافع المبشرون عن تعليمهم، قاتلين لولاه لم يكن تعليم، ، وهذه ، مقولة مرفوضة، إذ لولا أن المشروع الإرسالي احتكر حق التعليم لانتشر التعليم الحكومي المدنى ولازداد التفاعل الشهالي ـ الجنوبي وكان بوسع الجنوب أن يسير خطوات إلى الأمام واثقا بنفسه معتزا بأرضه ـ ولكن هيهات وهل يجدى الندم على مافات !

لعل أسرة الفقيد دينج ماجوك، تتمنى أن ترى ملايين دينق ماجوك في الجنوب ولكن من

<sup>171-</sup> Toynbee, Between the Niger and Nile, P. 33.

هو دينق ماجوك (۱۷۰۱) وكيف نشأ وماهى فلسفته ؟ دينق ماجوك نتاج للتلاقح والتهازج الحضارى بين عرب كردفان ودينكا أبياى، وأصبح منذ الثلاثينات السلطان المطاع وسط قبيلة دينكا ناجوك. وفي عام ١٩٥١ أغراه الانجليز بالانضهام الى بحر الغزال ولكنه تمسك بالبقاء فى كردفان وقد رحب به مجتمع القبائل الكردفانية المسلمة بأعتباره نداً لهم وزعيها للمجلس المحلى المشترك لقبائل المنطقة، عما هيأ له الاستقرار حيث نبغ أبناؤه وأصبحوا معروفين على مستوى العالم ـ ولكن ماذا حدث، عندما تمرد بعض أبنائه فى أبريل ١٩٨٣ واعلنوا الحرب على الحكومة والقبائل العربية؟

لقد حلت الحرب محل السلام والوحدة وأصبحت ابياى مسرحاً للصراع والدمار، وكان لتعليم مدارس التنصير أثر واضح في انقلاب الأبناء على ميراث الاباء والقضاء على جسور الالفة والتعاون والسلام التي بناها دينق ماجوك

لقد لعبت الثقافة التي بذرتها الارساليات دورا كبيرا في خلق هذا التوتر الذهني والاكتئاب النفسى والجنوح الى العنف والتمرد ـ وهل تكون عاقبة هذا التكوين النفسى الا الخراب والدمار.

ان المأساة التى خلفتها الثقافة الغربية بتغذية النزعة الاستهلاكية والغربية والتطلعات المادية التى أفرزتها فى بيئة فقيرة تقوم على التكاتف والاثرة، لايمكن تصور ابعادها. لقد مسخت هذه الثقافة النفسية الافريقية وجعلتها أسيرة لتطلعات مادية يتعذر تحقيقها فى المجتمعات الافريقية المتواضعة لانها لاتناسب تلك المجتمعات لاماديا ولاروحيا. وهكذا جعلت هذه الثقافة الفرد الافريقى كالمنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى.

ان الجيل الجديد في الجنوب، جيل الحرب والتشتت والتيه، يحس بالضياع واللا انتهاء والفقر والجوع، جوع البدن وجوع الروح. وعلى الجيل الجنوبي الجديد أن يتحمل مسئوليته في تصحيح مساره وأن يعمل على اصلاح ما افسدته الثقافة الكنسية وأن يعيد بناء جسور الوفاق والمودة على انقاض ألهوة التي صنعها الحكم الاجنبي وعملت على تعميقها الارساليات لتفصل بين شقى الوطن الواحد.

ان جيل المحنة في جنوب السودان يقف على مفترق الطرق، وقد بدأت طلائع جيل المحنة تتجه نحو الاسلام عماه ان ينتشلها وان ينتشل الجنوب والشال على حد سواء مما هو فيه من تمزق وضياع ـ وربها كان نور الطلائع خافتا ولكن ضوء الفجر يتجلى في ساعات السظلام، ويقيني أن هذا النور سيقوى وينتشر، واستبشارا بمقدم هذا النور كتبت هذه الكلمات، تيمنا بطلوع الفجر الجديد والله متم نوره ولو كره الكافرون.

١٧٢\_ لمراجعة سيرة دينق ماجوك انظر.

# الجزء الثانى جذور وأبعاد التبشير المسيحى بالعاصمة المثلثة

الفصل الاول: ـ

التعريف بالكنائس والإرساليات بالعاصمة (١) الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم:

كما ورد سابقا فقد تأسست الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في منتصف القرن التاسع عشر ابان الحكم التركى في السودان عندما وصل الاب لوبيجى في عام ١٨٤٨م وفتح مدرسة صغيرة لابناء الجالية المسيحية بالخرطوم ثم أنشأ كنيسة، كما حصل على قطعة أرض لاقامة مسيحية.

ووصل فى نفس الفترة من القاهرة بعض الآباء الكاثوليك ونزلوا فى ضيافة زعيم دينى ساعدهم على شراء قطعة أرض على النيل. واستؤنف هذا الجهد عام ١٨٥٤م حتى وصلت دفعة من القساوسة من كلية مازا الايطالية النمساوية لتأسيس مركز لها فى الخرطوم، غير ان وفاة بعض هؤلاء القساوسة بفعل الامراض وظروف البيئة القاسية كانت سببا فى فشل هذه البعثة.

وفى عام ١٨٦١م وصلت دفعة تبشيرية مكونة من خمسة وثلاثين عضوا من جمعية الفرنسيسكان اعقبتها دفعة أخرى من ثهانية وعشرين شخصا تعرضوا بدورهم لنكبات المرض والموت. وحين لاحظ المسئولون بالفاتيكان وفاة أربعة وستين مبشرا فى وسط افريقيا خلال اربعة عشر عاما أمر البابا باغلاق هذه الإرساليات وببقاء العاملين فيها بالخرطوم.

أما المحاولة التى لاقت حظا أكبر من النجاح فهى التى بدأها المطران دانيال كمبونى الذى وصل الخرطوم مع دفعة من المبشرين فى عام ١٨٧٣م وامتدت جهوده لجبال النوبة وشرق السودان وقد منحه الخديوى اسهاعيل باشا صلاحيات واسعة للعمل حيث اعتبره ممثلا مفوضا لمحاربة الرقيق وقد قام مطران كمبونى فى ١٨٧٨م باكهال تشييد مبانى الإرسالية الكاثوليكية بالخرطوم التى بدأها الدكتور كنو باخر فى عام ١٨٥٣م. وتوفى دانيال كمبونى فى ١١٨٥٠م، وتوفى دانيال كمبونى

وبعد فتح الامام المهدى للخرطوم توقف النشاط الكنسى تماما. فقد فر بعض المبشرين الى القاهرة ووقع من تبقى منهم فى الاسر. ولم تتمكن الكنيسة الكاثوليكية من استئناف نشاطها الا بعد سقوط دولة المهدية ودخول الجيش البريطانى الغازى السودان. فسرعان ما قدم فى ١٨٩٩م قسيسان كاثوليكيان منحها السردار كتشنر حاكم السودان قطعة أرض واسعة على النيل هى ذات الارض التى تقع عليها حاليا كاثدرائية القديس متى ومدرسة الراهبات. وقد شيد مبناها الحالى فى ١٩٣٣م.

وقد قام المطران روایجو فی عام ۱۹۰۰م باستجلاب دفعة من راهبات جمعیة كمبونی واشتری بعض المنازل فی حی المسالمة بامدرمان ثم حولها الی مساكن للراهبات ومدرسة للاولاد. وفی ذات العام حضرت دفعة من الراهبات وفتحت أول مدرسة للبنات بامدرمان وأخرى بالخرطوم وبدأ نفوذ الكاثوليك يتسع تدريجيا ويمتد نشاطهم فی أرجاء السودان المختلفة.

وقامت الحركة التعليمية الحديثة بالخرطوم على أكتاف المبشرين من مختلف الكنائس. واستطاعوا بمساعدة الحكم البريطاني احتكار التعليم والخدمات الصحية في جنوب السودان وقاموا بصياغة مناهجهم التعليمية على نظام المدارس المسيحية الاوربية دون اعتبار لثقافة المجتمع السوداني ودينه وقد درجت السياسة البريطانية في السودان على فتح الباب للارساليات التبشيرية لمزاولة نشاطها في السودان واقفلت الجنوب ومنطقة جبال النوبة حماية للتأثير الديني المسيحي، وحاربت انتشار الإسلام واللغة العربية في هذه المناطق.

وابان الحرب العالمية الثانية قام الحاكم العام بطرد المبشرين الكاثوليك من السودان نظرا لتحالف ايطاليا والمانيا ضد انجلترا وحلفائها الا انه همح لهم بمزاولة نشاطهم عقب الحرب. وقد شعرت الكنيسة الكاثوليكية بعد ذلك بضرورة الاهتهام بابناء جنوب السودان وجبال النوبة الذين بدأوا يفدون الى الشهال وخاصة للخرطوم باعداد متزايدة بحثا عن العمل وهروبا من بيئتهم المحلية القاسية. فخشيت الكنيسة ان يؤدى اختلاط ابناء هذه المناطق بالمسلمين في الشهال للتأثير عليهم وقبولهم للإسلام.

لذا بدأت الكنيسة الكاثوليكية مع رصيفاتها بفتح أندية للجنوبيين والنوبة ووضعت استراتيجية لاستيعابهم وفق محورين: \_

- استقطابهم عن طريق الاندية وتقديم الخدمات التعليمية بلهجاتهم المحلية وباللغة العربية العامية في فصول تقوية ومدارس للاطفال وما فوق هذين المستويين.
- ٢) تجميعهم حتى لايذوبوا في المجتمع الشمالي المسلم، واعداد مجموعة ليصبحوا دعاة للكنيسة وتدريب بعضهم تدريبا فنيا ومهنيا.

ولما كانت الخدمات الاجتماعية كالعلاج والتعليم وغيرها ليست كافية لاحداث حركة

التغيير مالم يتم ربطها بالكنائس المحلية تعبيرا عن حركة الكنيسة، فقد نشطت حركة بناء الكنائس والطباعة، واصدار النشرات وانشاء معاهد تدريس اللاهوت وتخريج المؤهلين منهم علميا. واستمر هذا النشاط وسكتت عنه الحكومة ولم تتم مواجهته في ظروف الاستقلال أو مابعده. وفي عام ١٩٦٤م حدثت المواجهة بين الحكومة والكنيسة بسبب النشاط السياسي للمبشرين الاجانب في جنوب السودان وقامت الحكومة بطردهم جميعا من جنوب السودان مع مراقبة نشاطهم في المناطق الاخرى.

وفى اجتهاع رقم (٤٥) لمجلس الوزراء بتاريخ ٢٦/٢/٢٦م برئاسة اللواء احمد رضا فريد صدرت اللوائح المنظمة لعملية التبشير وجعلها خاضعة للقانون لكن عندما جاءت ثورة اكتوبر ١٩٦٤م استغلت الكنيسة ظروف الحرب وانشغال الاحزاب بالصراع السياسى ومحاولتهم كسب القساوسة لزيادة نفوذهم وسط الجنوبيين، فاخذت في استعادة موقفها السابق. كها أن حركة الكنيسة الكاثوليكية تحت ادارة المطران اغسطنيوس باروني (١٧٣٠) الخبير بالشئون السودانية والذي حصل على الجنسية السودانية، أخذت في الامتداد افقيا ورأسيا في الخرطوم، حيث بدأت الكنيسة في التبشير المكثف في اصقاع العاصمة، كها بدأت بتركيز العمل في الكنائس وتجديد الخدمات التعليمية وتكثيف المطبوعات.

# خطوات جديدة نحو التدعيم:

ثم بدأت حركة انطلاق واسعة في العمل التبشيري بعد اتفاقية اديس ابابا حيث قام السودان بتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الفاتيكان.

واستقبل البابا بولس السادس فى اغسطس عام ١٩٧٢م السيد صلاح الدين عثمان هاشم سفيرا للسودان فى الفاتيكان. كما تم تعيين سفير للفاتيكان بالسودان ـ قاصد رسولى ـ وهو رئيس الاساقفة (أو بالدو كالا زبرى) وسافر المطران بارونى بعدها فيما يشبه المهمة الرسمية فى اكتوبر ١٩٧٢م الى الامريكتين فى رحلة عمل لتوضيح احتياجات الجنوب فى مجالات الاغاثة والتوطين واعادة تعمير الكنائس خاصة والعمل التبشيرى عامة.

ا ۱۷۳ ولد أغسطنيوس بارونى فى بولونيا بايطاليا فى ١٥ اكتوبر ١٩٠٦م وأتم مراحل تعليمه الابتدائى والاوسط والشانوى ودراسة الفلسفة واللاهوت فى بولونيا وميلانو وفيرونا وانجلترا، ليقوم بتدريب وارشاد وتثقيف المبتدئين فى سلك الرهيئة لاكثر من سنتين ثم غين مطرانا فى مدينة بولونيا فى ٢١ ديسمبر ١٩٥٣م وصار بعدها نائبا رسوليا على أبرشية الخرطوم ثم ترقى الى مرتبة رئيس الاساقفة بقرار من البابا فى ١٢ ديسمبر ١٩٧٤م وهو يجيد اللغة الايطالية والانجليزية والفرنسية واليوناية واللاتينية والعربية ويتحدث الالمانية ايضا وملم بشئون السودان.

ومنذ ذلك الحين اخذت تتدفق على البلاد اعداد كبيرة من المبشرين الكاثوليك في صور مختلفة ، مبعوثين ودبلوماسيين ومندوبين لوكالات الاغاثة وأهمها وكالة (سودان ايد) وهي هيئة مسيحية متخصصة في مساعدة المسيحيين. انشئت في سبتمبر ١٩٧٢م من قبل مؤتمر الاساقفة السودانيين من الكاثوليك. ويقع مركزها الرئيسي في الخرطوم عند تقاطع شارع الزبير باشا مع شارع الحرية وهي جزء من ثهانين فرعا تعمل في انحاء العالم المختلفة مصنفة في الامم المتحدة تحت الجمعيات الخبيرية العالمية. وأمينها العام هو الاب دجمبو وهدف (سودان ايد) الاساسي هو مساعدة الكنيسة في تعمير وتشييد الكنائس في الاقليم الجنوبي في السودان ودفع تكاليف تعليم وايواء الجنوبيين والنوبة في انحاء العاصمة المثلثة. وللوكالة مكاتب فرعية في الاقاليم، حيث يوجد مكتب في مدينة الابيض ويشرف على مديريات الغرب الاربع ومكتب جوبا ويشرف على الاقليم الجنوبي كله.

تقدم (سودان ايد) خدمات للقرى والمدن المختلفة فى شكل مضخات مياه وطواحين وآلات زراعية. وتأتى الطلبات بواسطة اقرب كنيسة كاثوليكية بالمنطقة على ان يكون الطلب مستوفيا للاجراءات المطلوبة وهى: \_

(١) موافقة السلطة المحلية.

(٢) موافقة وتزكية الكنيسة.

حيث تقوم الكنيسة باعداد دراسة عن المنطقة ونوع السكان وكثافتهم وطرق المواصلات... الخ وكذلك جاءت منظمة (Catholic Relief Service) أى حدمات الاغاثة الكاثوليكية وهي منظمة كاثوليكية تعمل في معظم الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية وينحصر عملها في توفير الاغذية والملابس والادوية وبرامج تنمية الخدمات الصحية والتعليمية والزراعة وتركز جهدها على خدمة اللاجئين الافارقة. ومكاتبها في شارع الجمهورية ولها صلة تعاون مع سودان ايد. وهناك قسم اللاجئين التابع للكنيسة الكاثوليكية وهو بغيارة الصفاء في الطابق الثاني. وثمة قسم آخر انشيء حديثا في عام ١٩٨١م ويؤدي نفس المهام السابقة ويهتم بتركيز اكثر بالطلاب الارتريين فيدفع لهم نفقات الدراسة والاغاثة والسكن. تمول هذه المنظمات الكنسية والمنظمات الدولية. كما تفضل كثير من الدول الاوربية ارسال معوناتها عن طريق هذه المنظمات الكنسية. فقد اعلنت هولندا مثلا تبرعها بها يعادل اربعهائة الف جنيه سوداني لاغاثة اللاجئين. وتم تحويل هذا المبلغ عن طريق (سودان ايد). هذا مع ان طلب العون تقدم به معتمد شئون اللاجئين بوزارة الشئون الداخلية.

وكما سبق ان قلنا فان نقطة الانطلاق الجديدة في العمل التبشيري بدأت باتفاقية اديس ابابا. ذلك لان الكنيسة لعبت دورا بارزا في الاتفاقية فارادت قطف ثمار تلك الجهود. وقد

قامت استراتيجية الكنيسة على التوسع الافقى والانتشار فى مناطق جبال النوبة والجنوب. ومناطق السكن العشوائى بالعاصمة المثلثة حيث تسكن مجموعات كبيرة تعانى من الفقر والاهمال والاحساس بالغربة. ويسهل التأثير على هذه المجموعات لانها تكون طبعة فى ايدى الذين يقدمون لها العون ومن ثم يسهل توجيهها وتوظيفها. كما قامت الكنيسة بزيادة فعالية مؤسساتها القديمة من كنائس ومدارس لخدمة الاغراض التبشيرية ومخاطبة اكبر عدد من الناس من خلال ثلاثة. منابر هى: ــ

١) المؤسسات التعليمية الكاثوليكية.

٢) الكنائس الكاثوليكية ودور العبادة.

٣) المؤسسات الصحية والتجارية مشروعة كانت أو غير مشروعة (١٧٠) تضطلع الكنيسة والارسالية بمهام عديدة فالكنيسة تقوم بالنشاط الدينى المحض أما الإرسالية فهى ادارة تبشيرية تتولى التعليم والرعاية الصحية والاتصال بوسائله المختلفة. وهناك نوعان من الإرساليات:

الأول: ويتصل عمله بالجمهور لخدمة البعثات التبشيرية ويطلق عليه اسم الجمعيات المساعدة للإرساليات التبشيرية (Mission Aid Association)

الثانى: ويتصل عمله بتوظيف البعثات التبشيرية وتدريب العاملين في ميدان -

التبشير ويطلق عليها (Mission Sending Societies)

هذا وللكنيسة الكاثوليكية بالسودان، بالاضافة إلى المجلس الكهنوتي، مجلس ادارى مدنى رئيسه انتونى استامبولى ونائبه سعد سليهان تادرس. كما هناك مؤتمر سنوى لاساقفتها يعقد احيانا في صالة كمبونى واحيانا في خارج العاصمة «الابيض» «جوبا». . الخ.

#### (۱۷۰) ٢) الإرساليات البروتستانتية بالعاصمة :-

وهى ارساليات مختلفة معضها ينطلق من بريطانيا كجمعية تبشير الكنيسة البريطانية لإفريقيا والعرب (The Church missionary society) اختصارها (C.M.S) وقد تكونت في لندن

1۷٤ احينا تكون المؤسسة مشروعة لكن النشاط الذى تقوم به غير مشروع كها يحدث ان تكون للمؤسسة غير مشوعة والنشاط الذى تقوم به مشروعة ايضا.

1۷٥ هناك تنسيبق بين هذه الكنائس في توزيع الدور والعقارات والاموال فمثلا في القضية المرفوعة من قبل ورثة عبدالحميد ابراهيم حسين ضد جمعية الارسالية المسيحية -Charistion Missionary Soc من قبل ورثة عبدالحميد ابراهيم حسين ضد جمعية الارسالية المسيحية افتلاك الحر اتضح افتلاك الحر القطعة رقم ٢٦٥٢ المدرمان والبالغ مساحتها ٢٦٥٢ والمسجلة بالملك الحر اتضح ان ملكيتها آلت بالهبة الى البطريقية المسيحية

البريطانية ولقد كانت هذه الجمعية تلعب دورا بارزا في توجيه السياسة البريطانية في السودان ابتداءً من عام ١٩٠٥م ومن أشهر روادها في السودان ج. اسبنسر برمنجهام الذي صار أسقفا للكنيسة الاسقفية الانكليزية بالسودان في الثلاثينات ويعتبر حجة في المسائل الكنسية والإسلامية في السودان وافريقيا عامة. وله دراسات متعددة ومعروفة. ثم خلفه القس والإسلامية في السودان وافريقيا عامة. وله دراسات متعددة ومعروفة من خلفه القس (الفرالسن) والذي ولد بانجلترا في ١٩٣٨م ١٩٠٨ وجاء للسودان في اكتوبر ١٩٣٨م وظل يترقى حتى وصل الى درجة المطرانية وكان يشارك في السياسة ومن تلاميذه فيليب عباس غبوش. (١٧١)

كانت استراتيجية الجمعية البريطانية ان تكون لها السيطرة في مجالات التعليم والصحة ومن ثم التغلغل داخل السكان المحليين بالعاصمة فتبرعت اولا بمبلغ ثلاثة الاف جنيه استرليني لتأسيس كلية غردون تخليدا لذكرى غردون وفتح الباب لدخول الحضارة الغربية والافكار المسيحية وكذلك فتحت مستشفى بامدرمان ومدرستين بامدرمان احداهما للبنات وكان مديرها مستر قويني الشهير والذي سميت كلية قويني للاهوت باسمه وهي كلية تقوم بتغذية الكنيسة بالقوة البشرية واعداد المعلمين والمبشرين ويعتبر مستر قويني هو منشىء العمل التبشيري المنظم والحديث في السودان. كما أسست الإرسالية مستشفى امدرمان عام العمل

وفى مجال التعليم كانت الدروس الدينية المسيحية تلقى على كل الطلاب الا اذا كان هناك اعتراض من والد الطالب فيمكن استثناء الطالب من حضور الصلوات والمدروس الدينية المسيحية.

وقد بدأت (CMS) عملها في السودان باستعارة راهب من الكنيسة الانجيلية المصرية ينتمى الى قبيلة الشلك ومرتد عن الإسلام كها أمد مستشفى (CMS) القديمة بالقاهرة مستشفى المدرمان بطبيب من قبيلة الدينكا وهو الآخر مرتد عن الإسلام. كها تمت الاستعانة بامرأة من دارفور مرتدة عن الإسلام وأخذت تعمل بعد ارتدادها في مجال التبشير: ولجأت الكنيسة على الرغم من تعاليمها الى تشجيع المشرين الافارقة على الزواج لتأسيس أسرة نصرانية. كها قررت الكنيسة ان يكون احد مداخلها الاساسية في السودان استقطاب مرتادى عام ١٧٩٩م وهي أكثر الجمعيات البروتستانتية نشاطا تنظيميا بحكم ارتباطها بكنيسة الدولة في بريطانيا لذا فقد حظيت برعاية الاسرة المالكة ورؤساء اساقفة كنيسة كنتربرى الرسمية وعادة مايتم الاختيار لمنصب رئاستها من الشخصيات البارزة التي عملت في الحكومة

١٧٦\_ قسيس من منطقة جبال النوبة اصبح زعيها قبليا بمنطقته وله دور سياسي بارز.

(الانادى) (۱۷۷۱) طلبا (للمريسة) (۱۷۷۱) وقد تم تأسيس ناديين لهم في الخرطوم وامدرمان. حيث تقدم لهم الخدمات الدورية والارشادات المسيحية وبذا يتم تحويلهم من الإسلام، كها يتم تحسين اوضاعهم الاقتصاديه حتى لايذوبوا في المجتمع الإسلامي اذا كانوا من غير المسلمين. وتلبية لتلك الخطة تم في عام ١٩٤٠م افتتاح مركز اجتهاعي في جنوب خور أبي عنجة تابع له (C.M.S.) كها قام مجلس امدرمان بمنح الكنيسة الانجيلية قطعة أرض في قلب المدينة لاقامة مركز للتبشير في امدرمان اشتمل على كنيسة ومركز لتوزيع المنشورات ومركز للشباب. وناد للجنوبيين ومركز نسائي ودار ضيافة ومنزلين للرهبان وفي ذات الوقت بدأ للشباب. وناد للجنوبيين ومركز نسائي ودار ضيافة ومنزلين للرهبان وفي ذات الوقت بدأ تدريس الانجيل بلغة الدينكا. حيث قام ارشيد كون أ. شو (Archdecon A.Chow) في عام تدريس الانجيل بلغة الدينكا (New Dinka Testament) بعد جهد دام ثلاثين عاما. وتستفيد هذه الكنيسة من المؤسسات البريطانية الموجودة بالعاصمة كالمراكز الثقافية البريطانية (British councils) في تقديم خدماتها.

#### (٢) الارساليات الامريكية (American Mission):-

المجلس الخاص للإرساليات المسيحية بشيال امريكا عام ١٨٣٧ (Mission of the united presbyterians) بدأ نشاطه الحقيقى في العاصمة بوصول الدكتور سورلين ١٩٠٣ حيث اشترى دار الكنيسة الانجيلية الواقعة شرق مستشفى امدرمان الحكومى حيث بنيت فيه اول مدرسة للبنين عام ١٩٠٧ كيا قام دكتور جفن في سنة ١٩٠٥م بشراء المربع الذي يقع على شارع القصر غرب سينها كلوزيوم على مقربة من الجامع الكبير حيث تم فتح مدرسة عام ١٩١١م كيا ارست الإرسالية الامريكية مدرسة:

(Kelly J.Kelly Ciffen) الزراعية بالجريف غرب. حيث اشترت الكنيسة ثلاثة عشرة فدانا وتم اقامة المدرسة عليها. ولكن اغلقت الإرسالية المدرسة في عام ١٩٣٨م وماتزال الارض تحت ميطرة الكنيسة في شخل مزرعة ضخمة ليس واضحا مايجرى فيها. على ان التصديق الاصلى كان بمدرسة زراعية كها قامت حكومة السودان بمنح كنيسة امريكا الشهالية قطعة

and the second

الكلمة الدارجة السودانية تعنى الحانوت الذي يجتمع فيه بعض العامة لتناول الخمور. الملاية الشعبية. منهن الشعبية الشعبية

ارض فى منطقة الملازمين مربع ٢٦ (أ) الحارة الثالثة بامدرمان ومساحتها ٧٨٢٥ مترا مربعا (تعتبر كنيسة ومركزا مسيحيا) وقد تم التصديق بخطاب موقع بتاريخ ١٦ ابريل عام ١٩٤٧م.

هذا ولاتزال كنيسة الخرطوم هي ام الكنائس الانجيلية. وقد نشطت الإرسالية الامريكية الى حدما في العمل السياسي بعد ثورة اكتوبر ولذا فقد احرق المواطنون مكتب الإرسالية الامريكية بعد احداث الاحد المؤسفة لصلتها بتلك الاحداث. وهناك ارساليات بروتستانتية اقل اهمية منها ركزت جهودها على الاقليم الجنوبي واكتفت بوجود رمزي لها في العاصمة كارسالية أرض افريقيا (African Inland Mission) ومقرها تورنتو بكندا وارسالية السودان المتحدة التي تكونت في بريطانيا عام ١٩٠٤م. وارسالية السودان الداخلية The السودان المتحدة التي تكونت في بريطانيا عام ١٩٠٤م. وارسالية السودان الداخلية على المودان الداخلية على الخرطوم.

# الكنائس الارثوذكسية : \_ الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالسودان : \_

فى مطلع القرن العشرين اصبح البطريق كيركسى الخامس بابا الاسكندرية رئيسا للاقباط الارثوذكس. وفى عام ١٩٠٤م أسس كتدرائية السيدة العذراء بالخرطوم وتلاها تأسيس الكنائس الاخرى فى الخرطوم بحرى وامدرمان وكانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية قد فتحت المدارس للبنين والبنات فى الخرطوم وأمدرمان وفى سنة ١٩٥٨م تولت وزارة المعارف المصرية الاشراف على هذه المدارس بموجب اتفاقية مع السلطات الكنسية.

تحتوى الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالسودان على مطرآنيتين الاولى تسمى مطرانية الخرطوم واوغندا ومقرها الخرطوم. وقد ظلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالسودان كنيسة رعاية دون نشاط تبشيرى. ولعل مرد ذلك لكونها قادمة من مناطق اسلامية (مصر ـ الشام) حيث رسخ في اللاوعى ان المسلم مسلم والمسيحى مسيحى كها تشبع انصارها بالتقاليد الإسلامية وفوق ذلك فان سيامعة هذه الكنيسة في السودان ظلت ألى حد ما مرتبطة بمصر الدولة. ولقد نشطت الكنيسة القبطية بعد زيارة البابا شنودة (الاولى) للسودان حيث بدأت نشاطا تبشيريا واسعا بين أبناء النوبة والجنوبيين كها أخذت تنشط في توزيع الصلبان والكتيبات في اوساطهم. وقد ربطت تقارير الامن بين تكالب ابناء الطائفة على اراضى المسللة وزيارات البابا ودعمه المادى لهذا الاتجاه كها لوحظ تدفق النقادة المصريين المسيحيين بعد زيارات البابا شنودة في شكل تجار وحرفيين وغيرهم.

<sup>\*</sup> أحداث الأحد

#### علس الكنائس العالمي:-

مجلس الكنائس العالمي تنظيم مسيحي يجمع كل الكنائس البروتستانتية والانجيلية والارثوذكسية. ويعتبر هذا المجلس قوة مؤثرة لها نفوذها ووزنها وأهم الانشطة التي يقوم بها تتركز في مجالات مساعدة اللاجئين والتبشير المسيحي والدراسات والبحوث الاجتهاعية والدينية والاقتصادية وله مع ذلك انشطة خاصة بالمجالات السياسية وقد قدم هذا المجلس العون للمتمردين في الحرب الاهلية بالجنوب. كما لعب دورا فيما يتصل بمشاريع استيطان واستقبال اللاجئين من الدول المجاورة وكان له مؤقفه المناهض للعرب والقضية العربية عموما ابان احداث الشرق الاوسط.

# الغرض من قيام مجلس الكنائس العالمي :-

1) تسيير التبشير العالمي عن طريق كنيسة متحدة متهاسكة شكليا واداريا.

 المجلس ليس بكنيسة عظمى لانه لايمثل اية طائفة أو هيئة أو مؤسسة كنسية مشتركة في عضويته الا اذا فوض من قبلها.

٣) يقر المجلس مساعدة الكنائس ويلتزم بمدها بهذه المساعدات لتحقيق الوحدة التى
 ينشدها المسيح ولكنه ليس مدهبا واحدا أو طائفة أو خطة معينة للوحدة الكنسية.

يمثل المجلس عصبة أمم كنسية تمكن الكنيسة الدولية من التفاوض والتشاور واجراء التنسيق وتبادل المعلومات، من خلاله، لاداء الاهداف المشتركة. والمقر الدائم لهذا المجلس في جنيف بسويسرا ومركزه الرئيسي بالخرطوم العارات شارع المطار. وله وكالة متخصصة في عمليات غوث اللاجئين وتقوم بتقديم المساعدات للحركات التحريرية واللاجئين في شرق افريقيا وقد لعب مجلس الكنائس دورا فعالا في اتفاقية اديس ابابا. وهو يعمل بنشاط في الخرطوم لتنسيق وربط حركة المسيحيين وتمويل الانشطة الاخرى، هذا بالاضافة الى عمله المستمر في مجالات المراقبة والرصد وتحليل المعلومات.

فأثلدة

هناك كنائس جاليات يقتصر نشاطها على رعاية ابناء الطائفة ككنائس الأرمن والكاثوليك والكنيسة الاثيوبية وغيرها.

ويلى مجلس الكنائس العالمي مجلس الكنائس الإفريقي. ذلك أن ـ تكوين المجلس الاخير مشابه لدور مجلس الكنائس العالمي مع احتلاف يسير هو ان الاطار الموضوعي له هو افريقيا كيا أنه محاولة لانشاء كنيسة محلية تهتم بافريقيا وقضاياها. ويلى ذلك مجلس الكنائس السوداني والذي ينظم حركة الكنيسة السودانية وله صلة عضوية بكل من مجلسي الكنائس العالمي والإفريقي وهناك تنسيق بين هذه المجالس لمكافحة حركة تطبيق الشريعة الإسلامية في التجاه محارسة الضغوط ضد حكومة السودان.

# جمعيات الكتاب المقدس:

أنشئت هذه الجمعية بالسودان في حوالي عام ١٨٦٦ كفرع للرئاسة الموجودة بمصر والمسجلة تحت اسم (British and Foreign Bible Society) والغرض الواضح منها هوبيع ونشر الكتب المقدسة كالانجيل والتوراة وكتب الثقافة المسيحية كافة خصوصا في البلاد الإسلامية وتزعم الجمعية انها لاتنتمى الى أية هيئة تبشيرية وانها تقدم خدماتها للكل ولها فروع تقريبا في كل بلاد العالم. وللجمعية مندوبون متجولون في الانحاء المختلفة من البلاد وفي عام ١٩٤٧ نلاد العالم. وللجمعية منافسة لها وهي (الكتاب المقدس الامريكي) وفي عام ١٩٤٧ اندمجت الجمعيتان تحت اسم (جمعيتي التوراة البريطانية والاميريكية). وفي عام ١٩٦٦م غير الاسم مرة أخرى الى جمعية الكتاب المقدس. وبالرغم من نفي الجمعية انتهاءها لاية هيئة تبشيرية إلا انه من المؤكد ان لها ارتباطات وثيقة بالهيئات الكنسية العالمية التي تعمل على اعداد وطبع الكتب الديئية وتصدرها للجمعية للتوزيع في السودان. هذا وقد نشطت الجمعية ابتداء من النصف الثاني من السبعينات في اقامة معارض للكتاب المقدس بعضها الجمعية ابتداء من النصف الثاني من السبعينات أي اقامة معارض الكتاب المقدس بعضها متحرك كالتي تعرض في باخرة تقوم برحلة نيلية تعرض اثناءها بعض الكتب وتبيعها كها متحرك كالتي تعرض في باخرة والكتيبات الصغيرة والمنشورات المجانية التي توزع لتلصق في السيارات وغيرها.

ويقع المكتب الرئيسى للجمعية والمكون من طابقين عميزين في يمين الشارع الممتد شهالا من مسجد الخرطوم الى المحطة الوسطى جوار معهد التأليف والنشر التابع لجامعة الخرطوم هذا وتستفيد الجمعية من الاعفاءات الجمركية في غمر الاسواق بالمطبوعات. كما يتم تحت اسمها استجلاب القساوسة الاجانب على اساس انهم من (المترجمين أو اللغويين والناشرين). بالاضافة الى المطبوعات التى تصدرها جمعية الكتاب المقدس فان لكل كنيسة مطبوعاتها الخاصة وتقوم بتوزيعها في الخرطوم وما جاورها.

# الفصل الثانى المؤسسات التعليمية والتبشيرية

مقدمـة: ـ

يظن الكثيرون ان مجال الخدمات التعليمية أكاديمي محض ولكن الواقع غير ذلك فان مؤسسات التعليم الكنسي لها اهداف ودوافع تبشيرية. وحينها تم قهر الدولة المهدية وتمكنت سلطات الحكم الثنائي من وضع يدها تماما على السودان لم تشأ أن تفتح الباب للتبشير المسيحي في السودان الشهالي خوفا من ردة فعل المسلمين ولكنها تنازلت شيئا عن ذلك وفتحت الباب للإرساليات في أمر التعليم وعن ذلك يحدثنا القسيس الشهير قويني الذي جاء عند استعادة السودان لمباشرة تنظيم ارسالية الكنيسة التبشيرية الانجليزية وبينها كنت مهموما حزينا في دارى على اثر عدم التصريح لي بتنصير المسلمين جاءني رسول يدعوني مستعجلا السراى الحاكم العام وذهبت والدنيا مظلمة امامي، واذا بي اتلقي معاملة مذهلة فقد قال لي الحاكم العام مبتسها: (لقد صرح لك بافتتاح مدارس الشهال) ورقص قلبي فرحا، وايقنت أن الله استجاب الي دعائي، فها الفرق بين رفض السهاح لي بتنصير المسلمين والسهاح لي بتعليم اطفالهم." وهكذا كانت بداية المؤسسات التعليمية التبشيرية حيث اخذت تنمو الى ان اخذت شكلها الحالى.

مدارس امدرمان : ـ ١) مدرسة كمبوني الابتدائية للبنين : ـ

موقعها في حى المسالمة بامدرمان شيال شرق سوق أمدرمان الكبير معظم سكان المنطقة من الاقباط وهذا الحي من الاحياء القديمة في امدرمان والمستوى المعيشي لسكانه متوسط على الغالب وهناك اقلية غنية الى جانب الاقباط والمصريين (والنقادة) تسكنه بعض الاسر السودانية المسلمة.

مساحة المدرسة تقدر بحوالى ١٥٠٠ متراً مربعاً وهى مجاورة للكنيسة الكاثوليكية تماما ومكتب الكنيسة داخل ميدان المدرسة. كما يسكن القسيسان اللذان يشرفان على المدرسة فى منزل منفصل عن المدرسة ببوابة حديدية تفتح داخل ميدان المدرسة وتشتمل المدرسة على مرحلة واحدة هى الابتدائية وهى للبنين فقط وليس لها فصل للسنة الاولى اذ يأتيها الاطفال

بعد أن يقضوا سنتين في مدرسة «الراهبات» المجاورة لها في الحي حيث يقبلون من عمر خمس سنوات بروضة الراهبات ويدرسون لمدى عامين في فصل يسمى (Zero) ثم ينتقل الطفل الى كمبونى الابتدائية والاقبال على المدرسة كبير جدا اذ فتح باب التقديم في العام ١٩٨٢/٨١ لمدة ساعة ونصف في نهار يوم واحد وحددت الفرصة الموجودة لـ ٤٠٠ (اربعهائة) من الاطفال وبلغ عدد الطلبات ٧٠٠ (سبعهائة) خلال هذه الساعة.

لايشترط عامل السن عند القبول اما المصاريف فقد كانت مائة جنيه في السنه حتى عام 19۸۱ ومعظم الاطفال من الاسر الميسورة الحال (ابناء السفراء الوزراء ورجال الاعمال... المخر) وهناك اطفال آخرون من الاسر الفقيرة كابناء الجنوب وهؤلاء تساعدهم المدرسة ويعفون من المصاريف وبالمدرسة نهر واحد ولكن بعض الفصول توسعت فاصبحت قسمين منفصلين،.

ومتوسط عدد الطلاب بالفصل ٤٥ طالبا ولكل طالب مقعد ودرج والفصول في غاية النظام والنظافة.

عدد الفصول الكلى بالمدرسة سبعة فصول بها مكتبان للاساتذة.

#### المعلمون :\_

بالمدرسة خمس معلمات وخمسة معلمين كلهم من خريجى المدارس الثانوية وبعضهم مازال يدرس فى الجامعة وهم اما سودانيون اصلا أو سودانيون مولدون أو أرتريون «والمولدون» اقباط ونقادة. ومدرس اللغة الانجليزية مسيحى من ابناء جبال النوبة. ومدرس اللغة العربية سودانى مسلم وكذلك مدرس التربية الإسلامية. والاب (القس) يشارك معلم التربية المسيحية فى التدريس، والمدرس الاساسى قبطى «مولد» كل المعلمين تعينهم المدرسة وفق شروطها عدا معلم التربية الإسلامية فتعينه وزارة التربية والتوجيه فاذا لم تعين الوزارة مدرسا فلا تهتم المدرسة بتعيين احد وقد يقوم بالتدريس أى معلم مسلم موجود بالمدرسة مثل معلم الرياضيات مثلا.

#### المناهج :\_

ان المناهج التى تدرس هى مناهج وزارة التربية السودانية حتى التربية المسيحية، غير أن اللغة الانجليزية يبدأ تدريسها من فصل صفر ZERO «صفر» ويدرس فى هذه المدارس منهج شهادة اكسفورد المدرسية اما الكتب فتشتريها ادارة ـ المدرسة من الوزارة وتقوم ببيعها

للطلاب وليس هناك نقص في الكتب. المناهج الخاصة تستورد كتبها من الخارج.

#### اليوم الدراسى :-

يبدأ اليوم الدراسى الساعه السابعة صباحا وينتهى فى الثانية بعد الظهر. ويشرف على طابور الصباح الاب المسئول. واثناء فسحة الفطور تبث اذاعة المدرسة موسيقى غربية كلاسيكية أو حديثه. وبالمدرسة نشاط رياضى ويتوسط المدرسة ميدان لكرة السلة مضاء ليلا، وليس هناك نشاط اجتهاعى أو جمعيات ولكن القساوسة يقضون كل وقتهم بين المدرسة والكنيسة ويخرجون احيانا بالعربه محملة بالمواد التموينية الى حى امبده وجهات اخرى مما يؤكد قيامهم بخدمات اجتهاعية تبشيرية. ويقضون ليلة السبت بحدائق كوبر حيث تقع السفارة الفاتيكانية. أو في حدائق الكنيسة الكاثوليكية ويدعون أساتذة المدرسة أحيانا الى سهراتهم والى حفلات النادى الكاثوليكي بحى المطار.

اما النشاط الثقافى فيتمثل فى بعض الصحف الحائطية التى ينشرها الطلاب كما توزع الادارة جريدتى السلام والرسول اللتين تطبعان فى كمبونى بالخرطوم ومؤسس هذه المدرسة هو دانيال كمبونى.

#### ٢) مدرسة الراهبات بامدرمان :-

بنيت المدرسة في مساحة تقدر بثمانيائة مترا تقريبا وتقع في حى المسالمة مجاورة للكنيسة الكاثوليكية ومدرسة كمبوني الابتدائية للبنين الموصوفة سابقا ويشمل جميع المراحل الدراسية من (Zero) صفر وروضة ومراحل ابتدائية ومتوسطة وثانوية. والروضة مختلطة ثم ينفصل الاولاد بعد سنتين ليذهبوا لمدرسة كمبوني للبنين. أما البنات فيواصلن تعليمهن بها حتى الثانوية العليا.

وتقع الروضة جنوب المدرسة خلف الفصول وبها مجموعة من الالعاب في مكان جميل وانيق ولها ادارة خاصة بها. اما المدرسة الابتدائية فتتكون من نهرين ويدرس فيها المنهج السوداني ايضا، بالاضافة للغة الانجليزية واما المتوسطة فيدرس فيها المنهج السوداني ايضا. وتدرس كل المواد باللغة الانجليزية ومستوى المدرسة الاكاديمي عتاز.

١٧٩ يلاحظ أن ذلك يُخالف الوضع في البلاد أذ أن المنهج السوداني يدرس باللغة العربية.

#### الثانوي العالى:

بنيت المدرسة من طابقين وفصولها متوسطة المساحة وتمتاز بحداثة وجمال المبنى وتختلف مقاعدها عن بقية المدارس السودانية. يقع في الجانب الغربي من المدرسة منزل لسكن الراهبات مكون من طابقين بالمدرسة ماكينات خياطة داخل الفناء كها ان للمدرسة سيارة خاصة بها.

طلاب المدرسة سودانيون، اما المعلمون فخليط من السودانيين والاقباط والارتريين والاثيوبيين. وتشرف على المدرسة كلها راهبة ايطالية كها ان كل قسم من الاقسام تشرف عليه راهبة.

### ٣) روضة كمبوني:

تقع فى حى بانت الـذى يسكنه سودانيون متوسطو الحال وفيه طائفة من ابناء النوبه والجنوبيين. مساحة الروضة ٢٥×٣٠ مترا وبها نحو خمسة فصول وفرندة يتوسطها ميدان فسيح ومشجره.

# ٤) مدرسة الفتيحاب الكاثوليكية العشوائية :-

تتكون المدرسة من منزل صغير مساحته حوالى ٢٠٠ مترا مربعا ويتكون من غرفتين احداهما كبيرة والاخرى صغيرة للغاية وقد الحقت بها مظلة وتستغل الكنيسة الكاثوليكية هذا المنزل لمارسة بعض انشطتها التعليمية وذلك مساء كل يوم وينقسم المنزل الى الفصول الاته:\_

- ا مجموعة اطفال عددهم حوالى ١٥ طفلا يدرسون فى فناء المنزل حيث تقدم لهم مادة الدين المسيحى فقط وبعض الاناشيد الدينية باللغة العربية ويشرف عليهم استاذ جنوبى شاب وكل الاطفال من الجنوبيين.
- ٢) فصل لتغليم اللغة الانجليزية للبنات وعددهن حوالى ٣٠ طالبة كلهن من الشهاليات
   ويشرف على تدريسهن مدير المدرسة الجنوبي .
- ٣) فصل لتعليم اللغة الانجليزية للاولاد وعدد الطلاب فيه عشرون طالبا تقريبا جميعهم
   من الجنوبيين.

٤) فصل لتعليم اللغة الانجليزية للاولاد وعدد الطلاب يضم حوالى عشرين (٢٠) طالبا
 جيعهم من الجنوبيين.

وتحت المظلة تدرس لغة الدينكا للطلاب الجنوبيين اما الكتب الانجليزية التي يدرسونها فانها في حالة رديئة جدا وهي تمثل المنهج السوداني القديم. يتبع هذا المنزل لكنيسة بانت وينتقل منه الى كمبوني الخرطوم.

تعتبر المنطقة التى يقوم فيها هذا المنزل فقيرة نسبيا وأغلب سكانها من الشاليين يخالطهم الجنوبيون وتنتشر فيها صناعة الخمور والدعارة (وقت اعداد البحث) ويقع المنزل شيال شرق مقابر الفتيحاب وقد كان في البداية ملكا لاحد المواطنيين المسلمين فاغرته الكنيسة بالمال فباعه لها.

### ٥) مدرسة أمبدة الحارة الاولى:

هى مدرسة كنسية فى القطعة رقم ٩٦٧ مساحتها ٤٦٨م ومسجلة بالحكر (ملكية محدودة) لمدة تنتهى فى ١٩٨٩/١٢/٣١م وبايجار سنوى قدره ٤٧٠ مليا وهى مسجلة باسم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وخالية من الموانع وزودت بالكهرباء ويأتى الى هذه المدرسة قسيس اجنبى يوميا وبانتظام، كما تأتى اليها راهبة على فترات. ومعظم الدارسين من الجنوبيين وقليل من الاقباط وبعض فقراء الاعاريب المسلمين، والقطعة كانت اصلا مسجلة باسم (؟) واشتراها منه مسيحى جنوبى ثم تحولت إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالخرطوم.

# ٦) روضة أطفال أمبدة الحارة الثامنة : ـ

هناك روضة للاطفال الجنوبيين ويشرف عليها قسيس جنوبي.

### ٧) مدرسة الخواجة بأمبدة الحارة ١٨ :-

اطلق على هذه المدرسة اسم الخواجة حتى الان وكان بها تلاميذ يتراوح عددهم بين السبعين والماثة وليس بها أية اثاثات سوى مجموعة من الكراسى فى مكتب المدرسين وكل ما يعرف عنها أن أحد الجنوبيين تقدم للتصديق له بمدرسة ولكن المسلمين الذين يسكنون بجوارهم تصدوا فاوقفوا التصديق ومع ذلك فان البناء مازال مستمرا لفصلين ومكتب وفناء كلها من الجالوص وقد اشتهرت بمدرسة الخواجة.

١٨٠ وقت احداد البحث.

#### ٨) مدرسة أمبدة الحارة ١٨ :-

ويكثر في هذه الحارة شرب الخمر وفي وسط هذا الجو قامت المدرسة من حجرتين وقد الصقت سبورة على ظاهر كل من الحجرتين عدد طلاب المدرسة وطالباتها ٧٥ طالبا وطالبة (مختلطة) ويبدأ اليوم الدراسي فيها صباحا في السادسة ويستمر حتى التاسعة ثم يعودون في المساء حتى المغرب.

# 

تقع شرق مدرسة الخرطوم الاهلية العامة بالسوق العربى وفى شرقها يمتد القسم العالى لمدارس كمبونى.

# أ/ المنشآت: ـ وتشمل على : ـ

- ١) بيوت الراهبات في الركن الجنوبي الغربي .
  - ٢) ورش عربات كبيرة ومخزن .
  - ٣) ميدان كرة سلة وميدان كرة طائرة.
    - ٤) سينها تقدم عرضا كل يوم سبت.

| عدد الفصول        | المرحلة        | المستوى |
|-------------------|----------------|---------|
| <b>Y</b>          | الابتدائية     | رابعة   |
| ٣                 | الابتدائية     | خامسة   |
| ٣                 | الابتدائية     | سادسة   |
| . <b>Y</b>        | عام (المتوسظة) | أولى    |
| ۲                 | عام (المتوسطة) | ثانية   |
| ٣ زائد فصل        | عام (المتوسطة) | ثالثة   |
| من كميونه أمدرمان |                |         |

- المدرسة مقسمة لفرق رياضية كما أن الرياضة اجبارية وترصد لها مائة درجة فى
   الامتحانات.
- ٢) هناك اذاعة مدرسية تبث من مكتب المدير، وتبث الاغانى العربية في فترة الطابور
   والصلاة المسيحية
  - ٣) المكاتب المدير السكرتير الاساتذة .
    - ٤) المدير: قسيس.
    - ١٠) مدرسة الجريف غرب :-

وهى مركز لتعليم الكبار (للنساء) تابع لكمبونى وقد الحقت به روضة للاطفال مساحتها ٣٣×٢٥ مترا مربعا وله سور من الطوب الاحمر به غرفتان ٤×٤ م تستغل احداهما لادارة المدرسة وهناك مسرح ملحق بالمكان ومبنى وشاشة صغيرة للسينها.

نوع النشاط: فصول مسائية لتعليم اللغة الانجليزية للكبار يدرس به عدد من الجنوبيين (عشرون شخصا تقريبا) وهناك فصل ثالث للنساء معظم رواده من المواطنات السودانيات وكذلك الارتريات وعددهن يتراوح بين ٢٥ ـ ٣٠ وكان هذا الموقع يتبع لتعليم الكبار الحكومي.

ورسوم التسجيل خمسة جنيهات تجمع شهريا. يتعلم الطلاب في الروضة حتى يصلوا مستوى جيدا ثم يلحقون بكمبوني الخرطوم. يدرس الاطفال المسيحيون في العصر كما تقوم احدى (الاخوات) على روضة الاطفال بالنهار ويدير المدرسة احد ابناء الجنوب. والمواد التي تدرس هي الدين المسيحي للاطفال ولغة الدينكا واللغة الانجليزية.

#### ١١) مدرسة كمبوني الثانوية بنين : -

وتقع شرق كمبونى الابتدائية والمتوسطة مباشرة وبينها شارع صغير بها سينها وغرفتان تحت الارض فى القسم الثانوى العالى بغرض عرض الافلام ولها مطبعة تجارية ضخمة فى الجزء الشرقى تطبع الكتب والامتحانات تحت الارض وهناك ماكينات لف الورق (رونيو) فى غرف السطح بها مكتبة كبيرة ومجهزة مساحتها حوالى ٢٠×٠٠ مترا. كذلك بها مكتبات بيع الكتب والادوات المدرسية تشرف عليها راهبة الجمعيات (Combony Youth movement) يتم توزيع الطلاب لمجموعات ثقافية تناقش موضوعات متنوعة ، كأن يجتمع الطلاب والطالبات ويطلب منهم أن يناقشوا موضوع الحرية مثلا بعيدا عن الدين والنظرة الدينية . ثم هناك فترات للراحة تتخللها الموسيقى والرقص المختلط . وفى الماضى كانوا يقسمون الطالبات

والطلاب، كل طالب يختار بطاقة مكتوب عليها رقم طالبة معينة ثم يجلس معها ويراقصها. وأوقف هذا النوع من النشاط بواسطة بعض الاساتذة والطلاب الإسلاميين بعد مشاكل مع الادارة.

#### الفصول : ـ

هناك فصلان للفرقة الاولى واثنان للثانية وفصل واحد للفرقة الثالثة بها أربع قاعات كبيرة للامتحانات بالاضافة الى المعامل. وبها مكاتب الاساتذة ومكتب المدير وبيوت القساوسة تمثل الواجهة الشرقية للمدرسة. والمدرسون هم يمثلون خليطاً من السودانيين والاجانب وكل المدرسات اجنبيات.

# النشاط الرياضي : ـ

هناك اهتهام واضح بالرياضة وتمثل ذلك في أن الرياضة اجبارية لكل الطلاب ولها مائة درجة في الامتحان وتقع الملاعب داخل المدرسة فهنالك ملعب للسلة وللكرة الطائرة وغرفة للجودو وغرفة لكرة اليد وغرفة للادوات الرياضية. وهنالك موظف مسئول عنها. يوجد في السودان ١٣ لاعبا يحملون الحزام الاسود في الجودو ومنهم ٧ من خريجي كمبوني وقد حاز فريقهم للسلة على بطولة الدورة المدرسية بلاعبيه وللمدرسة ميادين أخرى منفصلة يجمعها مبنى واحد كبير على شارع السيد عبد الرحمن وبه ميدان كرة قدم، مسجل ويؤجر احيانا لبعض فرق الدرجة الاولى. وهناك حوض سباحة وملعب للكرة الطائرة وكرة السلة ويشتهر المكان باسم كمبوني جراوند (Combony Ground) وهناك ملعب آخر بنفس المواصفات غرب النادي الكاثوليكي.

#### الإدارة: ـ

كان مدير المدرسة في بداية الثمانينات يبدو عليه التعصب ولا يتكلم اللغة العربية البتة. ونائبه من المكسيك ويبدو أكثر اتزانا من المدير ويجيد التحدث بالعربية وهو حلقة وصل بين المعلمين السودانيين وبين الادارة ـ ثم هناك العميد.

بالمدرسة مطبعة ضخمة، تعمل يوميا بعد الرابعة. وتطبع صحيفة السلام وهي جريدة مسيحية متخصصة، تحوى اخبار الطائفة المسيحية محليا واقليميا وعالميا مع مواضيع دينية

اخرى وهى فى حجم جريدة الأيام السودانية كما تقوم المطبعة بطباعة الرسائل والكتيبات. وعدد القساوسة الكاثوليك الذين يعملون بالتدريس سبعة، كما أن هناك قسيساً من المروت التقاريق وكل القساوسة الجدد الذين يصلون الى السودان من الخارج يتم تدريبهم على اللغة العربية بصورة جادة ويقبلون على ذلك بحماسة واضحة.

#### سياسة المدرسة:

ادارة المدرسة لاتشجع تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية كها ان رقابة وزارة التربية والتوجيه ضعيفة. ومن ذلك أنه حينها هاجر استاذ التربية الإسلامية في القسم الثانوي العام ظلت المدرسة لعدة شهور بغير استاذ الى ان تولى استاذ التربية الإسلامية في القسم العالى هذا الامر مع الوزارة. يقوم عدد من الأساتذة والإداريين باستفزاز الطلاب المبرزين في اللغة العربية والتربية الإسلامية بالكلام السافر الذي فحواه (هذه مدرسة علمية وعليكم ان تركزوا على العلوم الطبيعية والا فالأولى بكم أن ترتادوا معاهد اللغة والدين).

#### النشاط المسائي:

فى المساء يتحول القسم الثانوى العام إنى مدرسة تؤمها أعداد كبيرة من الجنوبيين وابناء النوية ذكورا واناثا ويصل تعدادهم لثلاثة آلاف حيث يدرس بعضهم اللغة الانجليزية والبعض اللهجات المحلية ويكونون صرحا لنشاط الكنيسة التبشيرية، حيث يتم تقسيمهم والعناية بهم وتقديم المساعدات المادية وتوفير الجو الاجتماعى المساعد على عملية التنصير.

#### عتلكات الكنيسة:

كل الممتلكات والمطبوعات التى تصل مدرسة كمبونى معفاه من الضرائب هذا مع وجود مطبعة تقوم بعمل تجارى. وفي المدرسة اسطول من السيارات وكل الاجانب الذين يعملون في مؤسسات الكنيسة يعطون سيارات.

#### مدرسة القديس سانت فرانسيس (بنين وبنات) : ـ

هذه المدرسة تتبع لمدرسة الزاهبات وهي لصيقة بالكنيسة والدير وتجاور مقابر المسيحيين.

تقع غرب مكاتب امن الدولة جنوب غرب القسم الشرقى ويلاصق من الناحية الغربية النادى الامريكى. تبلغ مساحة المدرسة ٩١٢٠ مترا ويتكون البناء من طابقين من الطوب والخرصانة.

#### الإدارة:

ان العدد الكلى لإدارة المدرسة ١٥ راهبة و٢٨ من المدرسات، ست منهن مسلمات والبقية من المسلمين.

يبلغ عدد الفصول ٢٢ فصلا وغدد الطلاب الكلى ١٥٥٠ طالبا ويجيء تقسيم الفصول كالاتي: فصلان روضة ٥ فصول ثانية، ٤ فصول ثائثة، ٣ فصول رابعة، ٦ فصول خامسة، فصلان سادسة، ومتوسط الطلاب ٥٠ طالبا في الفصول العليا أي بعد الرابعة وأما دونها فالمتوسط ٢٧ طالبا. والطلاب مسلمون ومسيحيون وجنسياتهم مختلطة ويكثر بينهم ابناء الجنوب والمولدون من السودانيين. وهنالك اجانب ايضا. ويتبع للمدرسة عدد من السيارات منها سيارتا نقل لترحيل التلاميذ وسيارة صغيرة فلكسواجن لاستعمال الراهبات ايضا، وهناك راهبتان مسنتان تقوم احداهما بعمل المطبخ كما تقوم الاخرى بمداواة المرضى من التلاميذ كما ان هناك راهبة شابة لقيادة السيارات والخياطة.

# النشاط الخارجي:

هناك اذاعة مدرسية تبث مقطوعات موسيقية واغانى (الديسكو) والاغانى المصرية الشعبية وهناك تمارين رياضية صباحية للفصول الصغيرة، وتعليم الخياطة للفصول الكبيرة.

#### ۱۳) مدرسة الراهبات الكاثوليكية :\_ الموقع :\_

شرق مبانى الاتحاد الاشتراكى (سابقا) جوار الكنيسة الكبيرة (الكائدرائية) شارع الملك نمر إدارة المدرسة من الراهبات. بها حوالى العشرين من المعلمات منهن ست من المسلمات أما المدرسون فهم حوالى ١٥ مدرساً، وعدد الفصول ٢٢ فصلا، ٣ فصول سادسة، ٣ أولى عالم، ٤ ثانية عام، ٣ ثوالث، ٣ أولى عالى ٣ ثانية عالى ٣ ثوالث فى كل من أولى وثانية وثالثة عالى، فصلان علميان وواحد أدبى والطالبات من جنسيات مختلفة، مسلمات ومسيحيات.

#### ١٤) مدرسة فيلا جلدا: -

تقنع غرب السوق العربى أمام شارع الحرية وتلاصق من ناحية الشال مستشفى الراهبات ومطبعة التمدن. يقع فى جزء من المنطقة المحيطة بها سوق وماتبقى من المنطقة حى سكنى، وعدد الفصول سبعة منها فصلان ابتدائيان واثنين للسنة الثانية الابتدائية وفصلان للثالثة الابتدائية ايضا وهناك صالة كبيرة لتلاميذ فصل صفر (Zero) روضة. كل معلمات المدرسة من النساء والمسلمات منهن خس وبالمدرسة كنيسة للصلاة. يدفع الطلاب مصاريف الدراسة على ثلاثة اقساط ويساوى القسط الواحد ٢٩٠٥ر ٢٩ مج. ومتوسط عدد التلاميذ فى الفصل الواحد ٢٩٠ر ٢٩ مج.

#### ١٥) كمبوني الصناعية : ـ

تقع بحى السجانة أمام المطبعة الصناعية الخرطوم بالمنطقة الصناعية شهال مشتل بلدية الخرطوم بها منشآت تتكون من ورش نجارة وورش عربات وورش كهربائية كها ان بها عددا من السيارات وخاصة سيارات اللاندروفر.

المساحة: ـ المبنى مسور بسور من الطوب الحجرى كبير الحجم وبالداخل مبنيان كبيران مسقوفان بالزنك (جملونات) مساحة الاول منها ٢٣×٩ م.م ـ والمساحة الكلية ٢٠٤١٢ مترا مربعا.

#### ١٦ كمبوني الصناعية حي مايو: ـ

تقع المدرسة في منطقة سكنية آهلة بالسكان وحولها أماكن لصناعة الخمور البلدية. المساحة ١١٥٥٤ مترا مربعا، وهناك مساحة مسورة من الناحية الغربية مساحتها ٢٣٨٥ مترا مربعا.

لم يكتمل بناء المدرسة حتى الان ولكن الدراسة بها منتظمة وقد اكتمل السور وبعض الفصول كها ان العدد الكلى هو تسعة فصول اثنان كبيران من الحصير و ٧ من الحجر. وتلاميذها من الاطفال الصغار من حى مايو والعشش ووصلوا فى دراستهم للسنة الخامسة الابتدائية الآن. مما يدل على ان احد هذه الفصول يستخدم مكانا للعباده وبالفصول مراوح كهربائية رغم أن المنطقة لم تصلها الكهرباء بعد، ويستخدم أحد الفصلين المنفصلين قاعة للكشف الطبى.

١٨١ وقت اعداد البحث.

المنشية منطقة أغلب سكانها مسلمون من ذوى الحال الميسور ولكن بها مجموعة من الخفراء والعمال يقيمون تحت بيوت لم تكتمل سقوفها. وبها مساحة كبيرة مسورة بالسلك الشائك والاشجار. وتضم بداخلها كنيسة ومدرسة من أربعة فصول وملعباً لكرة القدم وآخر للكرة الطائرة وهناك بثر ماء.

# ١٨) مدرسة الديوم الابتدائية : \_

هذا الحي من الاحياء القديمة بالعاصمة ومعظم سكانه من المسلمين وكثرتهم من الطبقات المتوسطة ورقيقه الحال. وتاريخ المدرسة يعود الى ماقبل عام ١٩٥٦م أو بعد ذلك بقليل. كانت المدرسة سكناً للجنوبيين وكانت تباع فيها الخمور. وقد تقدم أهل الحي بشكـوى ضد بائعى الخمـور الى السلطات المختصـة، فتحول المكان الى مدرسة لتعليم الخياطة تحت ادارة الكنيسة وعند إحداث الاحد الشهيرة في عام ١٩٦٤م هجم السكان المسلمون على المبنى ـ وقد كان بسيطا ـ فأزالوه وبعد شهرين من الحادث قامت الكنيسة باحضار إدوات البناء لاقامة المدرسة الحالية. مساحة المدرسة نحو ٢٥٠ مترا مربعا وهو يعادل متوسط مساحة البيوت في المنطقة وكثير منهم مسيحيون. كما أن هنالك بعض الجنوبيين المسيحيين يدرس في المدرسة بعض الطلاب المسلمين، والمدرسة مختلطة حتى الصف الرابع وبعدها ينقل الطلاب الذكور الى مرحلة اخرى في مدارس كمبوني الاخرى وقد ذكرت طالبة أن المديرة أعلنت كذلك أنها لن تقبل الأولاد من العام القادم ١٩٨٣م تدير المدرسة راهبة ويزور المدرسة القساوسة والراهبات في الحفلات والرحلات التي تقوم بها المدرسة من وقت لآخر ولم يذكر انهم يقدمون للطلاب أية معونات مادية . يعمل في المدرسة معلمون ومعلمات مسلمون وبعض الارتريين وينقل المعلمون بسيارة خاصة كما ان هناك بعض المعلمين يقضون عطلتهم الصيفية في مصر كل عام ويتضح من ذلك أن وضعهم المالي أحسن بكثير من السودانيين.

وتتكون المدرسة من نهر واحد ويدرس فيها المنهج السوداني مع التركيز على اللغة الانجليزية وعند حصة الدين يفصل الطلاب المسلمون ليدرسوا التربية الإسلامية تحت ظل شجرة. ويهارس الطلاب الرياضة من الصف الاول.

١ ١٨٢- وقت اعداد البحث.

# ١٩) مدرسة كنيسة العشش الكاثوليكية :-

تقع المدرسة بحى عشش فلاته وسكان الحى من المسلمين ولكنها منطقة فقيرة وموبوءة بالخمر والجريمة ومساحتها حوالى ٢٠٠ مترا مربعا والسور من الطوب الاحمر مع ٤ ابواب حديدية وتقوم الفصول تحت مظلات مساحتها ١٠٠ مترا مربعا تؤدى فيها الشعائر المسيحية وتقدم فيها الافلام السينهائية في نهاية المظلة وتدور الافلام حول شخصية المسيح والافكار المسيحية وتقدم معها بعض الافلام الترفيهية، هناك ثلاثة غرف صغيرة تستخدم مكاتب للاساتذة، ويدرس منهج كمبوني في الجغرافيا، والتاريخ، واللغة الانجليزية واللغة العربية باستثناء التربية الإسلامية. والمراحل الدراسية متصلة حتى الصف السادس، وهناك معلمات يحملن اسهاء اسلامية يؤدين الصلاة المسيحية يوم الاحد بالمدرسة، كها تستخدم الفصول لتوزيع الحلوى والاغذية. ويحمل كل طالب وطالبة بطاقة خاصة به من المدرسة.

# ٢٠) مدرسة الجريف الكاثوليكية بالخرطوم :-

الجريف غرب من احياء العاصمة القديمة وسكانه غالبا من المسلمين الفقراء ومتوسطى الحال. تحتوى المدرسة على روضة تضم كل الاجناس من الجنوبيين والشياليين وهى التى تمد مدارس كمبونى الابتدائية بالطلاب والمدرسة عبارة عن منزل يتكون من حجرة واحدة ومطبخ وفناء صغير. عرفنا من ادارة - المدرسة انها تستأجر هذا البيت وليس ملكا لها كها ذكروا ان مصادرهم المالية تأتى عن طريق اشتراكات الطلاب بالاضافة الى الاعانات التى تصلهم من كمبونى. عدد الطلاب في الفصول يختلف من فصل لآخر. أكبر عدد من طلاب الدفعة من كمبونى . عدد الطلاب في الفصول يختلف من فصل لآخر أكبر عدد من طلاب الدفعة داخل سور المنزل على مقاعد من الزوايا لتدريس الديانة المسيحية للجنوبيين باستخدام المهجات المحلية للشلك والدينكا وتستعمل المدرسة في الامسيات لتدريس الكبار ومقرراتهم مطابقة لمنهج شهادة اكسفورد المدرسية ويؤمها ايضا بعض الطلاب من المدارس السودانية لتقوية حصيلتهم من اللغة الانجليزية . ويقوم بتدريس اللغة العربية اساتذة اقباط وعرفنا من ادارة المدرسة عدم رضاهم عن الاقباط .

مدارس الخرطوم بحرى : ـ ا ٢١) المدرسة الكاثوليكية الابتدائية بحلة حمد : ـ

هذا الحي يعنسر من الاحياء العريقة وأكثر سكانه من المسلمين من طبقة الموظفين

متوسطى الحال. المدرسة الابتدائية الكاثوليكية تطبق المنهج السوداني في الفترة الصباحية وأما الامسيات فهي مفتوحة لاجتهادات المبشرين وأغلبية الطلبة في المدرسة من المسلمين وكذلك الاساتذة فنصفهم تقريبا من المسلمين وليس هناك نشاط لجمعيات ولا أي نشاط خارجي للطلبة وهناك مدرس للتربية الإسلامية حيث يحضر ابناء المسلمين وحدهم مادة التربية الإسلامية بعد خروج الطلاب المسيحيين من الحصة.

# ۲۲) مدرسة كوبر الكاثوليكية : \_

بالحى اقلية من ابناء الجنوب أما الاغلبية فهى من المسلمين الفقراء نسبيا ومتوسطى الحال وقد بدأ النشاط فى المدرسة عام ١٩٨١م وهى عبارة عن بيت تملكه الكنيسة الكاثوليكية فى المنطقة الشعبية من كوبر الدرجة الثالثة على بعد ٠٠٥ متر من مسجد السوق. مساحة المدرسة ٠٠٥م ٠٠م - وبها ثلاث حجرات احداها عبارة عن فصل دراسى يحوى ١٢ مقعدا و٢ مقعدا طويلا و٣ سبورات مثبتة على الحائط. وعدد الطلاب المنتظمين ٤٠ طالبا جلهم من الجنوبيين. ويقوم بالتدريس فيها ثلاثة من الدينكا. أما المقرر فأنه يقوم على تدريس اللغة الانجليزية والديانة المسيحية. تقدم بالمنزل بعض الخدمات الصحية كها تؤدى فيه الشعائر الكنسية وتنطلق منه الرحلات الاسبوعية وتقدم فيه العروض السينهائية ويزوره خمسة قساوسة باستمراد.

# ٢٣) مدرسة كاثوليكية بمنزل بحلفاية الملوك : ـ

حلفاية الملوك من الاحياء العريقة وعامه سكان الحي من المسلمين متوسطى الحال. ومبنى هذه المدرسة من الطوب الاحمر والاسمنت والمساحة الكلية ٠٠٠ م . م . بدأ النشاط في هذه المدرسة المنزل الذي يقع على مقربة من مسجد أم دوم على بعد ٢٠٠ خطوة فقط في عام ١٩٧٤م وهو عبارة عن ثلاث حجرات وصالة ويحوى حمسين مقعدا طويلا وستة مناضد و ٤ فواليب وماكينات تطريز عدد الطلاب المنتظمين به ١٥٠ طالبا بنين وبنات كما أنه ملحق بالمنزل روضة تضم ٣٠ طفلا لابناء المسيحيين فقط . تقوم معلمات مسلمات بتعليم بعض الفتيات التطريز بينها تقوم بالعلاج راهبة وتقدم في المنزل عروض سينهائية كذلك يتم توزيع اللبن والاقمشة بصفة دورية على بعض المترددين على الدار.

١٨٢ -ليس هناك مايدل على انهن تنصر ن ولكن هذا ماجرت عليه العادة في بعض هذه المدارس وسى واحدة من وسائل التأثير على المسلمين.

# ٢٤) مدرسة من الحصير بمنطقة كرتون كسلا العشوائية :

تقع المدرسة فى منطقة شعبية وسط منازل الخمور حيث يسكن الجنوبيون الذين يقدر تعدادهم بألف نسمة وتبعد عن دار حفظ القرآن الكريم بحوالى ٢٥٠ مترا تقريبا وقد بدأ نشاطها فى عام ١٩٧٠م وبها سبورتان و١٠ مقاعد طويلة ويتردد عليها حوالى ٣٠ طالبا كها تقوم الكنيسة بتقديم اللبن المجفف الذى يستفيد منه حوالى ٢٠٠ شخصا.

# ٢٥) مدرسة في بيت مؤجر بالدروشاب :

بدأ النشاط عام ١٩٧٧م يقع المنزل في الشيال الغربي من الحي ويبعد عن المسجد بحوالي ٧٥٠ مترا والمنزل عبارة عن حجرة ومظلة وبه سبورتان على الحائط وعدد قليل من الكتب ويوالي الحضور حوالي ٢٥ طالب حيث يتم تدريسهم الدين المسيحي واللغة الانجليزية وقد قام صاحب المنزل بتأجيره للكنيسة خوفا من نزع الملكية منه باعتباره من السكن العشوائي.

#### ٢٦) مدرسة كنيسة بارونا:

بدأ نشاط المدرسة عام ١٩٨٠م وتقع في منطقة سكن عشوائي وتنتشر فيها بيوت الخمور البلديه والدعارة والمدرسة عبارة عن سالة كبيرة من الحصير والقش بها سبورة متحركة و ٢٠ مقعدا طويلا ومزودة بسيارة (استيشن) ويقوم بجانب الصالة فصل للمدرسة الصناعية وتستخدم الصالة لطلاب الدراسة المسائية الذين يبلغ عددهم مائة طالب. ويقوم بتدريسهم ثلاثة من المعلمين من ابناء الدينكا وعدد الاطفال الذين يحضرون الدراسة ٢٠ طالبا وهناك حافلة لنقل الطلاب فيها بين منازلهم والمدرسة.

#### خــــلاصـة:

يترواح عدد المستفيدين من هذه المدارس العشوائية التابعة للكاثوليك في الخرطوم بحرى ما بين ٢٠٠ الى ٧٠٠ طالبا وتجدر الاشارة الى أن منطقة بحرى تعتبر منطقة تركيز بالنسبة للكنيسة الانجيلية. وتمنح هذه المدارس شهادات معترفا بها في الاقليم الجنوبي حيث تتاح للخريجين فرص التوظيف ومتابعة الدراسة في المدارس الرسمية. وترتبط هذه المدارس

بمدرسة كمبوني بحلة حمد حيث ينتظم في الدراسة بها الذين يحرزون نجاحا طيبا.

ويشتكى الأساتذة من عدم انتظام الطلاب ويرجعون ذلك لاهمالهم او استغراقهم في العمل الشاق. وعموما فهم منتظمون في حضور الدروس والتربية المسيحية حيث يجلسون في حلقات صغيرة ولكل حلقة استاذ يوجهها ويرددون الطقوس المسيحية باللهجة المحلية للقبيلة. ولهم حس عدائى وانطوائى نحو الشهاليين الذين حاولوا الانضام لهذه المدارس، لم يدفع الطلاب القادرون رسماً شهرياً رمزيا هو ٥٠ قرشا وتبدأ الدراسة في الفصول الصباحية الساعة التاسعة والنصف صباحا وتنتهى في الثانية عشر ظهرا وتشتمل على اربع حصص.

تقدم الكنيسة خدمات مختلفة لهذه المدارس من غذاءات وكتب وتجهيز الرحلات الخاصة اليام الجمعة، حتى لا يلتفتوا لمراسم المسلمين وتشمل الغذاءات المدرسية لبن الاطفال زيت السمك والدقيق الابيض المستورد والبسكويت ووجبات غذائية معلبة للاطفال والسجائر. ولايقل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتاعية بهذه المدارس عن بضعة الاف.

# ٢٧) مدارس الكنيسة الانجيلية : ـ

هى المدارس التى انشأتها اساساً الارساليات لتعليم ابناء السوريين والمصريين الذين اعتنقوا المذهب الانجيلي في السودان خاصة وفي إفريقيا عامة وفي سنة ١٩٦٥م رأت الارسالية نقل مسئولية العمل الانجيلي بالسودان للسودانيين فانشىء مجلس الطائفة الانجيلية بالسودان وآلت اليه ادارة المدارس والمنشئات التابعة للارساليات الاميريكية بالتعاون مع مجمع مشيخة السودان الذي انفصل واستقل في نفس العام من تبعية النيل مع احتفاظه برابطة العقيدة معه.

كانت الكنيسة الانجيلية رائدة فى تعليم البنات اذ فتحت اول مدرسة أولية لتعليم البنات بالسودان بالخرطوم بحرى سنة ١٩٠٧م وتدرجت فى سلم التطور حتى أصبحت مدرسة ثانوية فى العشرينات وتحتوى حسب احصاءات وزارة التربية على طلاب مسلمين. والجداول أدناه تبين اعداد المدارس والطلبة والطالبات الملتحقين بمدارس هذه الكنيسة والذين بلغ عددهم حوالى ١٣٠٠ طالبا وطالبة فى عام ١٩٨٢م.

# أ، المدارس الابتدائية (الأوليات):-

| مسيحى | مسلم         | اجناس أخرى | سودانی | المجموع | عدد الفصول | ۲۹) اسم المؤسسة                      |
|-------|--------------|------------|--------|---------|------------|--------------------------------------|
| ۸۸    | £ <b>Y</b> 1 | 44         | £AV ,  | 0.9     | ١.         | الانجيلية السودانية<br>بحرى المختلطة |
| ۲۸    | **           | 70         | ٤٧     | ٧٢      | ٤          | ٣٠) الانجيلية<br>السودانية امدرمان   |

### المدارس المتوسطة (ثانوية عامة): ــ

| ٣٤ | <b>*71</b> £ | ٧ | 791 | <b>79</b> A | ٥ | ٣١) الانجيلية السودانية<br>أمدرمان      |
|----|--------------|---|-----|-------------|---|-----------------------------------------|
| ۲۸ | ٦٧           | ٥ | ٩٠  | 90          | ٣ | ۳۲) الانجيلية السودانية<br>الخرطوم بحرى |
| ** | 722          | - | 777 | YV7 -       | ٥ | ٣٣) الانجيلية السودانية<br>امدرمان      |

# ج) المدارس الثانوية العليا: ـ

| ۱۸ | 178 | •<br>• | 107 | 107 | ٣ | ٣٤) الانجيلية التجارية<br>امدرمان |
|----|-----|--------|-----|-----|---|-----------------------------------|
| ** | ۱۸  | -      | ٤   | ŧ   | ٣ | ۳۵) الانجيلية بحرى<br>بنات        |

# مدارس الكنيسة الاسقفية السودانية

بدأ نشاط الكنيسة الاسقفية - أى الانجليزية - فى مجال التعليم بفتح مدرسة الخرطوم بمبنى الكنيسة وفى سنة ١٩٠٤ بلغ عدد البنات فى المدرسة الاسقفية بمدرسة الاتحاد ٨٠ طالبة منهن ٦٣ طالبة مسلمة وكان المنهج الدراسى يشتمل على العربية والانجليزية والحساب والعلوم المنزلية والتربية المسيحية وتم اتفاق على ان تركز الكنيسة الاسقفية على تربية البنات وان تتولى الانجيلية تربية الاولاد. وهكذا أسست فى الخرطوم سنة ١٩٢٨م مدرسة الاتحاد الثانوية العليا للبنات كما فتحت الكنيسة الاسقفية مدرسة أخرى فى أمدرمان عام ١٩٠٦م وموقف الكنيسة الاسقفية فى التعليم كالاتى :-

# (أ) احصائية بعدد التلاميذ والتلميذات برياض الاطفال التابعة للكنيسة الاسقفة

| مسلم | اجناس أخرى | سودانی | المجموع | عدد الفصول | اسم المدرسة                          |
|------|------------|--------|---------|------------|--------------------------------------|
| ۱۰۸  |            | ١١٦    | 117     | ١          | ۱) روضة الكنيسة<br>الاسقفية بامدرمان |

# (ب) احصائية بعدد التلاميذ والتلميذات بالمدارس الابتدائية الاسقفية: \_

| ً مسلم | اجناس<br>أخدى | سودانی | المجموع | مدد الفصول | اسم المدرسة                           |
|--------|---------------|--------|---------|------------|---------------------------------------|
| 19.    | 7             | 777    | 744     | . 7        | ٢٠ / مدرسة الكنيسة الاسقفية بام درمان |
| 180    | صفر           | 19.    | 19.     | 1          | ع ۳/ الاتحاد                          |
| 770    | -             | ٤١٧    | 277     | ٧          | الجملة                                |
|        |               |        |         |            | (هذه احصائية عام ١٩٨٢م)               |

### (ج) احصائية بعدد الطلبة والطالبات بالمدارس المتوسطة التابعة للكنائس الاسقفية:

| مسيحى | مسلم | ل أخرى | ی اجناس | جموع سودان | الفصول <sup>الل</sup> ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اسم المدرسة عدد                                        |
|-------|------|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۱۸    | ٧٨   | ٩      | ۸٧      | 47         | ٣                                                         | <ul><li>٤) الكنيسة الاسقفية<br/>بنات أمدرمان</li></ul> |
| ۴۲    | ٦.   | 11     | ۸۱      | 9.4        | ۴                                                         | ة ۱۷۳۲ماد<br>الخرطوم                                   |
| ۰۰    | ۱۳۸  | ٧٠     | ۱٦٨     | ۱۸۸        | -                                                         | آلجملة                                                 |

#### (د) احصائية بعدد الطلبة والطالبات بالمدارس الثانوية التابعة للكنائس

| مسيحي | مسلم | س أخرى | انی <sup>ا</sup> اجنا، | المجموع سود | عدد القصول | اسم المدرسة                         |
|-------|------|--------|------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| ٧.    | ۷۳   | ٣      | ٩٠                     | 94          | <b>Y</b>   | ٦) الكنيسة الاسقفية<br>أمدرمان بنات |
| ,, q  | 77   | -      | ٤٥                     | ٤٥          | Ψ -        | ٧) الاتحساد<br>الخرطوم              |
| ٣٩ .  | 99   | ۴      | 180                    | 147         |            | المجموع                             |

وعليه يكون وضع الطلاب الخاضعين لولاية الكنيسة الاسقفية كالاتي : ـ

المجموع = ٠٨٠ وعدد المسيحيين ١٨٥ أى أن حوالى ٢٧٪ من طلاب هذه المدارس مسيحيون و ٧٣٪ مسلمون ولا توجد معلومات عن المدارس التجارية التابعة للكنيسة، ولكن هناك مدارس عشوائية تابعة للكنيسة الاسقفية منها كنيسة زقلونا الاسقفية وهى تقع جنوب شرق مصنع الثلج زقلونا في شهال امدرمان وتقع شهالها كنيسة زقلونا الكاثوليكية ومساحتها حوالى ٣٠٠ مترا مربعا، وتعتبر المنطقة من مناطق السكن العشوائي الفقيرة وتنتشر فيها الخمور البلدية، والمدرسة عبارة عن مظلة ويبلغ عدد الطلاب فيها ٧٠ طالبا وطالبة وتعمل المدرسة ليلا ويدرس المنهج السوداني بالاضافة الى الديانة المسيحية والمعلمون من الجنوبيين.

# مدارس الكنيسة القبطية بالخرطوم (أرثوذكس) :-

بدأ النشاط التعليمى لهذه الكنيسة فى عام ١٩٠٤ حيث فتحت بعض المدارس للبنين والبنات بالخرطوم وأمدرمان. وبها ان الكنيسة القبطية تابعة للبابا بالاسكندرية وبالتالى للحكومة المصرية فان وزارة المعارف المصرية قد تولت الاشراف على هذه المدارس بموجب اتفاقية بين وزارة المعارف المصرية والسودانية باعتبارها مدارس حالية أو مجرد مدارس قامت على أسس تجارية ومعظم هذه المدارس تقع فى المسالمة شرق شارع الشنقيطى الذى يعتبر مركز نشاط الارثوذكس. اذ فيه كنيستان هما القديمة مارى جرجس والجديدة مازمينا ودار رابطة الشباب القبطى ومستوصف الشباب القبطى والمقبرة القبطية والنادى الجديد وداو الرحمة (مارى جرجس) كها أن معظم المنازل هنالك اما ملك لاقباط أو مؤجرة لهم أو هم يحاولون شراءها ان كانت لغيرهم. وعدد المسلمين بالحى محدود.

# (أ) رياض الاطفال التابعة للكنيسة القبطية: \_

| مسيحي | مسلم | اجناس أخرى | سودانی | المجموع | عدد الفصول | اسم الروضة                                                              |
|-------|------|------------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 71    | 101  | ٤٠         | ۱۷۸    | 174     | -          | ٤٣) ١ /الاقباط<br>بالخرطوم بحرى                                         |
| 199   | £0   | ٤٨         | 197    | 755     | -          | ٤٤) ٢/التوفيقية<br>بامدرمان (تأسست<br>عام ١٩٤٨ (وتدرس<br>المنهج المصرى) |

# (ب) احصائية طلاب وطالبات المدارس المتوسطة التابعة للاقباط:

| مسيحي | مسلم | اجناس أخرى | سوداني | المجموع     | عدد الفصول | اسم المدرسة                  |
|-------|------|------------|--------|-------------|------------|------------------------------|
| 444   | `    | ٧٠         | 777    | <b>7</b> 0V | ٨          | ٤٧) مدرسة التوفيق<br>امدرمان |

# (ج) احصائية بالمدارس الابتدائية التابعة للكنيسة القبطية بالخرطوم: -

| مسيحى | مسلم | اجناس أخرى | سودانی | المجموع | عدد الفصول | اسم المدرسة                                     |
|-------|------|------------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------|
| ٧٦    | 180  | ٤          | 717    | 771     | ٩          | ٤٥) الاقباط بحرى<br>بحرى المختلطة               |
| 14    | 788  | ۸۰         | ****   | 401     | ^          | ٤٦) التوفيقية<br>الابتدائية امدرمان<br>المختلطة |

#### \* ملاحظ\_\_\_ : -

هناك مدارس البعثة المصرية، وبعضها كان اصلا تابعا للكنيسة الارثوذكسية المصرية وهي مدارس تبدأ من الروضة وتنتهى بجامعة القاهرة فرع الخرطوم وتستخدم المنهج المصرى ولا علاقة لها الان بالتبشير اللهم الا باعتبار وجود طائفة المعلمين الاقباط.

#### مدارس الجاليات: ...

لبعض الجاليات المسيحية مدارسها الخاصة وهي تبدأ بالروضة وتنتهي بالثانوي العالى ولعل أهم هذه الجاليات اليونانية والارمنية: -

| مسيحى | مسلم | اجناس أخرى | سودانی | المجموع   | عدد الفصول | اسم المدرسة                                                                         |
|-------|------|------------|--------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | -    | ٥          | Ţ      | 11        | ١          | ٤٨) روضة الجالية<br>الارمنيسة<br>بالخرطوم                                           |
| rı    | -    | ١.         | 11     | <b>Y1</b> | <b>\</b>   | 29) روضة الجالية<br>اليونانية                                                       |
| 19    | -    | Υ.         | ۱Ÿ     | NA.       | 4          | <ul> <li>ه) مدرسة الجاليه</li> <li>الارمئية الابتدائية</li> <li>بالخرطوم</li> </ul> |

| مسيحي | مسلم | اجناس أخرى | سودانی | المجموع | عدد العصول | اسىم المدرسية                                              |
|-------|------|------------|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------|
| ٧٩    | -    | ١.         | 79     | ٧٩      | ٦          | ٥١) مدرسة الجالية<br>اليونانية بالخرطوم                    |
| 17    | -    | ۸          | ٥٩     | ٦٧      | ٦          | ٥٢) مدرسة الجالية<br>اليونانية الثانوية<br>العليا بالخرطوم |
| 197   | -    | 40         | ١٦٢    | 197     | ۱۷         | المجموع                                                    |

#### خلاصــــة : ـ

قامت المدارس التبشيرية تحت مظلة الحكم البريطاني ابتداء من عام ١٩٠٤ وقد نشأت بغرض توفير خدمات التعليم للجالية البريطانية وابناء الجاليات المسيحية الاخرى ولكن بعد الاستقلال ـ أخذت بعض الاسر السودانية من أهل الوظائف العليا توفد ابناءها لهذه المدارس ولرصيفاتها فاصبحت بذلك مدارس لطبقة معينة في المجتمع تحاول هذه الطبقة توفير التعليم الجيد لاطفالها بصرف النظر عن موقع الاسرة وبأغفال تام لاعتبارات التربية الإسلامية، وفي بداية امر هذه المدارس لم يكن الطلبة المسلمون يتلقون أية تربية اسلامية مطلقا ثم بدأت فكرة تدريس التربية الإسلامية في أواخر الحكم العسكري أي أوائل الستينيات ولكن إدخال هذه المادة لم يفد شيئا اذا قيس بمناهجها العامة وبالتحول الذي حدث في طبيعتها حيث زاد عدد ابناء المسلمين فيها بدرجة هائلة وأصبح دور المدارس اوسع واقوى بين المسلمين عما كان عليه أول الامر.

تقوم هذه المدارس حاليا بدور مزدوج فبينها تقدم خدماتها للطبقة العليا من المجتمع ضامنة بذلك تيسير اعهالها، تركز في نفس الوقت على ابناء الجنوبيين وابناء النوبة وتمارس وسطهم نشاطا تبشيريا مركزا. ولقد ساعد استقرار هذه المدارس وادى الى تحسين مستواها بينها انحدر مستوى التعليم العام بالبلاد وساعدت هذه الظروف على مضاعفة الاقبال على مدارس التبشير وتشجيع ادارتها على اتخاذ سياسات تبشيرية لم تقتصر اثرها على أبناء الجنوب ومناطق النوبة بل تجاوزها الى الاغلبية المسلمة بين التلاميذ ولو أن التبشير وسط هؤلاء كان يتم بطريقة غير مباشرة.

ان تقارير بعض المسئولين وبعض اللجان التي كونت على فترات مختلفة تتعاضد في تأكيد بعض النقاط الخاصة بسياسة هذه المدارس. فمن ذلك مذكرة رفعها معلم باحدى المدارس

المعنية الى السيد مساعد المحافظ للتعليم بالخرطوم يذكر فيها مايلي فيها المعنية الى

- 1) تحرص المدرسة التبشيرية على قبول ابناء علية القوم على أساس طبقى وتعتذر عن قبول ابناء الطبقات الاحرى من صغار الموظفين والمزارعين والعمال.
- ٢) يقوم المنهج على أساس وضع مادة التربية الإسلامية على الهامش، في سلم المواد الدراسية اذ أن مدرس التربية الإسلامية مفروض على المدرسة فرضا من قبل الوزارة ومعزول في مخزن صغير جدا يستعمله مكتبا ويمنع حضور التلميذات الى مكتبه، وتقام العراقيل البيروقراطية في وجه إحياء المناسبات الدينية القومية بينها تجند الامكانيات لاحتفالات المسيحيين.
- تمنح المدرسة معاملة خاصة لابناء المسيحيين من اعفاء من الرسوم وفطور مجانى وكتب
   مجانية . ويحرم المسلمون من جنوبيين أو غيرهم من هذه المعاملة .
- ٤) معلمو اللغة العربية اضعف المعلمين رواتبا كما لوحظ أن رواتب المعلمين والمعلمات السودانيين عموما ضئيلة.

وهناك خطاب آخر من وكيل الشئون الدينية الى مساعد محافظ مديرية الخرطوم للتربية عن راهبات اجنبيات يهارسن التبشير المسيحي في اوساط الطالبات.

وكذلك تقرير مجلس شعبى مدينة ابى عنجة قسم شئون التعليم بتاريخ ١١/١٥/١٩٧٨م عن روضة اطفال كمبونى شرق والتى تضم مائة طفل مسلم وطفل مسيحى واحد حيث يلقن الاطفال من سن ٦ الى ٧ اناشيد مسيحية ترسخ فى اذهان الناشئة منذ السن المبكرة عقائد المسيحيين وفيها يلى بعض من هذه الاناشيد.

يسوع الطفل الجديد ذو الحب الجميل الخميل انتى أشقى في حبك ولا أعرف كيف أحبك. أو كالاتي:-

ماما لبستنى الجنزمة والشراب بابا ودانس مدرسة الراهبات هناك تعلمت أربع كلمات

١٨٤-نقل معلم التربية الإسلامية الذي احتفل بالمولد النبوى في مدرسة (سانت فرنسيس) مما دفعه الى الاستقالة من وزارة التربية والتعليم.

أبانا الذى فى السموات وكذلك تعويذة مسيحية:

يا مريم الطاهرة كل الاطفال الماهرة في ليلة السعيد الساهرة أجعل قلوبنا ساهرة

وكذلك مذكرة المدرس بمدرسة الاتحاد العليا للسيد مساعد المحافظ للشئون التعليميه بتاريخ ٢٩٨٠/٣/٢١ حيث يقول إن المدرسة تقيم لقاء بين المدرسات الانجليزيات المسيحيات وطالبات مسلمات لاستهالتهن للمسيحية وبلبلة عقيدتهن الإسلامية كها فرضت المدرسة على التلميذات صلوات وتراتيل كنسية تقام كل يوم قبل بدء الدراسة وقد تأثر بعض الطالبات بها سمعن من دعاية للمسيحية وتنسيق لها، اذ مال بعض الطالبات الى المسيحية واعتنقتها. وقد طالب الاستاذ بوضع نظام محكم للاشراف من قبل وزارة التربية والتوجيه لكافحة عملية التبشير التي تتم تحت ستار التعليم ولسد منافذ التضليل والتغرير بالطالبات الساذحات.

كما ورد فى تقرير اللجنة التى كونها مساعد المحافظ لشئون التعليم بأمر وزير التربية ووكيلها ورئيس جهاز أمن الدولة بتاريخ ٢٠/٢/ ١٩٨٠م ان مدرسة الاتحاد العليا عبارة عن قطعة ارض سودانية تدار باسلوب غير واضح المعالم لاى مسئول سوداني

# لجوء المسلمين الى المدارس التبشيرية : ـ

هذا ويلجأ المسلمون الى مدارس كمبونى خاصة وللمدارس التبشيرية عامة للأسباب الاتية:\_

- 1) لاعتقادهم بانها أفضل بكثير من المدارس الحكومية من حيث النظام ومستوى الخدمات ومستوى التعليم.
  - ٢) تقبل التلاميذ في عمر مبكر.
- ٣) تقدم اللغة الانجليزية في وقت مبكر بالمقارنة مع المدارس الحكومية التي تبدأ تدريسها
   في المرحلة المتوسطة
- ٤) هربا من المدارس الحكومية لزحمة الفصول فيها وتدنى المستويات وانعدام الضبط

والربط.

ه) تناسب نوع التدريس الذي كان يلقاه بعض الطلاب السودانيين الذين كانوا يدرسون
 بالخارج مع ذويهم ولاسباب مختلفة.

٢) نظام آرسال التقارير الدورية لاولياء الامور عن سير وسلوك ابنائهم وبناتهم.

على انه قد ثبت من نتائج امتحانات الشهادة السودانية ان مدارس كمبونى لاتتفوق على المدارس الحكومية وترتيبها يأتى في مستوى غيرها من المدارس السودانية ذات المستوى المتوسط. ولكن خطورتها تكمن في انها تخرج ابناء الطبقات العليا دون تسليح كاف بالتربية الإسلامية واللغة العربية وتعدهم حسب منهج اكسفورد ولندن ومن خريجيها ينتقل الكثيرون الى أروبا حيث يكمل انسلاحهم عن مجتمعهم.

ان هذه المدارس لاتزال تتمتع بأحسن المواقع في العاصمة وبكثير من الامتيازات وقد اكتسبت هذه المواقع من أيام الحكم البريطاني حينها كان التعليم من صلاحيات الكنيسة ولعل أفضل مثال لذلك هو مدرسة الجريف غرب الزراعية التي اسسها الدكتور (جفن) من تبرعات الخيرين بقصد انشاء مدرسة زراعية تحت رعاية الكنيسة الانجيلية التابعة للارسالية الامريكية في عام ١٩٢٤م وبلغت مساحة الأرض التي اشتريت من التبرعات ١٣٠ فدانا (مائة وثلاثين) ولكن لسبب ما أقفلت الكنيسة المدرسة عام ١٩٣٨م ومنذ ذلك الحين كان يجب ان تؤول لوزارة الزراعة أو التعليم العالي ولكن مازالت الأرض وهي من أجمل بقاع العاصمة (الرياض وأمام الجريف) تابعة للكنيسة الانجيلية .

ان مدارس الكنائس في العاصمة تضم أكثر من عشرة الاف طالب لا يتجاوز المسيحيون منهم العشرين في المائة بل ان أعداد كل الطلاب المسيحيين في المدارس الحكومية بالعاصمة حسب احصائيات ٧٩/ ١٩٨٠ لا يتجاوز الـ ٥٠٠ (خسيائة) طالب ولذا فان الحل الناجز لانهاء ازدواجية التعليم وابطال دور التبشير الاجنبي واحلال السيادة الوطنية هو ضم هذه المدارس إلى وزارة التربية والتوجيه والغاء الثنائية وان كان هناك طلاب جاليات يريدون مدارس مستقلة يمكن توفير هذا النوع من التعليم الخاص بهم وريثها يتم هذا الحل فهناك حلول مؤقتة وبديلة هي: -

١) تقوية شعب التربية الإسلامية واللغة العربية بهذه المدارس وتوفير المعلمين الاكفاء في هذا المجال حتى يكون المعلم نفسه قدوة للطلبة في ذلك والزام هذه المدارس بتوفير الجو الملائم من مكاتب وكتب لهاتين المادتين.

٢) تيسير القيام بالشعائر الدينية في اثناء اليوم الدراسي وتشجيع احياء المناسبات الدينية
 وتكوين الجمعيات الدينية

٣) التوعية المستمرة لطلبة هذه المدارس وتقوية مشاعر العزة الإسلامية في نفسهم.

- ٤) مراقبة كل مايفسد الطلاب من موسيقى ديسكو ورقص مختلط وحفلات مختلطه والوقوف بصلابة أمام أية محاولة لافساد عقائد الطلاب، وصد أى اغراء لزحزحة الطلاب عن اصولهم الإسلامية الوطنية.
  - ٥) تكوين مجالس اباء ومعلمين بالمدارس التبشيرية.
- ٦) ارسال موجه بن ثابت بن للمدارس التبشيرية لكل المواد لفحص مؤهلات المعلمين والمعلمات بهذه المدارس وفحص شروط خدمتهم واعداد تقارير عنها.

# الفصل الثالث الخدمات الاجتماعية والصحية للارساليات بالعاصمة المثلثة

لعل الهدف الرئيسي للخدمات الاجتهاعية التي تقدمها الارساليات والكنائس هو: ـ

- العمل الايجابى لنشر المسيحية فى أواسط من لايؤمنون بها ونشر الحضارة المسيحية ومبادئها واحتضان المرتدين من الاديان الاخرى وذلك عن طريق اعانة المحتاج وعلاج المريض وتعليم الجاهل والترفيه والمجاملة لمن يحتاج لذلك.
- ٢) تحييد نظرة المسلمين للتبشير المسيحى باعتبار مايؤديه خدمة هامة وضرورية للمجتمع، خصوصا وان قيام الارساليات بالخدمات أدى الى اهمال الحكومة لمسئولياتها في هذا الشأن في مناطق الحاجة اذ يتحتم عليها امداد تلك المناطق المعنية بالتعليم والعلاج والخدمات البديلة للنشاط الكنسى

ولقد لخص هذه المبادىء منشور البابا بيوس الثانى عشر فى ٢ يونيو ١٩٥١م بالنص التالى: ـ

«الاهتهام بحل مسائل العمل والعمال في ضوء المبادىء الكاثوليكية بان يتخذ التبشير وجهة دينية اجتهاعية في اوساط العمال في افريقيا وآسيا لوقاية طبقات العمال من الوقوع في فلك المدعياية الشيوعية ومقاومة النزعات الماركسية وافساح المجال لتعاون المبشرين العلمانيين المندمجين في جمعيات العمل الكاثوليكي مع الإرساليات التبشيرية وتوسيع نطاق صفوف هذه الجمعيات بحيث تضم الرجال والنساء وهيئات الطلاب والعمال وأرباب الحرف ومجالات الرياضة البدنية والعون الاجتهاعي والاهتهام بوجه أخص بالنشاط الطبي والصحى الرياضة البدنية والعون الاجتهاعي والاهتهام بوجه أخص بالنشاط الطبي والصحى والاجتهاعي باعتباره اداة ناجعة مؤدية الى طريق الانجيل والسعى لاقامة مجتمع مسيحي فيضع لمبادىء الكاثرليكية لاسيها وان انتشار المذهبية الشيوعية العالمية يتطلب بالحاح الاسراع بالتطبيق العملي للمبادىء الاجتهاعية الكاثوليكية وضرورة أن تعهد بذلك الى أطباء ومساعدين من المدنيين يحظون بتأييد الكنيسة».

وتاريخ الخدمات الاجتماعية التبشيرية في السودان يتصل ببداية دخول أول فوج من المبشرين للسودان فيها قبل عام ١٨٥٠م ولكن العمل المكثف في هذا المجال بدأ بشمال السودان عامة ومديرية الخرطوم خاصة عند اعلان زوال الحكم الثنائي ورفع القيود عن الهجرة

١٨٥- المصدر السفير/ صادق أحمد المصطفى (السياسة البابوية العليا للتبشير المسيحى (ص ٢ - ٣)

لابناء الجنوب والنوبة للمدن الشهالية الكبرى للعمل بالحرف غير الفنية كعمل اليومية والخدمة في المتاجر والمصانع والمنازل اذ أن هجرة أبناء هذه المناطق كانت بأعداد ضخمة وبلغ عدد الجنوبيين الموجودين بالشهال عام ١٩٥٦م (٠٠٠١٣) - ثلاثهائة وأحد عشر ألفا، وقد سارعت المؤسسات التبشيرية للاستفادة من الظروف التي يعمل في نطاقها هؤلاء البسطاء المذين يعيشون بعواطفهم القبلية البدائية فاظهرت لهم الحنان والعواطف واحتضنتهم وأهتمت بمشاكلهم الخاصة كمشكلة السكن ونظمت لهم الصلوات والدروس الليلية واقامت أندية اجتماعية وأقامت لهم فرقاً تمثيلية لا تعرف الحكومة عنها شيئا واهتمت بارسال مندوبين من أهلهم للاتصال بهم والتعرف على مشاكلهم، بل وجعلتهم يتخذون من الكنيسة دالة على وجودهم فرسائلهم تصل عن طريق الكنيسة وبواسطتها يتصلون بأهلهم كها وفرت الجو الاجتماعي الذي يعين على تماسكهم ومواجهة صعوبات الحياة في المدينة بل ان القادم الجو الاجتماعي الذي يعين على تماسكهم ومواجهة صعوبات الحياة في المدينة بل ان القادم العربات الى منزل الضيافة الكنيسة ومن هناك يبدأ في التعرف على المدينة وهكذا وبدلا من العربات الى منزل الضيافة الكنيسة ومن هناك يبدأ في التعرف على المدينة وهكذا وبدلا من انتودي - الهجرة الى تقوية صلات الود بين اجزاء الوطن ، كان نتيجة هذه الخدمات تثبيت النفوز وشعور العداء الذي ليس له ما يبرره (١٨٠١).

ان الكنيسة عندما تقدم خدماتها لاتسعى لان تتحول الى مؤسسة خدمات كها فطن لذلك قس الكنيسة الاسقفية السودانية السابق سبنسر ترمنجهام وانها تستخدم الخدمات الاجتهاعية وسيلة للتبشير اداة لتحطيم النظام الاجتهاعي للاسلام حتى لايقوم بالتأثير على الوافدين. وقدناقش ترمنجهام ذلك ضمن نقاشه لآثار الحرب العالمية الثانية على السودان من دخول للسينها وماكينات الخياطة والمواصلات والمشر وبات الكحولية وازدياد عدد المجندين من السود في قوة دفاع السودان والحكومة وانتشار اللغة العربية وسط النوبة والعائدين من ليبيا وارتريا بتجارب جديدة.

ابتداء من الخمسينيات اخذت أساليب العمل الاجتماعي لمختلف الارساليات تتنوع حيث شملت: \_

١٨- لقد امتدت الخدمات الاجتماعية الى كل المناطق العشوائية بالعاصمة المثلثة وقد جاء فى كتيب
 دعاية اصدرت (African Inlard Mission) ماط, :

The Medical work is a means of contact with many who would not otherwise hear the Gospel ..... as their diseases are Treated Patients are told of that greater healing for thr sould and many are Saved.

ترجمة النص اعلاه (ان العمل الطبى وسيلة للاتصال بكثير بمن قد لايسمع الانجيل . . . وفي أثناء علاجه تتم مخاطبتهم عن الشافي العظيم للروح وبذلك يتم انقاذهم).

- رعاية المرضى في المستشفيات وشراء الادوية لهم.
- ٢) اقامة مستشفى الراهبات للولادة حيث يتم الحجز للولادة، للوافديين وسكان المناطق المختلفة بالمجان بينها تبلغ تكلفة ذلك للمواطنين الاخرين ٣٠٠ جنيه (ثلاثهائة جنيه)
   عام ١٩٨٣م.
  - ٣) اقامة زيجات للوافدين والعمال الموسميين في الكنائس.
    - تعميد الاطفال بأسهاء نصرانية.
- ٥) اقامة الفرق الرياضية والترفيهية على مستويين ـ مستوى مسيحى من الطبقة الراقية (الفريق الاولمبي لكرة السلة) ومستوى سكان مناطق الاطراف.
  - ٦) الزيارة والطواف على سكان مناطق الاطراف والمناطق العشوائية.
- اقامة الكرنفالات والمهرجانات في اعياد الميلاد والفصح وغيرها وارسال كروت عيد
   الميلاد.
  - ٨) جمع التبرعات وتوزيعها على المحتاجين.
    - ٩) بناء صداقات بين المسيحيين الجدد.
    - ١٠) دفن الموتى على الطريقة الكنسية.
      - 11) اعترافات الخاطئين للقديسين.
  - ١٢) توزيع الغذاءات والبطاطين على المسجونين.
- 1٣) مجاملة المسجونين في المناسبات وجعلهم يشعرون انهم ينتمون لجهة ما وأن الكنيسة تتحرك من أجلهم.
- 18) تأجير البيوت الفسيحة والتي بمكن لاى غريب أو عابر طريق أن يتوقف ويقيم بها واجداً منها الترحيب والكلمة الطيبة وهو أمر يترك فيه اثرا لاينسي (١٨٠٠)
  - ١٥) الاهتمام باللاجئين والوافدين عن طريق وكالات الاغاثة المتخصصة.
- 17) اقامة حلقات محو الامية والارشاد الصحى والدينى فى أى مكان، منزل، ميدان، نادى، في أحياء الاطراف.
  - ١٧) ملء فراغ السكان بتنظيم الاحتفالات في الغناء والرقص.
- (١٨) تعهد الملاجىء وقرى الاطفال والعناية باللقطاء وتبنى القساوسة للصغار نيابة عن ابويهم وتعليمهم مما يؤدى الى سيطرة الكنيسة على مستقبلهم وتكييف وضعهم مما يؤدى الى ربطهم من المهد الى اللحد بعجلة الكنيسة.
- الأرساليات محية ، هذا ولم تقتصر الخدمات الصحية التي تقوم بها الارساليات على انشاء وادارة العدد الذي صدق لهم بل أن ـ عددا من المبشرين ظل يحتفظ معه

ية "المسدر السابق.

بكميات من العقاقير والمستحضرات الطبية والحقن ويعالجون الاهالي دون مؤهلات طبية وقد حدث ان أدين بعض المبشرين قضائيا بمزاولة الطب بغير ترخيص.

٢٠) تقديم خدمات للاسر، ارشاد، وتعليم، وخياطة، ورياض اطفال.

(٢١) اقامة الجمعيات التعاونية والطواحين مما أدى الى تكثيف العمل الاجتهاعى. كما أن المسيحيين (جنوبيين ونوبة . . . الخ) يتمتعون بيومى عطلة فى الاسبوع هما الجمعة والاحد . . . بل أن بعضهم يتعمد أن يتنصر من اجل عطلة الاحد وبالنسبة للجنوبيين والنوبة فأن اعلان يوم الاحد عطلة جاء نتيجة لكفاح الكنيسة ويعتبرونه انجازا سياسيا واجتهاعيا حققته لهم الكنيسة ولذلك فهذا اليوم له طعم خاص عندهم.

٢٢) المشاركة في توجيه نشاط الجاليات المسيحية.

• ومع ان لكل الارساليات الموجودة فى الخرطوم جهودا كبيرة ووجودا ضخا فى المناطق الاخرى (مناطق الاطراف) الا أن الارساليات الكاثوليكية بزت غيرها وذلك لان هناك قانونا يلتزم به الكاثوليك من تمسك به نجا ومن حاد عنه حاقت عليه اللعنة الابدية، ووفقا لهذا القانون فان الكاثوليك مجتاجون لحضور ومساعدة القساوسة لهم ساعة الولادة والزواج وفى المرض وفى فراش الموت وفى تأدية الطقوس الدينية وفى صلاة الاحد وممارسة القضاء فى المسائل الدينية والزيارة والطواف على مزار الصلاة.

وتعتمد الارساليات الى حدما فى تمويل هذا النشاط على مساهمات الجنوبيين وافراد الجالية المسيحية، كما تقوم الراهبات بالطواف على مدارس الارساليات طالبة من الطلاب التبرع بملابسهم القديمة فى بداية ونهاية العام الدراسى بالاضافة الى دخل المعارض الخيرية والحفلات الغنائية والفنية التى تقوم فى اعياد الكرسماس والفصح فى اندية الارساليات كما تنسق فى ذلك مع وكالات الاغاثة والهيئات التطوعية على الاخص وسط اللاجئين الوافدين بالاضافة الى البند المخصص فى ميزانيتهم التابعة لتسيير العمل الاجتماعى (المرتبات المنازل. . . الخ).

نهاذج من العمل الاجتهاعي بالعاصمة : \_ امدرمان : \_

١) مع أن كل المؤسسات الصحية اصبحت تابعة لوزارة الصحة الا أن هناك وجودا للراهبات في شكل محرضات في مدرسة القابلات بامدرمان حيث يقمن بمارسة نشاط التمريض

الروتيني، كما يوجد مستوصف تابع لـ (C.M.S) بحى أبى كدوك ولكن دون عمل يذكر. ٢) بيت الرحمة (مارى جرجس) بحى المسالمة ويعتبر جزءا من الكنيسة القبطية وهو عبارة عن ملجأ للقطاء (شماليين وجنوبيين ونوبة . . . الخ) . حيث عهد الى راهبات متفرغات بالعناية بهؤلاء الاطفال وتقديم الغذاء والخدمات لهم وعددهم ما بين ٣٠ ـ ٤٠ نزيلا .

٣) مستوصف رابطة الشباب المسيحى ويقع شهال المسالمة وبه طبيب مسيحى يعالج باجر رمزى، كما يقوم بختان الاطفال ونظرا لخدماته الممتازة والسريعة والمتخصصة فى الختان يؤمه الكثير من المسلمين.

٤) توجد فرقة كشفيه تنطلق من كنيسة الاقباط ومدرسة التوفيقية المسيحية.

### ٥) النادى القبطى بامدرمان:

يقع جنوب مدرسة محمد حسين ويفصل بينه وبين المدرسة مجمع اسلامى مازال فى طور التأسيس. وكل رواده من الاقباط المستوطنين فى السودان ويبدو انهم من الاغنياء كما يظهر من ازدحام المحل بالعربات الفخمة وعدد رواد النادى حوالى ١٥٠ شخصا يوميا، يتخللهم بعض القساوسة ويشتمل النادى على ميدان كرة سلة وميدان كرة قدم نصفى وكرة طائرة ومركز فرقة كشافة جرجيوس (عبارة عن غرفتين) وبالنادى مكتبة وصالة مساحتها حوالى خسين مترا مربعا. وبالنادى ايضا بوفيه يقوم بتقديم وجبة العشاء. ويصدر شباب النادى جريدة حائطية ضعيفة المستوى.

### ٦) رابطة الشباب القبطى :-

مقرها حى المظاهر بامدرمان وقد تأسست فى فبراير عام ١٩٠٨م. والحق بها مستوصف فى اغسطس من نفس العام. المبنى متداعى وقديم وتعمل الرابطة بصفتها مؤسسة اجتهاعية، وتقوم بتقديم بعض الخدمات الصحية لافراد الاسرة القبطية وبعض فقراء السلمين، ويشرف على تقديم الخدمات شخصان احدهما يقوم بعملية ختان الاطفال من الجنسين واعطاء الحقن والعمليات البسيطة ويتقاضى عشرين جنيها عن ختان الطفل ويتبرع هذا الطبيب بدخله عن الخدمات العلاجية للرابطة باستثناء دخله عن ختان الاطفال اما الطبيب الآخر فهو اخصائى يتبرع يوميا بعمل ساعتين واحدة صباحية واخرى مسائية. بالمستوصف نادى اجتهاعى يؤمه عدد كبير من النقاده وهم من فئات اجتهاعية مختلفة، تجار، وصناع، وتجار رصيف. . . الخ والنادئى مقتصر على النقادة واصحابهم من المسلمين.

# ٧) منزل الثورة الحارة العاشرة :\_

يقع امام منطقة القلعة ويحمل الرقم ١٢٧ وتجاوره عمارة حديثة البناء ويتكون المبنى من ثلاث غرف ومطبخ ومظلة حصير وتوجد بفناء المنزل عشرة مقاعد طويلة تسع ستين شخصا بالاضافة الى عدد من المقاعد. ويشمل النشاط دروساً فى الارشاد الدينى ومحو الامية يقدمها راهب وراهبة قبطيان فى يومى الاحد والخميس من كل اسبوع ومعظم الحضور من ابناء النوبة، وقد لوحظ تركيز الكنيسة القبطية على ابناء النوبة.

## الخرطوم :ــ

### ١) الكنيسة الكاثوليكية بالجريف القلعة : -

تهتم هذه الكنيسة بكل سكان منطقة اركويت والرياض والبراري بالاضافة الى الجريف ومن يدخلون في نطاق عملها ويتركز النشاط في الاتي :\_

أ) تعليم كبار وارشاد ديني لحوالي ١٦٠ شخصا.

ب) مساعدات عينية ومالية لاطفال الحى اللاجئين الارتريين (٥ جوالات ذرة و ٥٠ صفيحة زيت و٥٠ كيس لبن ومبلغ ٢٤٠ جنيه اعانات للارامل واصحاب العاهات المستديمة في حدود ٥٠٠ جنيه شهريا)

- ج) خدمات صحية في شكل أدوية وزيارة للراهبات مرتين في الاسبوع.
  - د) تقديم اللبن للفترة الصباحية للتلاميذ (يزيدون على المائة).
    - هـ) ملابس شتوية.
  - و) ايجار المنازل شهريا في حدود ٣٠٠ جنيه (ثلاثمائة جنيه) تقريبا.
- ن) الطواف وزيارة الاسر وتقديم الهدايا خصوصا في عيد الميلاد حيث تمتلىء البيوت بالزوار
   ويوزع الزيت والقمح واللعب للاطفال.
- - أ) حلقة لمحو الامية والتربية المسيحية.
- ب) مساعدات فى شكل لبن وسكر وارز، ملابس، توزع اربع مرات فى العام (يناير، مايو، يوليو، ديسمبر) ففى ديسمبر مثلا يمنح كل طفل مسجل بالكنيسة علبة لبن وكيس أرز و ٥ أرطال سكر بالاضافة الى الملابس.

## ٣) حي مايو على سبيل المثال :-

اقيمت في هذا الحي مضخة مياه تابعة للكنيسة لسقاية سكان، الحي ويعمل فيها جنوبيون يحملون تذاكر بها ارقام مسلسلة وقد اتاحت هذه المضخة افرص العمل لما بين المائة الى المائة وخمسين شخصا يعملون ناقلين للمياه داخل الحي مستخدمين ناقلات تجرها الحمير (الكارو) وسعة الواحدة برميلين من المياه ويقدر دخل المضخة بمئات الجنيهات يوميا ويصرف هذا الدخل على العمل الكنسي في الحي باستثناء مصاريف التشغيل والوقود.

## ٤) النادي الكاثوليكي: -

يقع غرب المطار مباشرة وجنوب نادى الضباط وغرب مؤسسة الاسواق الحرة وشهال النادى الايطالى، يتكون من طابق أرضى وبلكونة وبه مكان للعرض السينهائى ويستخدم مسرحا لاقامة الحفلات، وبه ملاعب رياضية الكرة القدم، وكرة السلة وتبلغ مساحته ٢٠٠مم٠م. - (٠٨×٥٠٥) والميادين مساحتها ٥٦ ألف م . م .

### ه) نادی کمبونی :-

الموقع امام ملعب كمبونى الذى يقع شرق مدرسة الاتحاد للبنات ويحد بشارع السيد عبد الرحمن جنوبا ويلاصق مصلحة الارصاد به اربعة فصول وبقية المساحة صالات تستخدم لتدريس اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم ويضم حوالى خمسين استاذا من ابناء الاقليم الجنوبى، ولكل استاذ طاولة أو اثنتين للتدريس. يدير النادى قس من مدرسة كمبونى عمره نحو سبعين عاما ويتكلم العربية. ساعات العمل: يفتح النادى في الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثامنة مساء ورواده جنوبيون، مسيحيون، ومسلمون ذكورا واناثا ويلاحظ كثرة البنات في هذا النادى ومعظمهن مسلمات، ويحضرن في العصر غالبا ويتعرضن للاحراج والالفاظ النابية من بعض ابناء الجنوب، يتم الالتحاق بالنادى بعد دفع خسة جنيهات رسوما للتسجيل ثم يدفع بعد ذلك ثلاثة جنيهات شهريا ولا يقل رواده في اليوم عن ثلاثة آلاف شخص.

## ٦) المستشفيات:

مستشفى دار القديسة مريم (مستشفى الراهبات بالسوق العربي) وهو خاص بالنساء ويتكون من قسمين (أ) مستشفى الولادة القيصرية وهو مبنى قديم. (ب) قسم الحالات الاخـرى ويتكـون من ثلاثـة طوابق به تسـع غرف في الدرجة الاولى، كل الغرف تسع شخصين. بالمستشفى غرفة عمليات ويشرف على المستشفى دكتور سليمان تادرس، تتولَّى الراهبات الكشف على المرأة الحامل، حتى وقت الوضوع، وتدفع المِرأة مقابل ذلك ثلاثمائة جنيه ، حيث تقضى خمسة أيام بالمستشفى وتجد عناية جيدة ومستوى الخدمات عال جدا بالمستشفى، مزود بجهاز لتوليد الكهرباء يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي ويلقى الجنوبيون وابناء جبال النوبة من المسيحيين معاملة شبه مجانية للكشف والعلاج والولادة.

# ٧) النادى الكاثوليكي ببرى اللاماب : ـ

يقع في منطقة (ابو حشيش) عند شارع ٩ رواده من الجنوبيين والنوبة وكان النادي فيها سبق للنوبة فقط. يستخدم النادي في المساء مدرسة لتعليم اللغتين الانجليزية والعربية. والمنطقة من المناطق الفقيرة ويسكنها خليط من الشماليين والنوبة والجنوبيين.

# ٨) نادى المكتبة القبطية بالخرطوم : ـ

يقع غرب مسجد جامع فاروق شرق جامعة القاهرة فرع الخرطوم مربع ٩/ب غرب، يتكون النادي من طابق ارضى وسطوح وبه ملاعب للكرة الطائرة والسلة والدخول به مقصور على الاقباط فقط ومعظم النشاط اجتماعي ترفيهي.

### ٩) الخرطوم بحرى - الحاج يؤسف - كنيسة بارونا: -١) كنيسة بارونا: ـ

تقدم الكنيسة نشاطا يشتمل على : \_

أ/ خدمات تعليمية وارشاد ديني بالمساء.

ب/ ايواء الضيوف القادمين.

ج/ حدمات غذائية مثل توزيع السكر واللبن على الاطفال.

## ٢) المركز الصحى الكاثوليكي بالحاج يوسف:

يقع هذا المركز شرق مربع ٣ وغرب مربع ٦ فى منطقة غالبية سكانها من عرب شهال السودان مع قلة من الجنوبيين وابناء جبال النوبة بالاضافة الى بعض الاقليات من منطقة غرب افريقيا ومعظم السكان من البسطاء والمتقدمين فى السن مساحة المستوصف ١٥ ألف مترا مربعا (١٥٠×١٠) والبتاء مسلح ومن طابق واحد. تقدر قيمة البناء بـ ٢٧٥ ألف جنيه ولا تقل قيمة الارض عن ذات القيمة.

المؤسسات الملحقة به هى: مصلى كنسى ملحق به ثلاثة مكاتب صغيرة ومزودة بأدوات الطباعة وادوات مكتبية اخرى ودور سكن الممرضات والزائرات الصحيات وكذلك الاطباء وسائل الترحيل: سيارات خاصة للاطباء والزائرات الصحيات بالاضافة الى سيارات وزارة الصحة التى تبنت المشروع رسميا.

الاطباء ثلاثة: \_ منهم مسيحيان وثلاث ممرضات مسيحيات هنديات الجنسية، يسكن داخل المستوصف نفسه ويضم المستشفى ثلاثين سريرا للمرضى. والاقبال عليه كبير وقد نبعت أخيرا فكرة اقامة صندوق خيرى داخل المستشفى لتمويل بعض المشاريع الكنسية الخيرية. هناك بناء جديد تحت التشييد داخل الفناء.

## ٣) نادى المكتبة القبطية بالخرطوم بحرى :-

هو نادى ضخم يقع فى قلب الاملاك ببخرى فى موقع ممتاز شرق سينها حلفاية ومساحته الف م م . تقريبا وبه ملاعب للكرة الطائرة والسلة ، كها يضم فريقا للسلة من الدرجة الاولى ، تزينه مقاعد وثيرة للجلوس ، أسس النادى عام ١٩٤٧م وهو للاعضاء فقط ولا يسمح لغير الاعضاء دخوله ولكن قد يستأجر النادى احيانا لاقامة حفلات اعراس بعض المسلمين . يقيم الاقباط مناسباتهم الاجتهاعية فى النادى كالاعراس وحفلات الخطوبة .

وخلاصة القول ان هذا النشاط نمطى ويتكرر فى كل المنطقة ولقد استطاعت الكنيسة أن تجند وتضم حولها بهذا النشاط اعدادا ضخمة ترتبط بالكنيسة اسها وان كانت غير نصرانية حقيقة والكنيسة تأمل أن يكون هؤلاء مجرد جسور لعبور الجيل الجديد للمسيحية وقد يستخدمون اداة للضغط السياسى. لم تحاول الحكومة أن تواجه هذا النشاط بصورة جادة حتى فى عام ١٩٦٢م حيما قامت باصدار قانون تنظيم العمل التبشري أذ اكتفت بمواجهة الفساوسة الاجانب فى الجنوب وتركت الرأس ينمو ويخطط ويستشرى فى الخرطوم.

۱۸۸ انظر جعفر محمد على بخيت (مشاكل التبشير في السودان ص ٢٣.

### الفصل الرابع الكنائس ودور العبادة ومدارس اللاهوت

يكشف هذا الفصل من الدراسة أن الكنائس تحتل اهم المواقع الاستراتيجية في العاصمة المثلثة عامة، كما أن هذه الكنائس ملحق بها دور سكنية ومخازن. وأن عدد الكنائس في منطقة الخرطوم القديمة يساوى عدد المساجد اذ يبلغ عدد المساجد اربعة هي مسجد القوات المسلحة مسجد الجامعة، مسجد فاروق، مسجد الخرطوم الكبير ونصف هذه المساجد قد بني حديثا، بينها نجد من الكنائس كتدرائية القديس متى وكنيسة كلية كمبوني، والكنيسة الاسقفية (حول مقرها أخيرا لظروف امنية) وكنيسة العذراء (١٨٩) وهذا يعني أن الكنائس استطاعت أن تضفى مظهرا نصرانيا على الخرطوم.

الامر الثانى، أن عددا كبيرا من المؤسسات الكنسية كمدارس اللاهوت والاندية تحتل ايضا مواقع استراتيجية هامة فمثلا النادى الكاثوليكى يطل مباشرة على مطار الخرطوم، حيث أنه أول مبنى خارج المطاريقع عليه نظر القادم.

الامر الثالث أن هناك ظاهرة جديدة وهى ظاهرة الكنائس العشوائية التى أخذت تقوم دون تصديق فى المناطق السكنية بل وشيدت كنيسة فى مقابر رابطة الشعوب البريطانية امام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة دون تصديق.

الكنائس ودور العبادة: ـ

آمدرمان: ـ

١) كنيسة حي المسالمة: ـ

إن أعرق الكنائس فى امدرمان هى التى تقع فى حى المسالمة بين مدرستى كمبونى للاولاد والسالة بين مدرستى كمبونى للاولاد والسات. مبنى الكنيسة عتيق بنيت بعض اجزائها بالطوب واجزاء اخرى بالطين ومساحتها ٨٠٠ مترا مربعا وقساوستها ايطاليون يسكنون مدرسة كمبونى للاولاد كها ان الراهبات يسكن خلف الكنيسة وهن المشرفات على مدرسة الراهبات.

وغالبية رواد الكنيسة من الجنوبيين ولكن العدد في مجمله ضئيل نسبيا كها أن نشاط الكنيسة ضعيف لبعدها عن مساكنهم. ومعظم سكان المنطقة من الاقباط والنقادة وبينهم

١٨٩- توجد المعلومات التفصيلية عنها داخل الدراسة.

بعض الاسر السودانية المسلمة. وقد تقدم الكلام عن هذا الحى. وتجاور الكنيسة كنيستان احريان احداهما الكنيسة القبطية (مارى جرجس) واخرى قبطية تحت التشييد بينها لا يوجد مسجد مجاور.

### ۲) کنیسة بانت: ـ

تقع فى الركن الجنوبى الغربى لمدرسة المؤتمر العليا للبنين وتفتح على الميدان الذى يقع غرب شارع الموردة وجنوب مدرسة المؤتمر وخلف مسجد النيلين من الناحية الغربية. مساحة الكنيسة ٤٠٤×٢٥ مترا مربعا. رواد الكنيسة من الجنوبيين وأهالى جبال النوبة وبالكنيسة منزل يسكنه بعض هؤلاء النوبة، لها بابان صغيران وباب آخر كبير وبها من الداخل ميدان واسع ومشجر. وفي الوسط مبنى كبير من الطوب الاحمر مزود بمكيف الهواء ويجاور ذلك المبنى مبنيان احدهما به مقاعد وكراسى مثل تلك التى بالمدارس وغرفة منفصلة وباب يفتح على الشارع. لاتوجد دور عبادة مسيحية أخرى وبجوارها مسجد على بعد شارعين غربها كها يقع مسجد النيلين أمامها مباشرة.

### ٣) كنيسة زقلونا (كاثوليكية): ـ

تقع جنوب مصنع الثلج بزقلونا (غوب الثورة بامدرمان) وشكلها غير بميز وتقع خلفها الكنيسة الاسقفية بنفس الشكل. والكنيسة عبارة عن منزل مساحته خوالى ٣٠٠ مترا مربعا تقريبا والمنزل مبنى من الطين وجدرانه بالية وبداخل السور مظلة كبيرة تشعل حوالى ثلث مساحة المنزل وبها مقاعد من الطين تؤدى الصلاة فيها وتعقد فيها فصول دراسية ومسائية وقد ورد ذكرها في الفصل السابق.

أغلب السكان من غير القبائل المسلمة (جنوبيون، ونوبة ووافدون ـ وأجانب وبعض أعراب امدرمان القدامي).

### ٤) دار العبادة المسيحية (بمنطقة بانت) :-

عارس الشعائر المسيحية في منزل صغير مساحته حوالي ٢٠٠ مترا مربعاً ويضم غرفتين احداهما كبيرة وأخرى صغيرة للغاية ومظلة وتستغل الكنيسة الكاثوليكية هذا المنزل لمارسة بعض انشطتها التعليمية وذلك مسالا كل يوم .

# ه) أم بدة شمال وأم بدة جنوب : -

بدأ التبشير المسيحى أو التنصير بطريقة مطردة وسط الجنوبيين في هذه المنطقة وبمهارسة العمل في بيوت الجنوبيين وقد بدأ ذلك بتأجير البيوت ثم تطور الى شراء المنازل وبناء الكنائس في شكل مدارس ثم انتقل النشاط التبشيري الى الترشيح للمناصب القيادية في المجالس الشعبية كها حدث في الحارة الرابعة عشر بأم بدة جنوب.

### ٦) الحارة الثالثة: -

بها منزل استأجره احد الاقباط وهو صاحب متجر لبيع الخمور بأمدرمان. وقد سكن فيه هو وزوجته لفترة ثم رحل منه فجأة واستعمل لايواء أبناء الارتريين. لسكان المنزل برنامج يبدأ من الخامسة صباحا حيث يخرجون في طابور منظم بقيادة فتى وبعده يدخلون المنزل ويتلقون دروسا في المسيحية ومعهم طبيب ومدرسون أجانب ومعلمة تقوم بتدريس اللغة العربية ويجتمع الجميع في الحارات الاخرى كل ستة أشهر، وينضم اليهم عدد كبير من أنحاء العاصمة ويأتى قساوسة وراهبات يقومون بجلب المؤن وقد وضح مؤخرا تقلص نشاطهم وان ظل المنزل مستأجرا لهم.

### ٧) الحارة الخامسة : ـ

بهذه الحارة منزل استأجره بعض الجنوبيين تحضر اليه بعض الراهبات ويقمن بجلب الهدايا لسكانه ويعالجن اطفالهم وآخيرا قام أحد الاقباط بشراء المنزل.

### ٨) الحارة السادسة : ـ ب

هناك قطعة أرض قام بشرائها قسيس جنوبى اسمه خيس من شخص يدعى (.....) وهو درويش مرقع الملابس، وقد تم شراء القطعة بمبلغ ١٥٥٠٠ جنيه سودانى، أشرف على بنائها طبيب سويسرى يسكن أبوروف وهو نفسه الطبيب الذى وجدت لديه المطبوعات التى اعدت لتشويه الإسلام. قام المواطنون بتقديم عريضة فحواها أنه لا يوجد نصرانى فى هذه المنطقة واتضح انه ليس هنالك تصديق ببناء كنيسة، وهنا أوقف البناء لفترة ثم استؤنف حتى أكتمل وهو الان فى شكل مدرسة كثيرة الحجرات، وتحت ضغط

المواطنين ظل البيت مغلقاً حتى الان. وقد سأل أحد المواطنين القسيس الاستلة التالية: - سن ماذا تريد بهذا المبنى؟

ج: هذا المبنى سيكون استراحه للراهبات والممرضات اللائي يعملن في المنطقة

س: لماذا اخترت هذا المكان؟

ج: لتعليم اللغة العربية.

س: البيت مسجل باسمك وانت سوداني؟ وما علاقتك بالسويسريين؟

ج: مساعدة من باب الاحسان.

س: هل أخذت أذنا من السلطات المختصة ٦

ج: أنه لاستعمالي العائلي.

### الكنائس ودور العبادة:

الخرطــوم :\_

٩) كنيسة كلية كمبوني بالخرطوم : ـ

تقع الكنيسة داخل مدرسة كمبونى العليا غرب شارع القصر، في منطقة السوق العربى وتحيط بها عيادات الاطباء والمركز الثقافي الامريكي وسينها كلزيوم ومكاتب حكومية. يقابلها من الناحية الشرقية معهد يهودي وهناك بيوت القساوسة تتكون من نحو ١٥ غرفة، وعدد كبير من السيارات.

روادها في غير يوم الاحد من الجنوبيين ويحضر يوم السبت لهذه الكنيسة مجموعة من الدبلوماسيين الاجانب تشاهد سياراتهم بالخارج فمن ذلك السفارة الاسبانية والامم المتحدة والسفارة الفرنسية واحيانا السفارة الامريكية.

### ١٠) كنيسة الرسول بطرس وبولس : ـ

تقع فى الامتداد شارع ٣٧ وغرب شارع مدنى، فى منطقة سكنية غالبية سكانها من الاغنياء والاجانب وتحدها من الناحية الغربية مدرسة العمارات النموذجية وفى جنوبها أرض خالية ومعظم روادها من الجنوبيين وبها راهبة جنوبية.

### ١١) كنيسة مدرسة فيلا جلدا الابتدائية : ـ

كنيسة صغيرة بالمنشية اقيمت على أرض مسورة فى شكل حديقة وبها مدرسة صغيرة (أنظر ص ١٨) واستخدمت احدى حجراتها كنيسة يأتيها القساوسة والراهبات يؤدون فيها الصلاة للاطفال وبعض المواطنين من برى وما جاورها

### الاحياء الشعبية :ـ ١٢) منزل العزوزاب :ـ

هو منزل يقع فى المربع رقم واحد وقد سبق الكلام عن نشاطه التعليمى، تؤدى فى هذا المنطقة المنطقت وتعرض فيه أفلام ترفيهية مثل أفلام شارلى شابلن وأفلام دينية. المنطقة يسكنها المسلمون وبها مسجد على بعد ٣٠٠ مترا تقريبا. تم شراء هذا المنزل من صاحبه بمبلغ باهظ. وخصصت سيارة لاحضار الرواد من المناطق البعيدة.

### ١٣) مدرسة الدعاة الكليرلكية: ـ

تقع فى مربع ٨ غرب الخرطوم على شارع الحرية بالمنزل رقم ١٨٤ ـ وذلك فى وسط المنطقة السكنية واكثر سكانها سودانيون مجنسون . المساحة الكلية ١٣٨٠ متر مربع بها ثلاثة مربعات يحتوى كل مربع على طابقين وكل طابق على أربع غرف وعدد الغرف الكلي ٢٤ غرفة محاطة بسور من الطوب الاحمر ويدرس فيها دعاة المسيحية فى السودان .

### ١٤) اللاماب بحر أبيض : ـ

بها كنيسة مساحتها حوالي ٣٠٠٠ مترا مربعا تؤدي بها الصلوات وبها دروس مسائية للكبار والجنوبيين، وكانت تحيط بها منطقة واسعة لصناعة الخمور البلدية.

# ١٥) مدرسة تأهيل القساوسة بالخرطوم (٢) : ـ

وهى عارة من طابقين بالقرب من مطبعة التمدن. تقع فى مساحة ٢٠٠م.م. تقدر تكلفة بنائها بمبلغ ٢٠٠٠ ألف جنيه سودانى. الطابق الاول مجهز لاستضافة الزوار من خارج السودان. أما الطابق الثانى فهو سكن ومكان دراسة للطلاب وبه ثلاثة غرف سكنية كبيرة وفصل واحد للدراسة وعدد الطلاب ٢٥ طالبا.

طريقة اختيار الطلاب :-

يتم اختيار الطلاب الذين يبرزون فى المجتمع بمهارات تؤهلهم للقيادة والتأثير على المجتمع. فمثلا قابلنا طالبا كان متخرجا من المدارس الوسطى القديمة واشتغل بالصناعة الحرفية ثم بعد ذلك ـ اختير لهذه المدرسة والقاسم المشترك بين الدارسين انهم من الذين أكملوا الثانوية العليا ويراعى فيهم تمثيل كل مناطق السودان التى يشملها التبشير المسيحى. ويتخرج الطالب بعد سنتين من الدراسة ليكون المسئول عن النشاط الكنسى فى جبال الفاو مثلا أو كادوقلى أو غيرها والطلاب كلهم ذكور وأعارهم تتراوح ما بين ٢٠ ـ ٣٠ سنة ويعطى كل طالب دولاب ويمنح اعانة مالية قدرها ٤٥ جنيها سودانيا للغذاء.

# نظام الدراسة: ـ

يدرس الطلاب اللغة العربية واللهجات المحلية والانجيل وغيرها من المناهج. ومما يدرس مثلا: انجيل بلغة الدينكا مكتوب بالحروف اللاتينية.

الخرطوم بحری :-۱٦) کنیسة ماری جرجس :-

وموقعها جنوب المجلس البلدى ببحرى في مواجهة مكاتب النقل النهرى وهي تجاود السوق ومنازل موظفى الحكومة. ومعظم سكان المنطقة من المولدين وقد أنشئت الكنيسة في الثلاثينات. مساحه الكنيسة حوالي ١٠٠٠م. م وبناؤها ضخم وبالخرصانة المسلحة وتبلغ قيمة الارض وحدها ٥٠ ألف جنيه تقريبا باسعار عام ١٩٨٢ كها تبلغ قيمة النناء حوالي ٢٠٠ ألف جنيه وهناك اضافات تمت في عام (١٩٨٢)م ملحق بالكنيسة مدارس الاقباط الابتدائية والاعدادية. وللكنيسة اسطول من الحافلات والناقلات للايجار حافلتان تملكها مع حافلات وناقلات أخرى مكشوفة تؤجرها وسيارات صغيرة الحجم معظمها من ماركة فيات. والاخيرة خاصة بالقساوسة والراهبات. وتعتمد الكنيسة على تمويل المجلس الاعلى للكنائس وتبرعات المسيحيين وعائدات استثماراتها من الوقف.

١٧) كنيسة حلة حمد وما جاورها : ـ

موقعها في حلة حمد بالقرب من شاطىء النيل. السكان اغلبهم مولدون مسلمون وهم

خليط من الاغنياء ومتوسطى الدخل. وهناك راهبة تعالج المسيحيين مجانا. وذلك مساء كل يوم وصباح الجمعة وكذلك توزع الغذاءات المجانية من حين لاخر خاصة في العطلات والمناسبات وتقدم كذلك عروضا للسينها المتجولة ويتردد على الكنيسة نحو ٢٠٠ شخصا. وبالمنطقة مسجد صغير شهال الكنيسة. ومن السهات المميزة للمنطقة قربها من النيل وفندق قصر الصداقة. تاريخ انشاء الكنيسة يعود الى ما قبل الاربعينات ومساحة الكنيسة الفا متر مربع. البناء مسلح وضخم تقدر قيمته ٢٠٠٠ ألف جنيه. المؤسسات الملحقه بها هي مدرسة كمبوني (ثانوي عالى) وتمارس المدرسة نشاطا اجتماعيا كبيرا حيث أنواع الرياضة المختلفة (كرة القدم والسله والطائرة والسباحة) ويجتمع بها ابناء المسيحيين واصدقائهم في العطلات. لا تضم المدرسة مستوصفات علاجية. وهناك مدرسة ليلية داخل الكنيسة وفي مباني مدرسة كمبوني الملحقة بالكنيسة.

# ۱۸) منزل الفاتیکان شارع کبری شمبات:

للفاتيكان منزل قديم في شارع كبرى شمبات بالقرب من محطة البنزين وهو ملك للكنيسة منذ عام ١٩٦٥م أى منذ تأسيس الحي الذي يقع فيه ومكتوب على الباب الخارجي العبارات الاتية (القصادة الرسولية) () وهو منزل فخم مكون من ثلاثة طوابق ومساحته ٢٥٥ مترا مربعا تقريبا وبه علم ذو لونين هما الابيض والاصفر وبه حديقة كبيرة ومسجل ملكا حرا باسم الكنيسة الكاثوليكية قطعة رقم (٢٤). أما مجمل النشاط الذي يدار فيه والذي لاحظه أهل الحي فهو كما يلي: \_

- ١) يسكن به عدد من الراهبات يمتنعون عن مخالطة الناس.
- ٢) تأتى عربات محملة ببعض أبناء الاقليم الجنوبي خاصة الاطفال في الاعياد وتدخل المنزل.
- ٣) تحصلت الكنيسة الكاثوليكية على هذه الارض عن طريق المبادلة مع أحد المواطنين من الخرطوم بحرى بقطعة أرض رقم (١) مربع ٥/ب غرب باسم الكنيسة الكاثوليكية ونظراً لوقوع هذه المنطقة بالقرب من مسجد الخرطوم بحرى الكبير فقد رفض المواطنون السماح للكنيسة باقامة مؤسسات فيها مما أدى الى هذه المبادلة مع صاحبها. بتاريخ للكنيسة ما ما ما المادلة مع صاحبها. بتاريخ

١٩٠ - وقت إعداد ألدراسة

### ١٩) جنينة القسيس :-

عبارة عن حديقة فواكه كانت تتبع أصلا لممتلكات كافورى. ولاندرى كيف آلت الى الكنيسة وتقع بالقرب من معمل ألبان كافورى وبها بناء فخم من طابق واحد وحوض للسباحة وانتقلت سفارة الفاتيكان الى مبنى الحديقة

# ٢٠) أرض مسوره تابعه للكنيسة الكاثوليكية (الحاج يوسف)

استطاع رجال الكنيسة تسوير مايقارب ٨٠ ألف متر مربع في منطقة غير آهلة بالسكان تقع شرق حي الشقلة الجديد، وعلى بعد ١٠ كيلو مترات من مطار الخرطوم الجديد وهي مسوره بالاسلاك الشائكة وليس فيها من المباني سوى حجرة صغيرة بنيت عام ١٩٧٥م وهنالك آراء متضاربة أدلى بها بعض المسيحيين حول المشاريع المزمع اقامتها في هذه الأرض فقد ذكر بعضهم أنه سيتم فيها قيام مزرعة للدواجن وذكر آخرون بأنه سيكون فيها مركز للمناشط الكنسية المختلفة. أما عن طريقة حصولهم على هذه الأرض فقد ذكر أحد مواطني المنطقة بأن الكنيسة اشترت هذه الأرض من الأهالي عن طريق أشخاص مسئولين وهنالك مساع من المواطنين لاستخلاص هذه الأرض من الكنيسة.

## ٢١) منزل حلفاية الملوك :-

المكان منزل مبنى بالطوب والاسمنت بامتداد الحلفاية الحديدة ويقع المنزل بالقرب من مسجد أم دوم على بعد ٢٠٠ متر منه تقريبا وتقع الى القرب منه مدرسة حكومية ولقد كان المنزل بيتا للدعارة، فحاربه أهل الحى وما كان من صاحب المنزل الا أن باعه للكنيسة الكاثوليكية ومساحته ٨٠٠ متر مربع وبه ثلاث حجرات وصاله وهو مجهز ليكون مدرسة اذ به ٥٠ مقعدا و ٦ ترابيز وأربعة دواليب أحدها يحتوى على أدوية وبه مخزن للمواد الغذائية تخزن فيه كمية كبيرة من الأرز واللبن ويوجد تلفزيون بالمنزل وكها هناك جانب من المنزل به حجرة صغيرة يسكن فيها المسئول عن النشاط الكنسى في المنطقة وقد اشترت له الكنيسة دراجة نارية (موتر سايكل) تعينه في تنقلاته.

## النشاط الاكاديمي (بمنزل حلفاية الملوك) : -

تدرس اللغة الانجليزية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء وعدد الطلاب المنتظمين ١٥٠ طالبا من أبناء الدينكا وقليل من أبناء النوبة مختلطين رجالا ونساء ويؤتى باطفال المسيحيين فقط أيام العطلات (الاحد والجمعة). الروضة موسمية ومدة الدراسة الليلية

سنتان ينقل بعدها من أحرز نتيجة مناسبة لمدرسة الكنيسة .

## ۲۲) حسى كسوبر:

هناك بيت تابع للكنيسة فى كوبر بدأ فيه النشاط فى سنة ١٩٨٠. يقع هذا المنزل فى كوبر الى الشيال من السجن. والى الغرب منه قشلاق ثكنات الجيش وفى ناحية الجنوب والشرق تقوم منازل المواطنين. والمنطقة عموما شعبية ومن الدرجة الثالثة وهناك أعداد من أبناء الاقليم الجنوبي يسكنون متفرقين فى الحي.

وصف المنزل ومحتوياته:

مساحته ٥٠٠ متر مربع (٥٠٠) يحتوى على ٣ حجرات واحدة عبارة عن فصل (٢×٦) والاخريات سكن لاحد الجنوبيين وعائلته وهناك صالة طولها ١٢ متر وعرضها ٥ أمتار. والمنزل مبنى من الطوب الاحمر ويحتوى على ١٢ مقعدا طويلا و ١٢ مقعدا يتسع المقعد لخمسة اشخاص وهنالك ثلاث سبورات مثبته على الحائط.

## (أ) النشاط الاكاديمي:

تدرس اللغة الانجليزية يوميا عدا يومى الجمعة والاحد من الساعة السادسة حتى الثامنة مساء والدراسة على حسب منهج اكسفورد (الانجليزى المبسط) وعدد الطلاب اربعون ويقوم بتدريسهم ثلاثة اساتذة من أبناء الدينكا في ثلاث مجموعات. وكل الطلاب من أبناء الاقلم الجنوبي ما عدا اثنين. ويدفع الطلاب رسوما رمزية (١٥٠) قرشا رسم اشتراك وجنيها واحدا شهريا ولا تصرف لهم كتب وما زالت الدراسة مختصرة على الكتاب الاول والثاني. ويشتكي الاساتذة من عدم مواظبة الطلاب على الدراسة.

## الكنيسة الاسقفية

تم بناء المركز الرئيسى في عام ١٩١٢م في مساحة تقدر بأربعة عشر ألف مترا مربعا في شارع الجامعة بالقرب من قصر الشعب (القصر الجمهورى سابقا) وقد أنشىء لاستعمال الحاكم العام البريطاني ولخدمة جيش الاحتلال ورجال الادارة البريطانيين، وابتداء من عام ١٩٣٠م مدت الكنيسة خدماتها التبشيرية والتعبدية لقطاعات المجتمع الاخرى، ومن أشهر من تم تنصيرهم فيها بطرس تيه شوقى (أسقف بالكنيسة حاليا) وفليب عباس غبوش (زعيم

ديني وسياسي) وكلاهما من قبائل النوبة.

قامت الحكومة بمصادرة الكنيسة بعد الانقلاب الشيوعى فى يوليو ١٩٧١ نظرا لحساسية موقعها ولان الانقلابيين استخدموها قاعدة هجوم على القصر ومنحتهم الدولة بدلا منها ثلاثة مواقع بالعاصمة، اثنين بامتداد الخرطوم وآخر بالرياض، كما قدمت لهم الحكومة تعويضا مقداره ٢٥٠ ألف جنيه سودانى حسب تقديرات المهندسين لقيمة المبانى.

ثم قام رئيس الجمهورية في ابريل ١٩٨١م بالتصديق لهم بمبلغ أضافي قدره ٣٠٠ ألف جنيه سوداني بعد زيارة وفد قيادي من الكنيسة وقد تمت سودنة قيادة الكنيسة فبدلا من القيادة الانجليزية أصبح المجلس القيادي الان مكونا من الراعى ابراهام والاسقف النيانا ناجملو والاسقف بطرس تيه.

بدأت الكنيسة في ممارسة نشاطها من موقعها الجديد، ويحضر احتفالات عيد الميلاد (الكريسياس) فيها ثلاثة آلاف شخص وتقدم طقوسها باللغة الانجليزية ولهجات المورو والشلك والدينكا. وكان مقررا ان يتم الافتتاح الرسمي في سبتمبر ١٩٨٣. هذا ولما حاولت الكنيسة الاستفادة من قطعة أرض الرياض احتج السكان المجاورون للمبنى المقترح بحرق الخيمة التي نصبتها، وما يزال الاشكال قائما بين السكان والكنيسة.

## الكنيسة الارثوذكسية القبطية (بالخرطوم وامدرمان):

على الرغم من أن الاقباط يتركزون أساسا في حى المسالمة بأمدرمان الا ان كنائسهم تنتشر في انحاء اخرى من العاصمة وهناك نوع من التنسيق بين الكنيستين القبطية والانجيلية وربها يعود ذلك الى ان معظم رواد الكنائس والمدارس الانجيلية من الاقباط اذ نجد أن أصحاب المذهب الانجيلي قليلون في السودان بينها نجد ان امكانات الكنيسة الانجيلية المدعمة بالإرساليات الأمريكية كبيرة نسبيا.

تعتوى الكنيسة القبطية الارثوكسية بالسودان على مطرانيتين الاولى تسمى مطرانية النوبة وعطرة وام درمان والاخرى تسمى مطرانية المخطوم واوغند الومقرها المخطوم في كنيسة السيدة العذراء التى يحدها شارع الجامعة جنوبا وشارع النيل شالا وشارع على عبداللطيف غربا. وملحق بهذه الكنيسة مدرستان هما مدرسة الاقباط ومدرسة القديس اللاهوتية وهى اقدم كنيسة ارثوذكسية بالسودان حيث تم تأسيسها في عام ١٩٠٤م ويجرى تجديدها هذه الايام وتبنى فيها عارة حديثة مكونة من ثلاث طوابق.

تقوم بحى المسالمة بامدرمان كنيسة مارى جرجس القبطية والى جانبها الكنيسة القبطية

الجديدة المقامة غرب مدرسة محمد حسين الثانوية. وتحيطها من الجنوب والغرب مقابر السلمين والى الشهال منها مقابر المسيحيين. ولقد كان التصديق الاصلى لبناء استراحة ولكن الاقباط قاموا ببناء كنيسة من طابقين للصلاة بالاضافة الى عهارة ضخمة من ثلاثة طوابق فى كل طابق ثلاث غرف كبيرة ودورة مياة والبناء من النوع السميك. لم تفتتح الكنيسة بعد اذ لم تكتمل بعض منشآتها الكبيرة. هذا وقد توافق الشروع فى بناء هذه الكنيسة مع زيارة البابا شنودة للسودان وقد أوصى البابا شنودة الاقباط فى زيارته بشراء الارض فى حى المسالمة خاصة وقلب العاصمة عامة كها لوحظ تدفق النقادة المصريين المسيحيين الى السودان تجارا وعهالا على أثر الزيارة.

أدى قيام كنيسة حى المسالمة الجديدة مع نظيراتها الى تغير وجه مدينة ام درمان وطابعها الوطنى والإسلامى المميز. وأخذت الكنائس تضاهى المساجد من حيث الجهال والشكل والارتفاع علما بأن عدد المسيحيين في أم درمان لا يكاد يجاوز ال ٥٪ من مجموع السكان.

# كنيسة مارى جرجس بحلة حمد بالخرطوم بحرى :

هى واحدة من اضخم الكنائس بالخرطوم وتقع جنوب غرب مسجد بحرى الكبير على بعد ٢٠٠ مترا تقريبا. وللكنيسة عقارات تابعة لها منها عمارة بسوق بحرى باسم الشهيد مارى جرجس وجزء منها مؤجر لبنك الخرطوم.

# الجزء الثالث

# العمل التبشيرى في اقليم كردفان والاقليمين الشرقى والاوسط الفصل الاول التبشير في كردفان

### مقــدمـة:

تظهر مديرية كردفان فى خريطة السودان فى شكل مستطيل، تبدأ زاويته الشهالية الشرقية من حدود مدينة أم درمان وتنتهى زاويته الشهالية الغربية فى المديرية الشهالية وتمتد زاويته الجنوبية الشرقية الى مناطق الشلك وبحيرة (نو) ببحر الغزال وتبلغ مساحة المديرية المرادية كلم) ويقطنها (٣٠٩٤٢١٠ نسمة) حسب الاحصاء السكانى الاخير لعام ١٩٨٣. (١)

وتجمع مديرية كردفان بين المناخ الصحراوى في شهالها والسافنا في جنوبها وسكان كردفان خليط من عرب البقارة وعناصر النوبة الزنجية بالاضافة الى الفلاتة والداجوا وسكان الحضي

مديرية كردفان من المديريات التى اسهمت فى اثراء حركة الإسلام فى السودان حيث نهضت فيها مملكتا تقلى والمسبعات الإسلاميتان \_ أما الاولى فقد أسسها الفقيه محمد الجعلى الذى جاء لمنطقة تقلى فى عام ١٥٣٠م مبشرا بالإسلام وتوج جهده بمصاهرة ملك تقلى الذى زوجه إبنته الكبيرة، والتى انجبت سلالة ملوك مملكة تقلى الإسلامية، الذين تبدأ سلسلتهم بالجعلى أبو جريدة وقد زار مملكة تقلى كل من مؤسس الطريقة القادرية فى السودان محمد تاج الدين البهارى والشيخ حسن ودحسونه كها كان لمملكة تقلى صلات راسخة بملكة سنار الإسلامية (١٩٠١) كها اسهم أهل مديرية كردفان فى ترجيح كفة الثورة المهدية، حيث وجد محمد أحمد المهدى فى أهل كردفان الرجال الشجعان الذين وهبوا انفسهم لنصرة الدين وفداء أحمد المهدى فى أهل كردفان الرجال الشجعان الذين وهبوا انفسهم لنصرة الدين وفداء ومع ان الإسلام وأثمر جهادهم عن فتح الابيض وانتصار شيكان واندحار غردون وتحرير السودان.

١٩١ مصلحة الاحصاء.

R. C. Stevenson, The Nuba Peopleof Kordofan province Graduate College Publications. Monograph 7. U. of Khartoum. Page 32 -- 36.

الميلادى فإن نور الإسلام لم يتمدد ليضيء جيوب متعددة في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان الا في بدايات هذا القرن لاسباب أهمها: \_\_

- العزلة الجغرافية لهذه المناطق التي ادت الى عزلة حضارية تسببت في خصوصية العادات والتقاليد واللغة والدين في المناطق.
- ٢/ تعرض سكان هذه المنطقة لغارات اصطياد الرقيق منذ قديم الزمان وابان العهد التركى مما جعلهم يحسون بعدم الامن. ويلجأون للسكن في قمم الجبال مما خلق فجوة خضارية حتى بين سكان الجبال انفسهم.
- ٣/ المنطقة منطقة طاردة وفقيرة لذا لم تمتد اليها الهجرات العربية والشمالية إلا مؤخرا، مما
   أخر انتشار الإسلام والثقافة العربية.

الدعوة للنصرانية في شيال كردفان: العمل الكنسي قبل المهدية.

كانت الابيض بمثابة نقطة الانطلاق للحركة النصرانية لكل المنطقة لتوسطها وخصوبة أرضها وكثافتها السكانية. واول اتصال معروف بين الإرساليات النصرانية والابيض، بدأ مع زيارة اثنين من القساوسة الكاثوليك للابيض بأمر من الاب دانيال (كمبوني) (١٩١٦) مؤسس العمل النصراني الحديث في السودان، وقام هذان الأبوان بتأسيس كنيسة ومدرسة كنسية بالابيض في وقت لم يكن فيها مسيحي واحد ولا نعرف ردود الفعل لذلك ـ ثم ان الاب دانيال كمبوني نفسه قام في عام ١٨٧٣م بزيارة الابيض حيث قام بتقوية بنيان العمل الكنسي وواكب ذلك صحوة كنسية في السودان بمجيء غردون باشا حاكما سنة ١٨٧٧ حيث فتح مدرسة للبنين والبنات بالابيض. ومركزا زراعيا في قرية ملبس من ضواحي حيث فتح مدرسة للبنين والبنات بالابيض. ومركزا زراعيا في قرية ملبس من ضواحي الابيض سنة ١٨٧٩م. ولكن كل هذا الجهد ضاع مع قيام الثورة المهدية، حيث تمت مصادرة المؤسسة الكنسية وابطال كل ترويج للنصرانية.

1-ولد في ايطال عام ١٨٣١ ـ وبعد أن اصبح قسا اختار العمل بالسودان حيث وصل الخرطوم مع جماعة من القساوسة في عام ١٨٥٨ ـ فذهبوا أولا للجنوب واستقروا هناك في بحر الغزال بالقرب من شامبي ـ وفي ١٨٧٢ عين مطرانا للسودان وافريقيا الوسطى ، حيث فتح مدرسة كنسية صناعية بالخرطوم ثم زار الابيض قبل موته (سبق تعريف كمبوني في صدر الدراسة) في ١٩ يونيو ١٨٧٧ وفي ١٨٧٥ وفي ١٨٧٨ وبني بها أفخم كنيسة إفريقية في ذلك الوقت. كها زار مدينة الدلنج واسس مركزا كنسيا وزارها مرة اخرى في ١٨٨١.

## الدعوة للنصر أنية في جنوب كردفان:

ابتدرت الكنيسة الكاثوليكية العمل في جبال النوبة وذلك حينها آوى الاب دانيال كمبونى اثنين من القساوسة الى الدلنج حيث قضوا عاما كاملا بين السكان المحليين وتم انشاء كنيسة بالدلنج عملت فيها فتاة من الجبال تم تنصيرها وتدريبها في روما والقاهرة. وفي يونيو عام ١٨٨١ زار كمبوني الدلنج واقفا بنفسه على مستقبل حركة النصرانية في منطقة الجبال باعتبار ان الدلنج مدخل لكل المنطقة.

### العمل الكنسى في ظروف المهدية:

لعل مما هيأ الاجواء الثورة المهدى الإسلامية، استشراء التبشير المسيحى في السودان على يد المبشرين والحكام القادمين من قبل دولة أحفاد محمد على لحكم السودان، اذ نشطت الارساليات المسيحية بمجىء غردون باشا لحكم السودان في عام ١٨٧٧ وقد اسهم التبشير المسيحى في استفزاز المسلمين واستجابتهم لنهضة اسلامية كها حدث في الصومال على عهد مهدى الصومال محمد عبدالله الحسن. يهمنا في هذا المقام ان المواجهة التي حدثت في الخرطوم في يونيو عام ١٨٨٥ انها كانت مواجهة بين الصليب والهلال بين المهدى وغردون علم أبأن غردون كان يمثل سلطة الخديوى المسلم. ولعل المهدى حينها جاء من أبا في هجرته الاولى عبر تقلي لكسب المك آدم دبالو ـ لاحظ تغلغل التبشير المسيحى حتى في منطقة جبال النوبة، لذا فان الحركة النصرانية توقف نشاطها تماما في سنة ١٨٨١ مع اندلاع الثورة المهدية في كردفان حيث قام المهدى بمصادرة ممتلكات الكنيسة والقي القبض على المبشرين، الذين حاولوا مقاوة الثورة الإسلامية بسلاحهم النارى.

### استئناف النشاط التنصرى:

استأنفت الارساليات التنصيرية عملها في السودان، بعد سقوط الدولة المهدية واندحار جيش المجاهدين أمام اسلحة الغزاة النارية حيث بدأ عهد الحكم الانجليزي - المصرى ابتداء من عام ١٨٩٨، وهذه المرة أخذت الارساليات النصرانية تعمل في حذر شديد خوفا من ردود الفعل الإسلامية.

استأنفت الكنيسة الكاثوليكية عملها في جبال النوبة بالدلنج عام ١٩٠٦ ولكن لم يسجل العمل الكنسى في الديار القريبة العهد بالمهدية اى نجاح كها تم طرد القساوسة الالمان غداة

اندلاع الحرب العالمية. وفي عام ١٩١٦م توقف النشاط الكاثوليكي بالدلنج بموت آخر قسيس كاثوليكي ولم ترسل الكنيسة الكاثوليكية الى تلك المنطقة قسيسا آخر ويبدو ان في الامر تنسيقا فقد أخلى الكاثوليك المنطقة لمصلحة الكنيسة الاسقفية والبروتستانتية. حيث بدأت ارسالية السودان الداخلية نشاطها في جبال النوبة عام ١٩٢٢ فأسست مراكز في هيبان وعبرى وجعلت لغة التدريب في مدارسها باللغة المحلية ابتداء من عام ١٩٢٣.

### صحوة العمل الكنسى:

توافقت صحوة العمل الكنسى فى مديرية كردفان مع مجىء نيوبولد حاكما لمديرية كردفان فى عام ١٩٣٤م، حيث اسس ست مدارس حكومية بالقرب من مراكز التبشير المسيحى للاستفادة من المبشرين فى التعليم ولربط حركة الشباب المتعلم بالكنيسة، كما باشرت فى هذه الفترة الإرسالية التبشيرية المتحدة المعمل وسط قبيلة النانج اهم واكبر قبائل النوبة بالجبال، كما نشطت الكنيسة الاسقفية فى منطقة الجبال حيث فتحت فى عام ١٩٣٤ نفسه مراكز للتبشير، اشتمل كل مركز على كنيسة ومدرسة فى سلارا وكادوقلى، أبرى، ضيبان، كاتشا كاودا، مورو، تالودى، تبانيا(١٩٣)

أما الكنيسة الكاثوليكية فقد ركزت على شهال كردفان، حيث وصلت عام ١٩٤٨ راهبتان للابيض، وأسستا مدرسة بنات وافتتحت المدرسة عام ١٩٤٩م باستيعاب مائة طالبة وفى سنة ١٩٥٣م شيدت الكنيسة الكاثوليكية مبنى جديدا لمدرسة البنين وفى مدينة النهود فتحت الكنيسة روضة وبعض الفصول الاولية (أأث) وهكذا أخذ العمل الكنسى ينمو حتى أخذ شكله الحالى الذى سنستقصيه مفصلا. والمنطقة الوسطى التى تتبع لمنطقة كادقلى وهذه تتركز فيها إلمسيحية الآن اذ طبق عليها قانون المناطق المقفولة فى عهد الحكم البريطانى وطرد منها المسلمون الشهاليون عما جعلها معزولة عن حزام الإسلام واليوم فإن ٩٠٪ من مسيحى المسلمون الشهاليون عما جعلها معزولة عن حزام الإسلام واليوم فإن ٩٠٪ من مسيحى جبال النوبة يتركزون فى هذه المنطقة البالغ عدد سكانها مائتى ألف (١٩٠٠) أما المنطقة الجنوبية المتاخة لجنوب السودان فيسود فيها الإسلام.

١٩٣٠ الأب فانتيني، تاريخ المسيحية في السودان الحديث ص ٢٧٩.

١٩٤- المصدر السابق نفسه، ص ٢٨٢.

١٩٥- أحمد على سبيل - الاثار الاجتهاعية والثقافية للهجرة من جبال النوبة الى العاصمة بحث مطبوع بالرونيو ومحفوظ بشعبة البحوث والنشر بالمركز الإسلامي الإفريقي .

### العمل الكنسى في مدينة الابيض(١) الكنائس:

توجد في الابيض ثلاث كنائس ضخمة، أكبرها الكنيسة الكاثوليكية ثم الكنيسة الانجيلية ثم الكنيسة الارثوذكسية.

## ١) الكنيسة الكاثوليكية:

تعتبر الكنيسة الكاثوليكية بالابيض من أبهى وأجمل الكنائس السودانية بل تنافس رصيفاتها الافريقيات. ويقوم بأعباء الكنيسة راهب برتبة مطران. وقد بدأ انشاء هذه الكنيسة في عام ١٩٦١م ودشنت في عام ١٩٦٤ وتقع الكنيسة في حى الابيض الجديدة وهو من ارقى أحياء المدينة واكثرها حيوية اذ يجاور السوق كها تربطه المواصلات بكل أنحاء المدينة. تقع الكنيسة في مساحة ٢٢٢٠م٢ حيث تحتوى على المعبد بقبابه الخمس وبيوت القساوسة وفصل تعليم الخياطة وورشة صيانة العربات بالاضافة الى مساحة ١٠٠٠ المحديقة فسيحة.

يدير الكنيسة المطران مكرم ماكس وهو من منطقة النوبة بشهال السودان ويعاونه ثلاثة من الايطاليين وأربعة راهبات بالاضافة الى عدد من السودانيين منهم نائب المطران ورعاة الكنائس الفرعية في كل من الدلنج وكادوقلى والابيض بالاضافة الى عشرة عهال نوبة وجنوبيين بجانب عدد من المتطوعين من الشباب المسيحى وقد لجأت الكنيسة مؤخرا لتكثيف عملها (السياسي) حيث زار المطران مكرم ماكس في يوليو ۱۸۸الولايات المتحدة داعيا الغرب الى ايقاف العون العسكرى والاقتصادى عن السودان، حتى يسالم المتمردين ويلغى الشربعة.

تقوم الكنيسة بعدة انشطة اجتماعية وخيرية كمشاركة وزارة الخدمة الاجتماعية في ادارة ملجأ للايتام، كما تساهم في حل مشاكل التشرد والجفاف وغيره. بل ان الكنيسة شبقت الاخرين واعدت دراسة عن الجوع في دارفور وكردفان قبل حدوث المجاعة بعام. وتقدم

٦٩- يتركز العمل الكنسى في شهال كردفان أساسا في الابيض ولكن في الأونة الأخيرة نشطت كنيسة النهود الكاثوليكية في العمل وسط الجنوبيين الوافدين للنهود وملحق بهذه الكنيسة مدرسة كمبونى من اربعة فصول. كها بدأ العمل الكنسي يتركز في مناطق الميرم وبابنوسة والمجلد والضعين مقتفيا اثر التحرك السكانى الجنوبي الناجم عن الحرب.

الكنيسة مساعدات يومية للفقراء والمعوزين الذين يترددون عليها يوميا. وللكنيسة فصل لتعليم الكبار بالتعاون مع المجلس ولها عدة رياض أطفال وفرقة كشافة تبلغ عضويتها خمسين كشافا اغلبهم من المسلمين. للكنيسة كذلك فريق لكرة السلة، اضافة آلى اهتهاماتها بالتنمية الريفية والتعليم و ٩٠٪ من طالبات فصل الخياطة مسلمات. هذا ويبدو أن أسلوب العمل الكنسي قد تغير نوعا بالنظر الى الملاحظات ادناه.

أ/ تجنبهم القيام منفردين بمشاريع خيرية وحرصهم على اشتراك السلطات المحلية والهيئات الرسمية .

ب/ التركيز على مجال الخدمات ببناء المدارس والفصول والفرق الرياضية لجذب أبناء المسلمين.

جـ/ التعاون مع الهيئات الاجنبية الرسمية كالمعونة الامريكية والمركز الثقافي البريطاني . د/ محاولتهم ايجاد فرق شبابية منضبطة أشبه بالتنظيمات العسكرية.

### ١) الكنيسة الارثوذكية (القبطية):

تقع هذه الكنيسة بالقرب من السوق في مساحة قدرها ٧٥٠م.م. وهي على درجة عالية من المتَّانة والجهال. وتحتوي على معهد وبيت للقسيس وآخر للمعلم وبيت للقرابين.

# انشطة الكنيسة:

توجد بالكنيسة جعية خيرية بالاضافة الى مركنز للتربية المسيحية يدرس فيها طلبة المدارس على اختلاف مراحلهم التربية المسيحية، والدراسة فيها مختلطة ويضم هذا المركز حوالي ٨٠ دارسا. كما تقوم الكنيسة برعاية نشاط أبناء الطائفة القبطية الذين يقدر عددهم بهائة وثمانين نسمة.

### الكنيسية الانجيلية:

كرصيفتيها الاخريين تقع بالقرب من منطقة السوق بالقرب من عدد كبير من المدارس وتبلغ مساحتها ٠٠٧م . م . وتحتوى على معهد ومكتبة وفصل ويهوين . ومع ان هذه الكنيسة هي الرأس المدبر لكل حركة التنصير الانجيلي في منطقة جبال النوبة، الا انها من ناحية التأسيس والمظهر أفقر من رصيفتيها.

تتبع الكنيسية الطائفة الانجيلية السودانية ورئاستها بالخرطوم (مجمع مشائخ السودان) رلها صَّلة عضوية بالكنائس الانجيلية في امريكا والنظام المتبع يقوم على انتخاب هياكل الكنيسة في كل سنة (نظام برلماني) على نقيض الكاثوليك. انشئت الكنيسة اولا باعتبارها نادياً في عام ١٩٤٩م على يد المبشر الامريكى روبرت ملاوى لايواء أبناء جبال النوبة الوافدين ثم تصدق لهم بقطعة ارض عام ١٩٥٠ باسم الإرسالية الامريكية حيث حوفظ على النادى زائدا المعبد ثم مدرسة لتعليم الكبار وبعض الانشطة التبشيرية. عمل في هذه الكنيسة القسيس الاميركي جيمس دير ثم قسيس مصرى (بخيت متى) والقسيس الحالي سوداني (طالبات كومي) يعاونه ثلاثة معلمين مسيحيين.

بالكنيسة فصل لتعليم الكبار به حوالى ١٥٠ شخصا معظمهم من المسلمين وتدرس التربية المسيحية مساء الخميس بيا يجرى التركيز على اللغة الانجليزية والرياضيات واللغة العربية في الايام الاخرى. وهناك ايضا فريق للكرة الطائرة ومكتبة ثقافية، وجمعية تسمى جمعية شباب الكنيسة ـ وللكنيسة نشاط منبرى كالندوات والمحاضرات.

### ملاحظ\_\_\_ة:

الكنيسة الانجيلية ذات مرونة ومقدرات تكتيكية فقد عرفت باسم الكنيسة الانجيلية، ومجمع مشايخ السودان، وكنيسة المسيح السودانية. وربها كان ذلك تفاديا لقانون الميئات التبشيرية الذى يحظر التبشير على الاجانب فأضفت على نفسها سهات سودانية لاكتساب الشرعية الوطنية.

# المدارس والاندية التبشيرية بالابيض:

### كلية كمبوني:

عبارة عن بناء جيل من طابقين في مساحة قدرها • ٢٥٠م. م. وتشتمل على قسم ابتدائى ومتوسط وعالى. وأسست الكلية في صيف ١٩٤٨م بالقسم الابتدائى ثم المتوسط ثم الثانوى في عام ١٩٥٣م، تحت مسئولية مطران الابيض. وبالمدرسة اليوم ١٩٠٠ طالبا منهم ٤٧٩ طالبا وطالبة مسلمين و ٢١١ مسيحيين. وتقوم المدرسة بتدريس المنهج السودانى الا أن لغة التدريس هى الانجليزية في القسمين المتوسط والثانوى. وتضم المدرسة ٣٠ معلما ومعلمة منهم عشرون مسلمون.

یدفع طالب القسم الابتدائی رسیا شهریا مقداره خسة جنیهات والمتوسطة 7-0, و جنیهات والثانوی ما بین 10-10 جنیها وهذا فی بدایة عام 10/10).

### مناشط المدرسة:

بالمدرسة ميدان لكرة اليد والسلة وتنس الطاولة. بالاضافة الى الجرائد الحائطية والمسرح والموسيقي والجمعية الخيرية التي تساعد الطلاب الفقراء (وسيلة تبشيرية ناجحة).

تضم المدرسة فصول لمحو الامية تدرس فيها اللغة العربية والحساب واللغة الانجليزية، وتستوعب ٧٠ دارسا وكذلك دورة للطباعة على الآلة الكاتبة تستوعب ٣٠ دارسا وكذلك دورة لتعليم اللغة الفرنسية ومعظم الدارسين من المسلمين.

### ملاحظة:

مستويات الطلاب في اللغة العربية والتربية الإسلامية ضعيفة وأساتذة هذه المواد غير مستقرين اذيتم استبدالهم بصورة متكرزة وبعضهم غير مؤهل لتدريس المادة.

### نادى المكتبة القبطية:

يقع في مساحة قدرها • • ٢٥ م . م . ويتكون من ثلاث غرف ومطعم وميدان لكرة السلة والطائرة ومكتبة . أنشىء النادى عام ١٩٤٥م وكان وقتها داخل فناءالكنيسة وكانت الكنيسة راعية ومحولة ومنظمة لنشاطه وفي عام ١٩٦١ منح النادى قطعة الارض الحالية . هذا واعضاء ادارة الكنيسة .

### المناشيط:

تفتح مكتبة النادى ابوابها يوميا من الساعة الخامسة مساء وتقيم الندوات والحفلات الساهرة \_ ويؤم النادى يوميا ما يقارب ٣٥٠ شخصا، ٩٠٪ منهم مسلمون وجزء كبير من الرواد يحضرون بعائلاتهم.

وحسب لوائح النادى، (كما يقول رئيسه: «ممنوع التحدث في السياسة أو الدين». العمل الكنسى في جنوب كردفان

## مدخــل:

تعتبر منطقة جنوب كردفان منطقة تركيز للدعوة النصرانية وذلك لأن اعداد كبيرة فيها ما تزال تدين بديانات الآباء وعبادة السلف والكجور. كما أن واحدا من مخططات الكنيسة كان يرمى لربط حركة المسيحية في جنوب السودان بحركة المسيحية في جنوب كردفان وذلك لتطويق حركة انتشار الإسلام وحصره في الشمال. لذا فقد عمدت القيادات النصرانية في بسط حزام من الإرساليات والكنائس والمدارس التبشيرية ونشطت في مجال الحدمات الصحية والاجتماعية الثقافية وللحقيقة فقد نجحت استراتيجيتها في تنصير اعداد كبيرة من الناس وحجبهم عن نور الإسلام ولكنهم فشلوا في حركة تطويق اللغة العربية آذ فرضت اللغة العربية وجودها وأصبحت لسان الجميع، شعبيا ورسميا. ولاستقصاء العمل الكنسي في الدلنج وكادوقلي وهيبان وعبري وجلد ودلامي وأم كبر الله والليري وبابنوسة والمجلد يمكن

تقسيم منطقة الجبال الى ثلاثة أقسام: \_ القسم الشهالى الذى يتبع منطقة الدلنج وفى هذه المنطقة رسخت أقدام العمل الإسلامى وأصبح معظم المواطنين مسلمين باستثناء المناطق التي سنتحدث عنها والمنطقة الوسطى وهى منطقة الحزام المسيحى ويتركز فيها ٩٠٪ من مسيحيى الجبال (كادقلى وما حولها) (١٩٧)

المنطقة الثالثة هي المنطقة الجنوبية المتاخمة لجنوب السودان وهنا يسود الإسلام وهذا اثر من آثار مملكة تقلى الإسلامية.

## العمل الكنسى في الدلنج: -

مدينة الدلنج من المدن الرئيسية بجنوب كردفان وهى ثانى مدينة من حيث الاهمية فى منطقة الجبال بعد كادوقلى ويربطها شارع معبد مع الابيض سكان المدينة خليط من العرب وقبائل النوبة. رنب أبصار الكنيسة الى الدلنج منذ عام ١٨٧٥م ـ ولكن برغم ذلك ترسخت أقدام الإسلام فى الدلنج ولا يعدو المسيحيون أن يكونوا أقلية، وبالدلنج اليوم كنيستان الاولى كاثوليكية والاخرى بروتستانتية.

## ١/ الكنيسة الكاثوليكية :-

تقع في حي المعاصر في مساحة قدرها ٢٠٧٥٠ م. م ومبنى الكنيسة ضخم وفخم ويتكون من المعبد بالاضافة الى أربع غرف ومنزل القسيس.

ويسع المصلى أربعهائة كرسى زائدا الاثاثات المكملة من مناضد ومقاعد مريحة وغير ذلك وزين المعبد بلوحات من بينها صورة مبنى الكنيسة فى عام ١٩٧٥م. هذا وقد تم تحول الكنيسة من مقرها الاول بالقرب من الجبل الى مقرها الثانى فى الستينات وفى أواخر السبعينات تم تجديد مبنى الكنيسة وتمتلك الكنيسة سيارتين لاندروفر.

ا ١٩٧- المنطقة الثالثة هي المنطقة الجنوبية المتاخمة لجنوب السودان وهنا يسود الإسلام وهذا اثر من آثار عملكة تقلى الإسلامية .

### المناشيط : \_

يقوم بادارة المناشط قسيس جنوبى تخرج من مدرسة اللاهوت بمدينة واو بعد أن قضى بها تسع سنوات. ويتركز النشاط فى الاحياء الفقيرة مثل حى الحلة الجديدة، والطرق، وصنقعت والتومات، والقوز حيث يتم توزيع الملابس المستعملة التى ترد من الخارج. بالكنيسة فصل لتعليم الكبار وفصل للخياطة وروضة (٢٠ طفلا وطفلة) ويدير العمل أربع من المرضات وعلى الرغم من توافر مجموعة مؤهلة ومدربة والمعدات الحديثة، فان الاقبال ضعيف مقارنا بالامكانات المتاحة.

تملك الكنيسة ثلاثة جرارات زراعية ومشر وعا زراعيا كاملا تعمل فيه الجرارات كها تقوم بحرث أراضى الاهالى وهناك اقبال كبير على استخدام هذه الجرارات حتى اضطرت ادارة الكنيسة الى وضع اسبقيات للعمل كها تبرعت الكنيسة للمدرسة الثانوية العليا للبنات مبمبلغ عشرة آلاف جنيه ولمعهد تدريب المعلمين بعشرة آلاف أخرى كها وتدعم الكنيسة تعليم سبعة عشر طالبا جنوبيا كاثوليكيا بمعهد التربية كي يتخرجوا اساتذة للتربية المسيحية. كذلك تبرعت الكنيسة ببناء غرفة كبيرة للاطفال في المستشفى وتشرف الكنيسة على جلب وتوزيع البطاطين وبعض الاغذية كاللبن والادوية وللكنيسة علاقات مع منظمة سودان ايد الكاثوليكية ومنظمة ولكن برغم ذلك فأن ثمرة هذا الجهد الكبير لما كان للمسيحية شأن يذكر في الدلنج ولكن برغم ذلك فأن ثمرة هذا الجهد ضئيلة.

### ٢/ الكنيسة البروتستانتية : ـ

تقع فى حى الشرطة جوار مكتب الشباب والرياضة، وهو من أحياء الدلنج الراقية، تبلغ مساحة الكنيسة ٧٠٠م. م. وتتكون من سور كبير من الشوك ومصلى من المواد الثابتة وبيت للقسيس من القش.

### مناشط الكنيسة : ـ

تهتم هذه الكنيسة بالشباب وتركز على المداخل الناعمة حيث يوجد مثلا فريق نسائى للكرة الطائرة مما يؤدى الى جذب الشباب والشابات واختلاطهم وهناك فصل تقوية للغة الانجليزية وفصل لمحو الامية وروضة اطفال ويقود هذه الانشطة قسيس من أبناء الجبال

دعمته الكنيسة بعربة لاندروفر لتوفر له حرية الحركة، ويضم سور الكنيسة مزرعة صغيرة بداخله .

> منطقة الدلنج :-مجلس ریفی دلامی وعبری :-مدینة دلامی :-

تعتبر مدينة دلامى رئاسة الكواليب، وهى من قبائل جبال النوبة المسيحية يقوم فى دلامى المجلس الريفى برئاسة ضابط ادارى ومؤسسات تعليمية تشمل مدرستين متوسطتين - بنين وبنات ـ وثلاث مدارس ابتدائية ومستوصفا ومركزا للشرطة ووحدة للسجون ووحدة بيطرية بالاضافة الى مضخة مياه وهناك مسجد للمدينة مبنى بالمواد الثابتة ويقدر عدد سكان البلدة بتسع آلاف نسمة. معظمهم من الكواليب والبقية خليط من العرب والحوازمة والتجار الشهاليين (الجلابة) ويبلغ مجموع سكان ريفى دلامى ٢٣ ألف نسمة حسب أحصاء سنة الشهاليين منهم ستة آلاف بقرية عبرى.

تعتبر دلامي مركزا لانطلاق وادارة العمل التنصيرى في المنطقة الريفية الخلفية، وتوجد في دلامي كنيستان انجيليتان. وهما كنيسة دلامي الانجيلية وكنيسة كدبر الانجيلية والكنيستان مبنيتان من المواد المحلية (الطين والقش).

ولكل كنيسة مبشر متفرغ تقوم ادارة الكنيستين بنشاط يمتد اثره الى المؤسسات التعليمية الموجودة وعلى المسلمين والوثنيين. فمثلا تقوم كنيسة كدبر بتعليم طالبات المدرسة الابتدائية المسيحية، حيث لا يوجد معلم لا للتربية المسيحية ولا للتربية الإسلامية

استطاعت الكنيسة هنا، تنصير عدد من المسلمين الشباب، اذ وجدنا حالة تنصير لاثنين من طلبة الثانوى العالى (بنت وولد) وفي عام ١٩٨٣م أتخذت الكنيستان اسلوبا جديداً للدعوة المسيحية، يتناسب وبيئة الجبال اذ تجهز الكنيستان بعض المسيحيين المختارين للقيام بجولات ميدانية يحملون معهم الغذاء والنقارة للطواف بالقرى والارياف فيلتف حولهم الناس ويسمعوا كلمة المسيح كما يقولون.

تسجل الكنائس في هذه المنطقة \_ الريفية \_ تفوقا وحضورا على الوجود الإسلامي ، اذبينها يوجد في كل المنطقة مسجدان ومعهد ديني أوسط \_ هو (معهد كرتالة) نجد عدد الكنائس حسب الاحصائية الرسمية يصل الى أربعين كنيسة ريفية . وبناء الكنائس متنامي ومتزايد \_ ولكل من هذه الكنائس مبشر وعدد من الكتب الدينية والاناجيل المترجمة الى لهجة

الكواليب.

## منطقة عبرى : ـ

عبرى قرية تابعة لريفى دلامى وبها مجلس شعبى وثلاث مدارس ومركز بوليس ومصحة \_ ومثلها مثل دلامى ، فسكانها من الكواليب مع قليل من أفراد القبائل الاخرى (والجلابة) يبلغ تعداد أهل البلدة حوالى ستة لآف نسمة معظمهم من المسيحيين . ويتبع لمجلس شعبى عبرى عدة قرى صغيرة الا أن عدد المسلمين أكبر من المسيحيين فيها .

توجد فى منطقة عبرى خس عشرة كنيسة كلها انجيلية مبنية من المواد المحلية وبكل كنيسة مبشر، ويرأس هؤلاء المبشرين مبشر كنيسة عبرى، ويسمى رئيس الشيوخ وفى بعض هذه الكنائس لايمنح المبشر راتبا معينا وانها يعتمد على الهبات والتبرعات وأوقاف الكنيسة ان وجدت. وبعض هؤلاء المبشرين تلقوا تدريبا لا بأس به على الارشاد الكنسى وأساليب التنصير. ويوجد فى معظم هذه الكنائس مثلها - كها فى دلامى - نسخ من الانجيل والكتب الدينية الاخرى المترجمة الى لهجة الكواليب.

### النشاط:

تقوم الكنيسة الانجيلية بتجميع المبشرين والوعاظ سنويا في عبرى في دورات تنشيطية، يناقشون فيها مسار حركة التنصير ويجيزون خططا، كها يتم تدريب العناصر غير المدربة في دورات قصيرة لا تزيد عن الاسبوع، يدرس فيها مجموعة من المبشرين المؤهلين. وبعضهم يرسل الى دورات طويلة فمثلا أحدهم منتدب في بعثة لاهوتية الى نيجيريا لمدة خمس سنوات.

يوجد في المنطقة نشاط للكنيسة القبطية الارثوذكسية، حيث يجوب أحد الاقباط المنطقة بأفلام تلصيرية.

هناك تركيز على تنصير المرأة حيث اتضح لنا أن مدير مدرسة البنات الوحيدة مسيحى وكذلك وكيله. وقد لاحظنا أنه في بداية تسجيل الطلبة للقبول تتساوى نسب المسلمين والمسيحيين أو تكون متقاربة ولكن كلما تقدمت الدراسة زاد عدد المسيحيين على المسلمين وربما كان مرد ذلك الى:

- ١/ وجود معلم التربية المسيحية وغياب معلم التربية الإسلامية.
  - ٢/ وفرة الكنائس واغراءاتها.
- ٣/ صعوبة منهج اللغة العربية والتربية الإسلامية مقارنة بالتربية المسيحية.

- ركيز المشرين على العمل النسائى، والاحتلاط والرقص فى الكنيسة أوجد وفرة فى النساء المسيحيات وهؤلاء بدورهن أصبحن يشكلن جزءاً كبيرا من حركة الضغط على الشباب ليتنصروا ـ وهناك عدد من المسلمين المتزوجين بمسيحيات وعدد من المسيحيين المتزوجين بمسلمات وهناك حالات كثيرة لشباب مسلم تنصر فى سبيل ارضاء زوجته أو طمعا فى زواج مسيحية . والمسيحيات فى أغلب الحالات اكثر مالا وتحضرا بلغة العصر ونظافة وتعليها .
- ٥/ في المدارس عدد من التلاميذ الوثنيين غالبا ما يختارون دراسة التربية المسيحية خوفا من سوط معلم التربية الإسلامية ان وجد وخوفا من حفظ (لم يكن ـ السورة ـ ) لأن مايدرس من مادة التربية المسيحية لايعدو الاناشيد والنجاح فيها مضمون.
- ٢/ نشاط الكنيسة الاقتصادى يجذب اليها المزارعين، اذ تنظم مزارع تعاونية يباع محصولها ويستفاد منه جماعيا في الاعاشة والضيافة والتوزيع على المساكين، كما يبيعون بعض المواد الغذائية كاللبن وغيره والتي تصل من هيئات الاغاثة وكنيسة الدلنج باسعار رمزية.
- الكنيسة مبادرات ثقافية، فلها ندوة كل يوم أربعاء وترانيم وابتهالات وسينها متجولة
   كل يوم أحد عما يكسر من حدة روتين البيئة الريفية.

## كنائس منطقة عبرى :-

- ١) كنيسة عرى الانجيلية.
- ٢) كنيسة عبرى البروتستانتية.
- ٣) كنيسة سبات في ديري انجيلية.
  - ٤) كنيسة ديرى كاكا انجيلية.
  - ٥) كنيسة أميرى عينبر الجيللة
    - ٦) كنيسة كورتجا انجيلية .
    - ٧) كنيسة ارتقل انجيلية.
    - ٨) كنيسة اندونا انجيلية.
    - ٩) كنيسة كيرو انجيلية .
    - ١٠) كنيسة حلة عوض.
- ١١) كنيسة مشيشايا (القتى) انجيلية.
  - ١٢) كنيسة أبو قوري انجيلية .

١٣) كنيسة جكـر أبو قورى انجيلية.

١٤) كىيسة كرتقولا انجيلية.

١٥) كنيسة البطحة .

### العمل الكنسي في كادوقلي : ـ

مدينة كادوقلى هي عاصمة جنوب كردفان ومركز الثقل السياسي والاداري، وتقدم فيها كنيسة كاثوليكية.

### الكنيسة الكاثوليكية بكادوقلى: ـ

تقع الكنيسة الكاثوليكية شرق سوق كادوقلى وسط مجموعة من مبانى الادارات الحكومية في مواجهة مركز البوليس. مساحة الكنيسة • • ١٥٠م. م. وتشمل المعبد وهو بناء ضخم يسع مائتى شخص. بالاضافة الي غرفة كبيره متخذه روضة للاطفال ومنزل للقسيس وآخر للراهبات. وبالكنيسة ثلاث عربات لاندروفر ومولد كهربائى \_ والكنيسة محلاة بالصلبان والتاثيل والصور في داخلها وبالزهور والرياحين في الخارج.

### المناشط:

بالكنيسة ثلاثة قساوسة، اثنان منهم ايطاليان والثالث سودانى من ابناء الجبال، اضافة الى ثلاث راهبات احداهن ايطالية قضت فى السودان قرابة الاربعين عاما، وتتكلم العربية بطلاقة. هذا بالاضافة الى عدد من العمال ولجنة عمل مسيحية تطوعية يتكون مكتبها التنفيذى من اثنى عشر شخصا من أبناء الجبال ومعظمهم أرسلته الكنيسة لدورات تبشيرية خارج السودان. وهؤلاء جزء من الجيل الذى بدأت الكنيسة فى اعداده منذ الآن لتولى العمل الكنسى فى عام ٢٠٠٠م ويعمل هؤلاء الشباب بمختلف الوسائل لجذب أبناء الجبال للنصرانية عن طريق الخطاب الفردى والجماعى والرحلات التبشيرية والطواف بالمناطق النائية والمساعدات الاجتماعية والثقافية، كما أن تواضعهم ومخاطبتهم للمواطن العادى ومخالطتهم لمم من العوامل المشجعة للتنصير ـ وللكنيسة مخطط لجذب الشسباب . يلتقى الشباب من المخاسين حيث يتعارفون فى اطار الكنيسة بالإضافة الى المنح الدراسية والبعثات الخارجية والداخلية . وكذلك هناك الجرائد الحائطية والافلام السينهائية والاحتفالات فى المناسبات

الدينية.

للكنيسة صندوق خيرى يساهم في اعانة المحتاجين وتوزيع المواد الغذائية وغيرها. كها تساهم الكنيسة في عقد الزيجات بين الذين يتعارفون من الشباب في اطارها كها تجذب الذين يتزاوجون بالطرق التقليدية لتوثيق زواجهم في الكنيسة.

ويقوم بعلاج المرضى طبيب فى الكنيسة وتوفر SUDAN AID الدواء وكذلك تضم الكنيسة مدرسة لمحو الأمية يرتادها ماثتان طالب من مختلف الأعمار والاجناس وثلاثة من مدرسى المدرسة مسلمون وهناك فصل لتقوية طلبة المدارس وتأهيلهم لاداء امتحانات المراحل الدراسية بالروضة ٣٠ طالبا وطالبة مسيحية بعد أن أوقفت السلطات الروضة الكبيرة التى كانت تضم اطفالا مسلمين ومسيحيين. وتقوم بالتدريس الراهبات اللائى وهبن انفسهن لخدمة النصرانية.

وبالكنيسة فصل للخياطة لتعليم الفتيات فنون الخياطة المكتلفة به خسة وعشرون دارسة معظمهن من طالبات المدارس, ويحضرن مرة فى الاسبوع وتشمل ميزانية الكنيسة على فصلين، فصل يختص بنفقات تسيئر الكنيسة (الادارة والاثاثات والعربات) وفصل يختص بالانفاق على النشاط التنصيرى ويقوم الفاتيكان بالتمويل عن طريق القاصدية الرسولية بالخرطوم من خلال التسلسل الهرمى لادارة الكنيسة الكاثوليكية السودانية.

## العمل الكنسى في جنوب كادوقلي : ـ

تعتبر مناطق (ام دورين، البرام، هبيبان) عمق المنطقة الوسطى فى جبال النوبة وتتميز بسهولها الواسعة وتربتها الخصبة ومواشيها وأغنامها وقد ركزت الادارة البريطانية والمنظمات التنصيرية على هذه المنطقة، فسرى فيها قانون المناطق المقفولة الذى ابتدعه الحكام الانجليز لمحاربة الثقافة العربية الإسلامية والحد من ذيوعها فى هذه المنطقة من أجل ترسيخ النصرانية وطمعا فى اخضاعها لنفوذ الكنائس وسيطرتها، وأملا فى ربطها بحزام الكنائس فى جنوب السودان. وجاء الاختيار المتصبر وقد اختارت الادارة البريطانية والكنائس هذه المنطقة نظرا الى أنها تضم القبائل الاكثر عددا كقبيلة المورو والتيرا واطورو، كما أن هذه المنطقة تمازج حضارى بين شعوب جبال النوبة. . . لذا فلا عجب أن وجدنا أن ٩٠٪ من مسيحى الجبال يقطنون هذه المنطقة . (١٩٨٨)

١٩٨ أحمد على سبيل، الآثار الاجتهاعية والثقافية للهجرة من جبال النوبة الى العاصمة، ص ٣.

وقع الاحتيار على دراسة قرى أم جبر الله، مجلس شعبى اندولو وأم دورين ومجلس ريفي هيبان.

العمل الكنسي في أم جبر الله :\_

تمثل أم جبر الله مجموعة من القرى المتراصة وتقع الى الجنوب الشرقى من كادوقلى (عاصمة مديرية جنوب كردفان) وتبعد عنها نحو اربعين ميلا وعدد سكان أم جبر الله ما بين خمس الى ثهانية آلاف نسمة، معظمهم من المورو. وهناك عدد من التجار الشهاليين وتبلغ نسبة المسلمين حوالى ١٠٪ والوثنيين حوالى ٥٠٪ والمسيحيين ٥٠٪ من جملة سكان المنطقة. المهنة الغالبة في المنطقة هي الزراعة كها يملك المواطنون أعدادا كبيرة من الماشية وبالقرية مدرسة ابتدائية حتى الصف الرابع ومصحة صغيرة. هي كل ما يمثل الدولة بينها تدير الميئات التبشيرية سبع كنائس.

وتباشر كنائس القرية السبع التي سلف ذكرها مناشط تعليمية واجتماعية ودينية على النحو التالى:\_

 الكنيسة الاسقفية وهى مبنية بالطين والقش ورئاستها فى اندولو. أسست فى أوائل السبعينات. ويشرف عليها أحد أبناء المنطقة ويدعى ابراهيم القرنتى.

٢) كنيسة أم ضرام الاسقفية. مبنية من الطين والقش وتتبع كنيسة العتمور. ومبشرها يدعى
 عثمان مالنجا (مرقص) ويعود انشاؤها الى السبعينات.

٣) كنيسة الليو الانجيلية مبنية من المواد المحلية (طين وقش) واسم قسيسها بطرس ستابا من أبناء المورو واسست في الستينات.

كنيسة أم انجبار الاسقفية وهى كنيسة أنشئت حديثا فى الثهانينات واسم مبشرها سليهان كمك ورئاستها فى اندولو.

٥) كنيسة طبلانق الانجيلية.

٦) كنيسة شيخ الحمادى الانجيلية.

٧) كنيسة شيخ الحمادي الكاثوليكية.

### المناشـــط:\_

تكاد تكون مناشط هذه الكنائس مشابهة للادوار التي فصلناها لنظائرها اذ تقوم بتجميع

المواطنين كل يوم أحد وتقيم لهم الطقوس التعبدية كها تقيم مهرجانات واحتفالات للشباب والنساء والاطفال في المناسبات حيت تضرب النقارة ويتم الاختلاط والرقص. كها توجد جمعية تعاونية كنسية تخصص جزءا من محصولها لصالح الكنائس. كها يقوم المبشرون والمسيحيون الاكثر التزاما بالطواف على منازل الوثنيين للدعوة للنصرانية خصوصا في أيام الاحد في طريق العودة من الكنيسة. وبرغم ذلك فان رئيس المجلس الشعبي مسلم ومعلم المدرسة الابتدائية الوحيد مسلم.

## العمل الكنسي في قرية أم دورين : ـ

تتكون أم دورين من حوالى ستة وعشرين مجلسا وقرية، وتقع بالقرب من أم جبر الله ويقارب سكان هذه القرى السبعين ألف نسمة أغلبهم من المورو بالاضافة الى التيرة والعرب. وبالمنطقة ثلاث مدارس، واحدة بنين وواحدة بنات ومدرسة متوسطة بنين. ويعمل في المدرسة المتوسطة سبعة معلمين من بينهم معلم التربية المسيحية والمدير وهو مسيحى.

يمثل المسيحيون أكثر من ٥٠٪ من المواطنين ورئيس المجلس الريفي مسيحي بينها قد تصل نسبة المسلمين الى ٢٠٪ وفي المنطقة سبع كنائس من بينها اثنتان بالقرية الام وخمس بالارياف وهي: \_

١) كنيسة أم دورين الانجيلية ويديرها مبشر متطوع ولكنه يتلقى اعانة من الرئاسة بكنيسة
 ابو ليلة .

- ٢) كنيسة قصر الحجر الكاثوليكية.
  - ٣) كنيسة الليو الارثوذكية.
  - ٤) كنيسة ام غربان الانجيلية.
  - ٥) كنيسة أم غربات الانجيلية.
    - ٦) كنيسة أبو ليلة الانجيلية.
- ٧) كنيسة القردود التمر الانجيلية.

### المناشك : ـ

تقوم بنشاط دينى مشابه لما ذكر من اقامة الطقوس يوم الاحد والمهرجانات وتوزيع الاغذية. ومما يلفت النظر فى المنطقة ظاهرة زواج المسلمين بالوثنيات حيث ينتقلن معهم الى الإسلام ولا يحدث عكس ذلك ولا تخلو المنطقة من نوع من التوتر بين المسيحيين حول توزيع

الاراضى الزراعية.

# النشاط الإسلامي:

ومع وجود بعض المسلمين المنتمين الى الطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية والبرهانية فإن المنطقة تخلو من أى نشاط دينى أو إرشاد أو حتى وعظ. هناك مسجد فى أم دورين وخلوة مهجورة. . ويتطلع المسلمون الى بناء مركز إسلامى فى منطقتهم من قبل احدى الدول الإسلامية .

## مجلس شعبی اندولــو : ـ

وهو كذلك منطقة من مناطق المورو ـ واندولو فى حد ذاتها قرية صغيرة لايتجاوز سكانها الخمسائة نسمة، ٦٠٪ منها مسيحيون و ٣٠٪ مسلمون و ١٠٪ وثنيون ـ ومعظم المسلمين من العرب.

هناك مسجد باندولو وامامه احمد مطر وهو رئيس المجلس الشعبى والطابع العام لاندولو طابع كنسى حيث يحيى الناس بعضهم بعضا بتحايا المسيحيين ويرددون شعارات الكنيسة التى يحفظونها عن ظهر قلب (المجد لله في الاعالى وعلى الارض السلام وبالناس المسرة). وينطبق هذا حتى على الاطفال والنساء.

تشتمل المنطقة على سبعة كنائس ثلاثة منها انجيلية وثلاث اسقفية وواحدة كاثوليكية ومسجد واحد وكلها مبنية بالمواد المحلية وثمة خطة لبناء أحدى الكنائس بالمواد الثابتة حيث تم تجهيز الطوب والزنك في تلك المنطقة النائية عما يعطى فكرة عن امكانات العمل التبشيرى. ولكل كنيسة مبشر متفرغ. كها تقوم هذه الكنائس بتقديم بعض المساعدات وتوزيع الاغذية على المواطنين وحتى امام المسجد يصله العون الكنسى، كها يشرف على اقامة الرقصات والتجمعات الشعبية ومعظم هذا النشاط تقوم به الكنائس الاسقفية والكاثوليكية.

# صراع الإسلام والنصرانية : ـ

وجدنا ثلاثة من طلاب المرحلة المتوسطة المسلمين تنصروا لتفضيلهم اسلوب التحرر والاختلاط مع البنات الذي تمارسه الكنيسة، كما وجدنا ثلاثة مسيحيين أسلموا لاعجابهم

بالإسلام (هذا في عام ١٩٨٣م).

# قرية الرقيقى :-

تقع بالقرب من ا ندولو وسكانها ثلثهائة من بينهم اربعة مسلمون فقط والقرية طابعها كنسى بدءا بمدخلها الذى يتمثل فى بوابة على شكل صليب، كما وتزخر شوارع وبيوت القرية بخنازير كثيرة، وتضم القرية الكنائس الاتية:

- ١) كنيسة الرقيقي مورو الانجيلية.
- ٢) الكنيسة الكاثوليكية (مبنية بالطوب الاحر).
  - ٣) كنيسة الاسقفية.
- ٤) الكنيسة القبطية ـ وهي مشيدة في أعلى الجبل.

هذا وتخلو قرية الرقيقى من أى مسجد علما بأن كل هذه الكنائس مؤسسة بصورة مرضية. أما الكنيسة الكاثوليكية فأنها تضم روضة للاطفال ومزرعة تعاونية. وتلقى مبشر الكنيسة الكاثوليكية تعليمه فى ايطاليا وتقيم الكنائس نقارة (مهرجان شعبى) فى كل يوم أحد وهو يوم الارشاد، كما تنظم الكنائس الشباب فى قوافل تطوف على الوثنيين وغيرهم واحيانا تستمر هذه القوافل لمدة أسبوعين.

وتقوم هذه الكنائس فيما بينها بتنسيق نشاطها اذ لكل كنيسة دائرة نفوذ ورئاسة لاتنافسها فيها غيرها، الرئاسة الانجيلية مثلا في الكركرايا والاسقفية في اندولو والقبطية في أجرم والكاثوليكية في الرقيقي.

## الكركرايا (البيسير):

قرية صغيرة تابعة لمجلس اندولو وسكانها حوالى اربعائة نسمة ، ٧٠٪ منهم مسيحيون بينا لايتجاوز المسلمون ١٠٪ والوثنيون يشكلون البقية. وكغيرها من قرى حزام منطقة اندولو فان غالبية السكان من المورو والعرب والسيادة في كركرايا للمسيحيين فرئيس المجلس الشعبى مسيحى وكذلك معظم أعضاء المجلس واستاذ التربية المسيحية بالمدرسة الابتدائية الوحيدة.

بالقرية كنيستان ومسجد وبنيت احدى الكنيستين بالزنك والاخرى بالمواد المحلية أما · المسجد فبناؤه من المواد المحلية. والكنائس هي:

- ١) الكنيسة الانجيلية بكركرايا مبنية من الزنك وملحق بها روضة تضم ٥٠ طفلا.
  - ٢) الكنيسة الاسقفية وهي مبنية من الطين والقش.

#### المناشــط:

تمارس هذه الكنائس النشاط الذى تمارسه مثيلاتها فى اندولو ومنطقة المورو عامة، وقد نجح المسيحيون هنا فى جذب النساء، حتى البنات المسلمات يذهبن للكنيسة ويشعرن بأن الكنيسة جزء هام من حركة الحياة وفى القرية خلوة صغيرة بها ١٣ طالب وهؤلاء أنفسهم لا يهانعون فى الـتردد على الكنيسة ـ وينتمى مسلمو القرية أسميا للقادرية والاسهاعيلية «ونوباتهم» اى طبولهم تجذب الناس ولكن ليس هناك جهد فعال لاستقطاب الذين تجذبهم الطبول.

#### قرية اللويـــا : ـ

وهى كذلك قرية صغيرة من حزام اندولو ـ وسكانها لايتجاوزون مائتى شخص اغلبهم من المورو ثم العرب. ٦٠٪ من سكان القرية مسيحيون وحوالى ٣٥٪ وثنيون ولايتجاوز المسلمون الـ ٥٪.

بالقرية جامع مبنى من القش ليس له امام وليست هناك خلوة وبالقرية ثلاث كنائس

- ١) كنيسة اللويا الانجيلية وبناؤها طين وقش.
- ٢) كنيلمة اللويا الاسقفية وهي مبنية من الطين والقش.
- ٣) كنيسة اللويا البروتستانتية مبنية من الطين والقش.

ولكل كنيسة مبشر متفرغ، يقوم بكل مناشط الكنيسة ويقدم النصح والارشاد الكنسى والدنيوى ـ والمسيحيون في هذه المنطقة هم الأكثر وعيا ومالا وغالبا مايزورهم كبار القساوسة من الخرطوم.

#### خلاص\_\_\_\_ : ـ

من ناحية عامة يتميز نفوذ الكنيسة ونشاطها في المنطقة الوسطى بالتنامى والاتساع بينها يتحرك الإسلام بوسائل بدائية واساليب تجاوزها الزمن وبغير جهد منظم اللهم الا بدايات

عمل منظمة الدعوة الإسلامية التي أسست في العاصمة كادوقلي ومايزال ينتظرها الكثير

لتنطلق الى الريف.

هذا واكثر ماتخشاه الكنائس انفتاح هذه المنطقة على السودان وشيوع التعليم الحكومى فيها ودخول وسائل الاتصال الحديثة والاعلام ولذلك تحرص على جو العزلة والتخلف، وهناك مايفيد أن التوتر الامنى الذى تشهده المنطقة انها مرده لهذه الاسباب، اذا أن حركة المتمردين تهدف الى قطع الاتصال الثقافي والتجاوب النفسى وعزل المنطقة عن بقية أنحاء الللاد.

البلاد، وما من قرية من قرى هذه المنطقة ، يحسون بأن هناك امراً يدبر ضدهم وضد أمن البلاد، وما من قرية من قرى هذه المنطقة الا ونكبت باختطاف أحد أبنائها المسلمين بينها المسيحيون ينصرفون الى أعهاهم فى طمأنينة ، بل شاع أن قسيس الكنيسة الارثوذكسية فى الرقيقى اختطف من كنيسته فى ١٩٨١/٦/٩ ولم يظهر له أثر حتى اليوم لرفضه المشاركة فى منطقة الدموية للمسلمين وقد ظهرت آثار هذا المخطط بصورة واضحة فى منطقة الليرى التى دخلها المسلحون من اتباع مايسمى بجيش حركة تحرير السودان وتجلت أخيرا كذلك فى مأساة القردود التى قتل فيها ما لايقل عن ١٦٩ شخصا معظمهم من العرب والنوبة المسلمين.

ان سكان المنطقة يتكلمون عن طائرات عمودية تهبط وتقلع ويتكلمون عن عصابات يقودها أبناء المنطقة ويسمونهم بأسمائهم، ويعملون في اغراء المواطنين على الذهاب الى اثيوبيا والالتحاق بجيش حركة التحرير الشعبى الذى يقوده من أبناء الجبال يوسف كوه وغيره عذا وتوزع الجبهة أحيانا المنشورات المعادية لارهاب المسلمين وتخريفهم

ان المسلّم في هذه المنطقة يفتقد الامن على حياته وممتلكاته ويفتقر الى الدعوة الإسلامية التي تجدد دينه ونشاطه في وسط شبكة من الكنائس اما الكنائس التي لم يتم تستجيل زيارات ميدانية لها في المنطقة فهي: \_

- كنيسة ادليا الكاثوليكية \_ تأسست عام ١٩٧٣ ورئيسها المطران المعروف مكرم ماكس.
  - ٢) كنيسة تلودى التابعة للمنطقة الشرقية.
    - ٣) كنيسة طبولي الانجيلية
    - ٤) كنيسة فرندله الانجيلية.
    - ٥) كنيسة لادومورو الانجيلية.
    - ٦) كنيسة توكرنجو الكاثوليكية.
      - ٧) كنيسة الرملة الكاثوليكية.
        - ٨) كنيسة الرملة الانجيلية.
      - ٩) كنيسة دليبايا الكاثوليكية.

- ١٠) كنيسة حرف الجاموس (امدروبت) الانجيلية.
  - ١١) كنيسة حرف الجاموس الكاثوليكية.
    - ١٢) كنيسة الترعة الانجيلية.
    - ١٣) كنيسة كوراراق الانجيلية.
- ١٤) كنيسة كوراراق الانجيلية (ثلاث كنائس انجيلية مختلفة).
  - ١٥) كنيسة كوراراق الانجيلية.
  - ١٦) كنيسة تلودى الكاثوليكية القديمة.
  - ١٧) كنيسة تلودي الكاثوليكية الجديدة.
    - ١٨) كنيسة تلودي الانجيلية.
  - ١٩) كنيسة القردود الانجيلية (تابعة لتلودي).
    - ٢٠) كنيسة القوز الانجيلية.
    - ٢١) كنيسة تماروكو الكاثوليكية ـ ريفي برام.
      - ۲۲) کنیسة طبانیا ـ ریفی برام .
        - ٢٣) كنيسة الطار الانجيلية ـ ريفي برام.
  - ٢٤) كنيسة طروجي الكاثوليكية ـ ريفي برام.
  - ٢٥) كنيسة العتمور الاسقفية ريفي أم دورين.
  - ٢٦) كنيسة العتمور الانجيلية ريفي أم دورين.
    - ٢٧) كنيسة النفزة الانجيلية ريفي أم دورين.
  - ٢٨) كنيسة انجيلية بالقرب من النفزة ريفي أم دورين.
    - (۱۸) عيسه العبيلية بالفرب من النفره ريفي ام دورين(۲۹) كنيسة أم سردية الانجيلية ريفي أم دورين
      - ٣٠ كنيسة أم غربان الانجيلية.
        - ۴۰) كىيسى ام عربان الا ئجيلية. ۳۱) ارسالية ابليلة (ثلاث كنائس).
          - ٣٢) كنيسة ماردوة القبطية .

#### قرية الهبيك : ـ

تقع هذه القرية التابعة لريفى كادوقلى ما بين كادوقلى وهبيبان و ٩٠٪ من سكانها من المسيحيين والبقية خليط من المسلمين ووثنيين وتوجد فى هذه القرية كنائس ثلاث منها اثنتان المسيحيين والبقية وأنشئت الاخيرة فى عام ١٩٧٨م بينها أنشأ الكنيستين الانجليتين

مبشر نوبى اسمه كودى بشير ولقبه الكنسى اندرواس، فى الستينات. والكنائس الانجيلية مبنية من الزنك أما الاسقفية بناؤها واثاثها من المواد المحلية وليس فى القرية جامع أو مصلى أو حتى خلوة.

تضم الكنيسة الانجيلية روضة بها ٥٠ طفلا مسيحيا وللكنيسة صيدوق اشتراكات تجمع فيه التبرعات من أعضاء الكنيسة. وللكنيسة جمعية زراعية تعاونية وملحق بالكنيسة مخزنان وبها شخص مسئول عن الخدمات ويزور المبشرون الاوربيون هذه الكنائس باستمرار وكغيرها من مناطق الجبال، تجد ظواهر ارتداد بعض شباب المسلمين وتنصيرهم، بمعل الاختلاط والمعسكرات الشبابية والاغراءات الاخرى وأهم من ذلك ان المسلم لايجد من يذكره بدينه ويدعوه للتمسك به.

# قرية المجذومين الجكمة : ـ

هى قرية كبيرة بها مستشفى والواقع أن القرية والمستشفى شيء واحد يكمل بعضها بعضا، اذ كل سكان القرية من المجذومين.

أسس المستشفى فى عام ١٩٦٢م وكان يديره مسئول من قبل مجلس الكنائس العالمي. ويوجد بالمستشفى الآن ممرضان مسلمان ومساعد طبى مسلم.

و ٥٠/ من سكان القرية مسيحيون ووثنيون وبالقرية مسجد ـ هذا ويولد الاطفال وبهم تشوهات وعاهات كالصمم وغيره ويمكن أن يسلم كل سكان القرية اذا وجدوا من يرشدهم، وقد حدث في احدى المحاولات أن أسلم ٥٧ من جملة سكان حى الرطرط البالغ عددهم ٦٦ شخصا على يد امام المسجد بالقرية ولكن ارتد ٤٨ منهم لمعاودة الكنيسة اغراءهم وبجانب كنيسة الجكمة توجد ثلاث كنائس انجيلية أخرى في منطقة السوق (سوق الرملة) هذا ويتردد مسئول كبير بمجلس الكنائس العالمي على القرية ومعه عدد من معاونيه. وبالقرية مطار صغير أنشأته الكنيسة يستقبل مختلف أنواع الطائرات.

# العمل المسيحي في هيبان:

مجلس ريفى هيبان يضم ثلاثة وثلاثين قرية وهو واحد من مجالس أربعة تكون المنطقة الوسطى من جبال النوبة وهى: دلامى، البرام، هيبان، وأم دورين وتقطن في منطقة هيبان أساساً قبيلة اللبرة بالاضافة الى قبيلة المورو التيرا.

وقد ركزت الادارة البريطانية أقدام التبشير المسيحى فى هذه المنطقة ونفذت فيه قانون المناطق المقفولة منذ عام ١٩٠٦م، كما تم طرد الداعية الإسلامى الشيخ محمد البرناوى من هيبان وطلب اليه عدم المرور أو الاقامة بها (١٩٩٠)

كان الهدف من تطبيق قانون المناطق المقفولة اقصاء الدين الإسلامي من المنطقة وذلك بطرد رموزه من تجار مسلمين وترحيل الجهاعات المسلمة الى منطقة تقلى وحصر التجارة وأمور الحكومة والحياة في السلطة الاستعهارية وممثلي الكنائس والتجار السوريين واليونانيين، كها قامت المدارس التبشيرية باستخدام اللهجات المحلية لغة للتدريس بدلا من العربية، كها تم في مرحلة متأخرة ترجمة الانجيل الى اللهجات المحلية، وعمد الانجليز الى تعليم صفوة من ابناء هذه المنطقة ليكونوا رسلا للحضارة المسيحية والحياة الغربية بعد رحيلهم، بينها تركوا الاغلبية العظمى تعيش في ظروف العصر الحجرى، إذ مايزال ذلك طابع الحياة الريفية وما فيها من تخلف وديانات تقليدية وسحرة وكجور وزراعة بدائية.

نجحت الادارة البريطانية والارساليات في تثبيت دعائم النصرانية في منطقة هيبان واليوم قد تصل نسبة المسيحيين في هذه المنطقة الى ٨٥٪ والمسلمون قد لا يمثلون اكثر من ٥٪ والبقية ما تزال على الوثنية. وتعتبر الكنائس \_ اليوم \_ منطقة هيبان واحدة من قلاعها التي لاتستطيع التفريط فيها باعتبارها مفتاحاً لغيرها من المناطق. ولعل هناك أسبابا طبيعية تدفع الكنائس والارساليات للتمسك بهيبان وهي : \_

- ١) ارتفاع المنطقة بما يجعلها معتدلة في الصيف وربيعية في بقية السنة.
  - ٢) محصنة بالجبال ومزينة بالاشجار والحدائق فكأنها وسط بساتين

جاء المبشرون المسيحيون الى هيبان بعد أن ثبت لهم الاستعمار الوضع الامنى فى عام ١٩١٦ فى ظل الادارة البريطانية ومن الروايات الشفاهية المتداولة فى منطقة هيبان أن القساوسة كانوا يعدون انواعا من الحيل لتنصير السكان المسلمين وجذبهم للمسيحية، فمثلا يأتى المبشر بمجموعة من المسامير ويأخذ فى التقاطها بمنغنطيس وفى وسط دهشة الريفيين البسطاء يشبه لهم المبشر بأن هذا هو حال المسيح الذى نزل للارض لالتقاط اتباعه واحبابه ليرفعهم الى الفردوس، ثم يأتى بعد ذلك بقطعة خشب فيهوى بها على المسامير، فلا تلتقط شيئا فيشبه هذا بحالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصفه بالعجز وأنه لا يستطيع حمل أتباعه. كما كانوا يستعملون الاسطوانات والفوانيس السحرية والاغراءات لجذب الريفيين البسطاء للمسيحية وتنفيرهم من الإسلام.

وفي المناطق التي كانوا يعجزون فيها عن بث النصرانية كانوا يلجأون الى تثبيت الديانة

١٩٩- أحمد على سبيل، الاثار الاجتهاعية والثقافية للهجرة من جبال النوبة للعاصمة ص ٧٧

التقليدية ورموزها من سحرة وكجور وطقوس بدائية ويشجعون العرى.

بنيت أول كنيسة في هيبان في عام ١٩١٩م ـ وهي كنيسة هيبان الانجيلية ثم تلا ذلك بناء أربع كنائس هي :

١/ كنيسة كبا أبل عام ١٩١٩م.

٢/ كنيسة كودة.

٣/ كنيسة ليرة.

٤/ كنيسة كرندى.

وهذه تمثل أقدم وأعرق الكنائس فى منطقة هيبان وقد استمرأت الكنائس غفلة العهد الوطنى فتكاثرت بصورة فلكية حتى بلغ عددها سبعة وثلاثين ومائة كنيسة يشرف عليها عدد ماثل من المبشرين المتفرغين والمدربين. ويرأس كنيسة هيبان القس آدم كوكو كافى الذى درس اللاهوت فى نيجيريا لمدة سبع سنوات. ويرأس كنائس جبال النوبة صمويل جنقول. هذا وقد اوفد عدد من أبناء المنطقة فى بعثات تدريبية فى اللاهوت خارج السودان من بينهم نائب رئيس كنيسة هيبان الذى يتدرب فى مصر.

وفى منطقة هيبان كنيسة كاثوليكية تعمل من غير ترخيص اذ ان الترخيص الذى تعمل بموجبه عبارة عن تصديق لروضة أطفال ولكنها تقوم الآن بكل مناشط الكنيسة ويدير دفتها قسيس يدعى موسى الذى حضر عدة دورات خارج السودان وكان يعلم من قبل فى منطقة دارفور.

هناك صراع بين الكنيسة الانجيلية والكاثوليكية حول المنطقة، ويعتقد الانجيليون أن الكنيسة الانجيلية هي كنيسة الدينكا والجنوبيين، وربها ساعد على هذا الصراع خلو المنطقة من الشاط الإسلامي.

### مناشط الكنائس:

تقوم العناصر الكنسية هنا بمعارضة النشاط الإسلامى ان وجد، بصرامة حيث سببت مشاكل كثيرة لعدد من المسلمين، منها اشاعات دفعت بعضهم الى الهجرة من المنطقة ومنها التخويف بالمنشورات، كها تقوم الفتيات المسيحيات باجتذاب أبناء المسلمين واغرائهم بالزواج وغيره. كها يقوم المسيحيون بالدخول على المسلمين في منازلهم ودعوتهم للنصرانية، هذا وتقوم الكنائس بأداء الشعائر يوم الاحد واقامة المهرجانات وتشجيع الانشطة التعاونية والمزارع الجماعية التى يعود جزء من دخلها للكنائس. وفي هيبان يتركز كل انواع

المنشاط في يد المسيحيين فمنهم طبقة التجار وملاك الاراضى وأعضاء المجالس الشعبية والهيئات الحكومية. وتقوم الكنائس بتوزيع الاغذية والمعلبات والادوية. وللكنائس هنا تجمعات سنوية يسمونها (كورسات تنجيل) يأتى اليها الشباب والشابات من مختلف بقاع الجبال ليدرسوا ويتشربوا الروح المسيحية وتعتبر هذه فترة تدريبية وقد زاد النشاط المسيجى بعد توجهات الشريعة الإسلامية في سبتمبر ١٩٨٣م حيث حاولت الكنائس ان تشعر المسيحيين بأن الدولة تعمل ضدهم عما أوجد نوعا من الترابط وسطهم ودفعهم الى رفض قانون الهيئات التبشيرية لعام ١٩٦٢م وتصريحهم بذلك في خطب ومنشورات.

وبالرغم من تطور وتنامى حركة الحياة فى هيبان فان حركة الإسلام تبدو متقلصة، ففى هيبان القرية يوجد مسجد يصلى فيه أحيانا المؤذن بمفرده ولا يجد أهل هيبان من يؤمهم فى يوم الجمعة والخلوة هجرها معلموها. ومجلس ريفى هيبان الذى يضم سبعة وثلاثين ومائة كنيسة، ليست به سوى ستة خلاوى وهى خلاوى شكلا لانها تكاد تخلو من الدراسة المنتظمة.

وحاولت السلطات المحلية، حسم ظاهرة الكنائس العشوائية في منطقة هيبان في السنوات الاخيرة والسيطرة على عمل الكنائس الذي لا يحكمه قانون ولا لائحة وقد دخلت السلطات المحلية في صراع مع الكنائس حيث منعت المسيحيين من اقتحام منازل المسلمين والتأثير على بناتهم وازواجهم واطفالهم بمقتضى قانون عام ١٩٦٢م للهيئات التبشيرية، مما خلق نوعا من الحقد والرواسب على سلطات المحافظة وفروعها.

جأت العناصر الكنسية هنا لحرب المنشورات وتهديد الموظفين حيث نجحوا في طرد بعضهم من المنطقة وتفاقمت المشكلة حينها قامت السلطات باغلاق كل الكنائس العشوائية. ادى ذلك الى هرج ورفض لقرار السلطات وفتح الكنائس بالقوة مما أدى الى صدام الشرطة تم خلاله القبض على ٥ ه امرأة و ١٧١ رجلا - ولكن رفضت المحاكم الشعبية التى يسيطر عليها المسيحيون محاكمة المقبوض عليهم - فاضطرت السلطات الى اطلاق سراحهم وعادوا شبه منتصرين. هذا وقد ضيطت السلطات الحكومية عدة منشورات الاول منها بتاريخ اكتوبر ١٩٨٢م ضد ضابط شرطة المنطقة بتوقيع ١٣٠٧ (أي صوت الحق) ونصه منها بتاريخ اكتوبر ١٩٨٢م ضد ضابط شرطة المنطقة بتوقيع ١٣٠٧ (أي صوت الحق) ونصه (باسم الاب والابن و الروح القدس، مازلتم تمارسون الارهاب ضد المسيحيين ولن نقف مكثوفي الايدى، وسوف يلقى جمال محجوب ومحمد أبو زيد حتفهم على أيدينا).

هذا وقد وصل فى تلك الآيام المطران مكرم ماكس مطران الأبيض ووجه خطابا لكل المسيحيين بالمنطقة علما بأنه كاثوليكى والسيادة فى هيبان للكنائس الانجيلية ـ والرسالة طويلة ونقتطف منها ـ رسالة رعوية ـ لسيدنا المطران مكرم ماكس

الى المسيحيين بمطرانية الابيض

اخوتي واخواتي: ـ

أنا متفهم لظروفكم أنكم تتوقعون منى كلمة تشجيع كمطران، كما وأعلم أيضا بأن ظروفا صعبة قد مرت بكم وقد قاسيتم منها كأبيكم الروحى فان على كتابة هذه الرسالة لكى أوكد لكم بأننا ليس فقط في هذه الابرشية التي تضم كردفان ودارفور معكم بل أن الكنيسة في السودان معكم بصلواتها.

هذا وبدا الجو متوترا في هيبان وضواحيها وعندما أعلن عن محاكمة فيلب غبوش في عام ١٩٨٤م اكفهر الجو وزادت أحقاد المسيحيين ضد الاسلام والمسلمين، وهناك عناصر ظلت مشغولة بتنظيم أهل هيبان ضد السلطات المحلية والإسلام والسلطة المركزية - وليس ببعيد أن تنفجر حالة الامن في هيبان واذا ما انفجرت فربها يصعب السيطرة عليها نظرا الى الكثافة السكانية ووعورة المناطق الجبلية

حسب احصاءات السلطات المحلية تضم هيبان ١٣٧ كنيسة منها:

#### العدد

- ٦٥ المسيح السودانية (الانجيلية).
- ٠٤ الاسقفية (الكنيسة الانجليزية).
  - ه الكاثوليك.
  - ۲۷ غير مصنفة .

وهذه قائمة ببعض أسهاء الكنائس العشوائية التي صدر القرار بايقافها ولكنها ماتزال تتحايل وتقدم خدماتها بصورة أو بأخرى كها هناك عدد مايسمى بكنائس الاشجار وهذه أشجار ظليلة يحتكرها المبشرون ويقدموا من خلالها أعهالهم:

- ١) كنيسة هيبان الانجيلية ( المسيح السودانية).
  - ٢) أوبا الانجيلية.
  - ٣) كاجر الانجيلية.
  - ٤) الازرق الانجيلية.
  - ه) الازرق الكاثوليكية.
    - ٦) كجور الانجيلية.
    - ٧) كجام الانجيلية.
    - ٨) دلبي الانجيلية.
  - . ٩) ديرا المسيح (الانجيلية).

- ١٦ لاجلو المسيح (الانجيلية).
- ١١) قوليليا المسيح (الانجيلية).
  - ١٢) امدار (الانجيلية).
    - ١٣) لاجلو الانجيلية.
  - ١٤) كرندى الام المسيح.
    - ۱۵) کرندی اسقفیة
  - ١٦) كميرا المسيح انجيلية.
  - ١٧) كيا المسيح أنجيلية.
  - ١٨) لانقير المسيح انجيلية.
  - ١٩) قيردو المسيح انجيلية.
  - . ٢) أم دبردى المسيح انجيلية .
    - ٢١) قور المسيح انجيلية.
    - ٧٧) كمرين المسيح انجيلية.
- ٢٧) اندراقي تمبلا المسيح انحيلية.
- ٢٤) كجور (لمتى) المسيح انجيلية.
  - ٢٥) كربو اسقفية.
    - ٢٦) درمن اسقفية
    - ٢٧) أبا المسيح انجيلية.
- ٢٨) حجر الحطب المسيح الجيلية
  - ٢٩) كبا المسيح انجيلية .
  - ٣٠) كبور ـ المسيح انجيلية .
  - ٣١) ليراندو ـ المسيح انجيلية .
    - ٣٢) رقرق ـ المسيح انجيلية .
  - ٣٣) السيريق المسيح انجيلية.
  - ٣٤) الصهب ـ المسيح انجيلية .
  - ٣٥) النجكمة \_ المسيح انجيلية .
    - ٣٦) اونتي كاثوليك.

٣٧ امرلى اسقفية .

٣٨) كودن كاثوليك.

٣٩) اللوبي كاثوليك.

٤٠) كولو المسيح انجيلية.

٤١) تامبيرا أشقفية.

٢٤) الحجر الاسود كاثوليك.

٤٣) اندراجي ليرة مسيح انجيلية.

٤٤) كينو المسيح انجيلية.

٥٤) أولا إلمسيح انجيلية.

٤٦) جودي المسيح انجيلية.

٤٧) لاقو المسيح انجيلية .

٤٨) تودري أ السيح انجيلية .

٤٩) تودري ب المسيح انجيلية.

٥٠) توب المسيح انجيلية.

١٥) كودرى المسيح انجيلية.

٥٢) تمودك المسيح انجيلية.

٥٣) هيبان كاثوليكية.

٤٥) جوبو اسقفية.

٥٥) كراقا المسيح.

٥٦) الازرق كاتوليكية.

٥٧) الدبة شرق اسقفية.

٥٨) الدبة غرب انجيلية.

٥٩) شرك اسقفية.

٦٠) كاكالو اسقفية .

٦١) انديا اسقفية.

(٦٣) المطرورة جيل أسقفية

٦٤) بادرة اسقفية.

٦٥) شاورلي المسيح.

٦٦) تمبلا المسيح.

٦٧) نابري المسيح. ٦٨) اطأو المسيح.

٦٩) جام جام اسقفية.

٧٠) كودة المسيح.

٧١) شاول المسيح.

٧٢) توجي المسيح. ٧٣) كدكي اسقفية.

٧٤) كودة (سوق الثلاثاء) المسيح. ٧٥) طورة اسقفية. ٧٦) مندلي اسقفية.

وعلى الرغم من النفوذ الطاغى للمسيحية فقد جرت محاولات من قبل بعض المسئولين لغرض شرعية الدولة ووضع العمل الكنسي في اطار قوانين الدولة ولوائحها كالسيد عبد السميع غندور المدير التنفيذي للابيض في عام ١٩٦٢م والمحافظ السابق عبد الرحمن أدريس.

# قرية الازرق:

هي واحدة من القرى الكبيرة التابعة لمنطقة ريفي هيبان وتعتبر منطقة سوق بالنسبة للقري الاخرى - تضم هذه القرية خمس كنائس تابعة للكنيسة الانجيلية ، أربع مَنها في داخل الحي والخامسة على رأس الجبل الذي يشرف على الحي. علما بأن عدد المسلمين في هذه القرية يفوق عدد المسيحيين وفي القرية مسجد في حي السريق لا أمام له وملحق بالمسجد خلوة يؤمها مائة طالب دون جدوي :

وبالقرية مدرسة ابتدائية، ومديرها مسيحي ومعه مدرسان مسيحيان وأحيانا يكرهون الطلاب المسلمين على دراسة المسيحية. ومدرس التربية الإسلامية يعتمد على الجلد في التلقين مما دفع أربعة طلاب من المسلمين الى اعتناق المسيحية هذا العام خوفا من الحفظ وبطش الاستآذ. معظم المسيحيين في القرية من قبيلة الاطورو كسكان الجبل مثلا. تقع الكنائس في حي ارومي وانشئت كالعادة بغير ترخيص، وحدث هذا في كاجر وسكانها من الليرة وفى دويو وسكانها من الاطورو والصهب وسكانها من الليرة وكل هذه الكنائس مبنية من الطين والقش.

#### المناشيط:

تركز هذه الكنائس التى يديرها مبشرون على النساء والاطفال وتوزع عليهم العطور والساعات والادوات المنزلية والترانيم، كما تقام حفلات الاختلاط. هذا وحوادث الحمل سفاحا نتيجة لهذه الحفلات، امر شائع على امتداد منطقة هيبان. \_ ويجتمع المسلمون والمسيحيون في عيد الميلاد (الكرساس) والمناسبات الكنسية الاخرى حيث تعد لهم وجبات أكل دسمة والمسيحيون أكثر وعيا وتعليها من المسلمين ومعظم المبشرين تلقوادورات تدريبية في الخرطوم وخارج السودان.

في المنطقة حالات تنصر كثيرة خصوصا وسط نساء المسلمين وذلك نتيجة لزيارات المبشرين لهؤلاء النساء في غياب ازواجهن اما في منتصف النهار حيث يكون الرجال بالعمل أو لظروف هجرة الرجال الموسمية أو الدائمة الى مناطق السودان المختلفة وهذا ـ طبعا ـ يخالف قانون الهيئات التبشيرية. كذلك تنصر عدد من شباب المسلمين بفعل اغراءات فتيات الكنيسة اللائي تخصصن في مثل هذا النوع من العمل. ولا يكاد الانسان يجد أية أسباب لتفوق عدد المسلمين على المسيحيين في هذه المنطقة.

# قریة ابرة (مجلس شعبی ابرة - عمدة دكوری) ریفی هیبان

بهذه القرية ثلاث كنائس اسقفية هي: ـ

- ١) كنيسة أورلى (اسقفية).
  - ٢) كنيسة جر (اسقفية).
- ٣) كنيسة الدبة (اسقفية).

وقد نصبت هذه الكنائس في الاماكن الاستراتيجية من القرية (محطة اللوارى ـ الناقلات ـ وبالقرب من المدارس) وكل هذه الكنائس مبنية بالمواد المحلية ومجهزة كغيرها بالكتب وملحق بها نحازن للغلال والاغذية.

# مناشط الكنائس:

تشمل المناشط اقامة الطقوس الدينية والكرنفالات (النقارة) وتوزيع الاغذية والملابس والتخاب عدد من الطلاب النابهين للدراسة بمدارس الكنيسة بالابيض والخرطوم.

كها تقوم هذه الكنائس بتوزيع الانجيل المكتوب باللهجات المحلية من حيث نجحت الكنيسة الانجيلية في طباعة الانجيل وكتابته بلغة الأبرة والكواليب وغيرها من اللغات بالحرف اللاتيني.

بالقرية مسجدان مهجوران ويحاول مسلمو طرورة تجديد بناء مسجدهم حيث جهزوا الزنك والطوب وينتظرون المساعدة لاكهال البقية. ويقوم مسلمو هذه المناطق، في أحسن أحوالهم، باداء صلاة الجمعة.

# كنيسة الشواية: أطورو الانجيلية (ريفي هيبان)

معظم سكان هذه القرية من المسلمين ولهم مسجد بغير امام اذ ذهب الامام - فكى حمد - الى الخرطوم ولم يعد. أسست الكنيسة فى هذه القرية الإسلامية فى السبعينات وهى مبنية من الحجر والقش ولها امتدادات من المواد المحلية وسجلت نجاحا بتقديمها للخدمات. ويدير الكنيسة مبشر متفرغ بالكنيسة وملحق بالكنيسة روضة بها ٣٠ طفلا - كلهم الآن مسيحيون بالرغم من أن غالبية سكان القرية مسلمون.

#### منطقــة لقـاوة:

تقع شهال غرب كادوقلى فى المنطقة الغربية لمديرية جنوب كردفان وتسكن فى المنطقة قبيلة المسيرية الزرق والنوبة وخليط من أبناء القبائل الاخرى والعمل الرئيسى للسكان هو الرعى والحزراعة ولا يوجد بلقاوة ذاتها تبشير مسيحى وانها يتركز التبشير المسيحى فى قرى تلشى الحواقعة فى الناحية الشرقية من الجبل وهى قرى لمبو، السرفاية، وسعادة، والشواء وهذه المناطق متخلفة جدا والمد الإسلامى فى بداياته \_ والسكان قابلون للاسلام ونتيجة لزيارة المركز الاسلامى الافريقى بالخرطوم لهذه المنطقة أسلم ثهان وستون رجلا وامرأة فى سويعات. هناك كنيسة فى قربة سعادة ولكن تأثيرها ضئيا. واستطاعت السلطات اغلاق الكنائس

هناك كنيسة فى قرية سعادة ولكن تأثيرها ضئيل واستطاعت السلطات اغلاق الكنائس العشوائية التى ظهرت فى القرى الاخرى وان ظهرت فى الأونة الاخيرة كنيسة كاثوليكية فى منطقة تلشى وأخذت خدماتها تقدم لاهل المنطقة الجبليين الذين يتميزون بالانطوائية والى

الأن لم تسجل نجاحا يذكر.

# المنطقة الخلفية لبرام: -

وتشمل جبال ابراهيم، والساكن الطوال والساكن القصار، والمنطقة في غاية التخلف وسكانها شبه عراة وفي المنطقة خمس كنائس في بنانيا والدار، وانقولو، دمانتو، وكاتشا. هذا ولم تستطع الكنيسة ان ترسخ أقدامها في المنطقة حتى الآن والفرص ماتزال مواتية للاسلام اذ ٩٥٪ من السكان مايزالون على دياناتهم البدائية ولاتتجاوز نسبة المسيحيين منهم ٣٪ والبقية مسلمون.

#### بابنوســـة : ـ

تحتل مدينة بابنوسة موقعا استراتيجيا اذ تعتبر بداية لاقليم دارفور والاقليم الجنوبي ومنها ينطلق خط السكة الحديدية غربا لنيالا وأويل وكذلك تطل بابنوسة على آبار البترول في المجلد وبانتيو ـ لذا فلا عجب أن أجتهدت الكنائس في أن تجد لها موضع قدم في هذه المدينة التي يعتبر سكانها المحليون مسلمون بنسبة تقارب ١٠٠٪.

كالعادة فقد كانت الكنيسة الكاثوليكية هى السباقة، حيث أوفدت البروفسير الايطالى أرمان دوشابا خريج كلية فكتوريا بالاسكندرية وصاحب الخبرة الطويلة فى السودان حيث طور مدارس كمبونى بالخرطوم والابيض الى وضعها الحالى. جاء دوشابا زائرا الى بابنوسة فى نوفمبر عام ١٩٧٣م ـ حيث بارك زيارته بفتح كنيسة عشوائية فى منطقة الخمور والدعارة بالمدينة.

ثم مالبث أن عاد مرة أخرى واستخرج تضريحا من السلطات المحلية ببناء مركز كنسى فى بابنوسة، علما بأن سلطات الكنيسة تعلم أن تصاريح بناء الكنائس تصدرها السلطات المركزية ـ ثم بدأ فى بناء صرح كنسى ضخم حيث سور المنطقة ببناء من الحجر والاسمنت وحفر بئرا مجهزة بمضخة ومولد كهربائى وبنى عدة غرف لكن قبل أن يشرع فى بناء المعهد وتصبح الكنيسة أمرا واقعا انتبه أهل المنطقة وأوقفوا البناء وتدخلت السلطات وأمرت لجنة أبناء المنطقة بدفع تعويض قدره ألف جنيه لسلطات الكنيسة الكاثوليكية وحولت الكنيسة الى مدرسة ثانوية عليا للبنات.

تقع على بعد أربعين كيلو متر الى الجنوب من بابنوسة والمجلد مدينة صغيرة ولكن ذاع صيتها بعد اكتشاف البترول فيها، مما نشط الهجرة إليها من الاقاليم الجنوبية والقرى المجاورة. هذا وقد اقامت الكنيسة الكاثوليكية كنيسة عشوائية وهي بمثابة اكواخ متواضعة ويشرف على الكنيسة مبشر متفرغ يقوم بتدريس تعاليم المسيحية لثلاثين طفلا ويساعده في التدريس واحد من جنود حامية المجلد.

ويقوم المطران مكرم ماكس بالتردد على هذه الكنيسة وتزويدها بالاغذية والمساعدات. ويركزون في عملهم في هذه الفترة على الارشاد الديني وتعليم الانجيل لاكبر عدد من المواطنين، علما بأن مدينة المجلد مدينة محافظة شديدة التمسك بالتعاليم الإسلامية والتقاليد السودانية الى درجة التزمت حتى لاتكاد ترى امرأة في الشارع أو المتجر.

# منطقـة ابيـاى : ـ

وهى منطقة الدينكا ناجوك \_ وهى منطقة تمازج حضارى بين الدينكا والبقارة وقد صدر أمر جمهورى فى عام ١٩٨٣ يضم المنطقة لكردفان، وقد بدأت فى هذه المنطقة بوادر تحول نحو الأسلام، وتجسد ذلك فى اسلام سلطان ابياى السابق ولكن هذا قتل على ايدى المسيحيين فى ظروف غامضة \_ وفى المنطقة كنيسة قديمة ملحق بها مدرسة. ومنطقة ابياى من المناطق المرشحة لانتشار الإسلام اذا وجدت العناية والامكانات والقوة البشرية المؤهلة خصوصا وأن بها مايزيد عن مائة ألف نسمة، معظمهم على اتصال وثيق بعرب البقارة المسلمين.

# الفصل الثاني المسيحي في الاقليمين الاوسط والشرقي

مدخــل :-

يعود تاريخ المحاولات المستمرة لتنصير أهالى مايعرف حاليا بالاقليم الاوسط والشرقى الى أواخر القرن السابع عشر الميلادى (١٦٩٥ - ١٧٠٣) عندما أرسل البابا بعثة بابوية من عشرة رهبان الفرنسيسكان أصحاب الخبرة فى البلاد العربية (مصر، المغرب، فلسطين). واختارت البعثمة أن تنقسم الى ثلاث دفعات متتالية بعضهم واصل طريقه حتى اثيوبيا وبعضهم أقام فى سنار. وقد أقام الاب باسكوالى فى قصر سلطان سنار الملك بادى الثالث (المعروف ببادى الاحمر) تحت ستار ممارسة الطب فى القصر الملكى حيث أقام لمدة ثلاثة أعوام الى أن طرد لما انكشفت نواياه الحقيقية أثناء وجوده. لحقت به هناك بعثة تبشيرية فرنسية أخرى فى طريقها الى الحبشة وكذلك بعثة بابوية أخرى. ومات كثير من أفراد هذه البعوث أفى الاقليم الاوسط وفى مناطق الحدود. وتقول المصادر المسيحية أن كل هذه البعوث كان هدفها اثيوبيا وليس السودان وأن سلاطين سنار كانوا يحولون بينها وبين أهدافها. وكذلك جاءت بقية بعثة بابوية أخرى فى الفترة (١٧٠٥ ـ ١٧٠٨) وقد ظلت محتمية بقبة الشيخ ادريس ود الارباب فى العيلفون لمدة ثلاث سنوات، حتى أذن لها ملك سنار بالقدوم اليه (١٠٠٠ المناطرة ا

كما حاولت بعوث بابوية المحرى اختراق السودان الى اثيوبيا عبر الاقليم الشرقى عن طريق سواكن ولكن لم يحالفها التوفيق في إحداث أى تأثير يذكر. وأرسل الفاتيكان بعثة أخرى لتستكشف منطقة كردفان الحالية ووصلت مدينة سنار في ١١ نوفمبر ١٧٠٣م ومع ان سلطان سنار استقبلهم استقبالا طيبا وتقبل منهم هداياهم الا أنه لم يسمح لهم بمواصلة المرور الى كردفان فعادوا الى مصر.

وهكذا ظلت مملكة سنار الإسلامية حصنا منيعا لم تستطع البعثات البابوية اختراقه وان استطاعت استكشاف المنطقة ومعرفة طبائع أهلها الى أن زالت الدولة السنارية ودخلت السودان جيوش محمد على التي سعت لاقامة دولة علمانية في مصر والسودان. وفي ظل احفاد محمد على تمكن بطريرك الارثوذكس بطرس الجاولي من ا قامة ثلاث عشرة رعية قبطية ارثوذكسية. كما توالت البعثات الكاثوليكية عبر الاقليم الشرقي والاوسط في طريقهما الى

<sup>•</sup> ٢٠ ـ الدكتور جفانتيني، تاريخ المسيحية في المهالك النوبية القديمة والسودان الحديث، الخرطوم ١٩٧٨م ـ ص ٢١٤.

جنوب السودان واثيوبيا وكردفان. ولكن كل هذا الجهد التبشيرى المدعوم بالمال الإوربى تبدد مع قيام الثورة المهدية.

استأنفت المؤسسات الكنسية جهدها لاختراق السودان بعد القضاء على الثورة المهدية وسيطرة الامبراطورية البريطانية على مقاليد الامور فتدفقت المؤسسات الكنسية العالمية بصورة مذهلة ودخلت في منافسات فيها بينها للفوز بتنصير أهل السودان بما حدا بالحاكم البريطاني الى اصدار قرار عام ١٩٠٣م حدد فيه منطقة خاصة لكل جمعية تبشيرية تريد العمل في السودان حيث اصبحت الضفة الشرقية للنيل في مديرية أعالى النيل مخصصة لنشاط الارسالية الاميريكية والكنيسة الانجيلية والضفة الغربية للارسالية الكاثوليكية وخصصت مراكز بحر الغزال والضفة الغربية في الاستوائية للارسالية الاسقفية الانجليزية، أما في مناطق السودان الشهالى فقد سمح للارساليات ان تحتفظ بمناطق نفوذها السابقة في الخرطوم مضافا اليها سواكن وبورتسودان وكسلا والقضارف وسنار ومدنى وكوستى وغيرها من مدن الاقليم الشرقى والاوسط. وقد تركز جهد المؤسسات الكنسية طيلة هذه الفترة من مدن الاقليم الشرقى والاوسط. وقد تركز جهد المؤسسات الكنسية طيلة هذه الفترة بعد عام ١٩٧٤م حدث تحول في العمل الكنسي، واندفعت الكنائس والارساليات في هجمة مدروسة على الاقليم الشرقى خصوصا مناطق اللاجئين. وفي الصفحات التالية هجمة مدروسة على الاقليم السرقى خصوصا مناطق اللاجئين. وفي الصفحات التالية نستعرض الوجود الفعلى لكل ارسالية وسياساتها في هذين الاقليمين من أقاليم السودان.

# الكنائس والارساليات في الاقليم الشرقي

كســـلا

كسلا مدينة سودانية قديمة وتعتبر بوابة السودان الاساسية في اتجاه اثيوبيا. وقد دار صراع رهيب حول كسلا في نهاية القرن التاسع عشر بين رسل محمد على والاثيوبيين وانصار المهدى والايطاليين. وماتزال مدينة كسلا تضيق على اهلها. اذ أصبحت قبلة اللاجئين الاثيوبيين والارتريين عما أدى الى شيوع أخلاق جديدة جاء بها الوافدون والى ارتفاع الاسعار والايجارات والسلع الاستهلاكية. كما أدى تدفق اللاجئين الى اضعاف موقف اللغة العربية، حيث أخذت تظهر لغة هجينة، فرضت نفسها في التعامل في الاسواق بل وحتى وسط الطلاب الذين غزتهم أعداد كبيرة من اللاجئين، كما أن هذا الوضع أغرى الارساليات والكنائس بتكثيف نشاطها في مدينة كسلا تحت ستار الاغاثة والخدمات الاجتماعية والتعليمية.

توجد في مدينة كسلا كنيستان هما الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية بالاضافة الى عدد من هيئات الاغاثة التي سيأتي الحديث عنها ضمن حديثنا عن النشاط الكنسي وسط

# (١) كنيسة حي المربعات الكاثوليكية : ـ

أنشئت الكنيسة الكاثوليكية في كسلا في ظروف ما بعد ثورة أكتوبر ١٩٦٤م وهي ظروف السمت بالنشوة أو الغفلة السياسية التي صاحبت أيام ما بعد الثورة وبالتحديد في عام ١٩٦٥م. وتطل الكنيسة على شارع المدينة الاساسي وبالقرب من منطقة تجمع المواصلات العامة وفي بقعة تعتبر من ارقى مناطق المدينة وأكثرها عمرانا بالناس. كها تجاور الكنيسة منطقة سكن عشوائي حيث تنشط الكنيسة في العمل وسطهم وتقدم لهم بعض الخدمات التعليمية والاجتهاعية. والكنيسة مبنية من الحجر والطوب والاسمنت ومؤثثة من المداخل بصورة حديثة ومرتبة ترتيبا دقيقا. وتقدر المساحة الكلية للكنيسة بحوالي سبعهائة متر مربع منها حوالي ١١٠ مترا مربع تستغل فناء وميداناً لكرة السلة وبقية الساحة تشغلها ست غرف كبيرة وقاعة ضخمة بالاضافة الى المرافق الاخرى. اتخذت القاعة معبدا وتؤدي فيها الشعائر والمطقوس الكهنوتية، الاخرى. وتضم الكنيسة مكتبة فخمة ومدرسة بها فصول للتقوية ويجلس الطلاب على مقاعد وثيرة ومستوى الاثاث بوجه عام راق.

# النشساط التعليمي : ـ

بالكنيسة فصلان، أنشئا لتدريس المسيحية ولكن نظراً لعدم الاقبال على هذا النمط من التعليم، فقد حولتا الى فصول تقوية وتدريس لمواد الرياضيات واللغات الانجليزية بالاضافة الى التعاليم المسيحية ويدرس فى هذه الفصول ثلاث أساتذة مسيحيون، وبالمدرسة كالحابا وطالبة منهم ٧ مسلمون والبقية مسيحيون ومعظم الطلاب من النوبة والجنوبيين والارتزيين والاحباش.

#### حالة الدارسين:

معظم الدارسين من أبناء الفقراء الذين لايستطيعون دفع الرسوم فى المدارس الرسمية ولا فى مدارس فصول التقوية الصيفية، التى تكلف الطالب ثلاثين جنيها بينها تتقاضى الكنيسة ثلاث جنيهات فقط رسوماً للتسجيل. يعامل المدرسون طلابهم معاملة طيبة لتحبب اليهم المسيحية كها يقومون أحيانا بشرحها لطلابهم بمناسبة أو بغير مناسبة.

## صورة وصفية:

الكنيسة لطيفة وتقوم باشاعة جو اجتهاعى محبب لصغار السن، كها أن الطريقة التى يستقبل بها القسيس الزوار والخدمات التى تقدمها ثلاث شابات والتجمعات الكبيرة من الجنسين خلال الاعياد وأيام الأحد تستهوى الشباب خاصة الذين يدعون التحرر أو يتطلعون اليه ويعانون من الفراغ النفسى والروحى من ابناء المسلمين وغيرهم ولو أدى ذلك الى الانصراف عن عقيدتهم والتخلى عن قيمهم وتقاليدهم.

#### الاشميراف:

يشرف على الكنيسة قسيس أرترى لاجىء الى السودان ويقول بأنه يعمل بصفة مؤقتة ويساعده اثنان من القسأوسة وثلاث بنات. كان الاب مكرم ماكس وهو قسيس سودانى يشرف على الكنيسة قبل تسفاى وكذلك عمل فيها رئيس الاساقفة الحالى غبريال زبير واكو.

# (٢) الكنيسة الاثوذكسية القبطية بحى الميرغنية : ـ

تقع الكنيسة بحى الميرغنية وهو من الاحياء العريقة، والتى كان يقطنها خلفاء الختمية وحتى عام ١٩٨٣م كانت الكنيسة تتكون من بناء عادى من الطوب الاخضر والاحريشمل قاعة المعبد وبعض الغرف ولكن تم تجديد البناء على نمط حديث، يقوم على أعمدة مسلحة بالخرسانة، واكتمل الطابق الارضى منه ويشمل قاعة واسعة تسع اكثر من ثلاثهائة شخصا بالاضافة الى غرفتين اخريين وحجرة الخفير والمنافع والصالات وتبلغ مساحة البناء ٥٣٠ مترا

وليس للكنيسة قسيس متفرغ وانها يأتى قسيس من الكنيسة الارثوذكسية وهو القس متى وكيل المطرانية بالقضارف مرة فى الاسبوع. وتقوم المطرانية فى الخرطوم بتمويل الكنيسة من الشتراكات الاعضاء الذين غالبا مايكونوا فى وضع اقتصادى واجتهاعى يمكنهم من الدفع بسخاء.

## النشاط التعليمي للكنيسة : ـ

تقوم الكنيسة بتدريس الطلبة الارثوذكس، الذين يدرسون في المدارس السودانية مادة

التربية المسيحية. وهم حوالى ١٤٢ طالبا وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية ويقوم بالتدريس بعض المعلمين الارثوذكس فى المدارس السودانية وكذلك عدد من الموظفين. وبالكنيسة ٢٥ أريكه بحالة جيدة و١٥٠ مقعدا بالاضافة الى عدد من المناضد. وكذلك تقوم الكنيسة بتقديم بعض الخدمات العلاجية، معتمدة على خدمات الاطباء الارثوذكس والمساعدين الطبيين وكذلك تتم فيها مراسيم الزواج والمناسبات الاجتماعية الاخرى.

#### افتقار الكنيسة للشرعية : ـ

كانت الكنيسة في الأصل عام ١٩٦٧م منتزها يخص مواطنا جنوبيا، وكان الارثوذكس يتوافدون عليه لاداء الشعائر ولم يعترض المواطنون باعتباره منزلا عاديا وان كان يقوم بنشاط غير عادى ولكن في عام ١٩٨٣م تقدم صاحب المنزل بطلب لاعادة بناء المنزل بقاعة كبيرة وصدق له على ذلك، ولكن بصورة أو بأخرى قام مهندس المجلس بالتصديق على خرطة أخرى، أطلت منها مع اكتبال الطابق الاول كنيسة بابوابها وصلبانها مما دفع السكان المحليين الى رفع القضية للمحاكم وماتزال القضية قائمة علما بأن المواطنين قد أبدوا استعدادهم لدفع كل تكاليف الكنيسة لصاحب المنزل. هذا وللكنيسة نشاط تجارى في مجال النقل والترحيل بين كسلا وبورتسودان.

#### بورتسودان:

مدينة بورتسودان مدينة حديثة، أسسها الانجليز في مطلع هذا القرن لتكون الميناء الرئيسي للسودان، بدلا من سواكن وقد نمت بصورة سريعة وارتبطت بالخرطوم جوا وبرا عن طريق سكك حديد السودان وطريق الخرطوم بورتسودان المعبد وقد هاجرت اليها من قبائل شرق السودان هجرة واسعة بحثا عن العمل في الميناء ومايرتبط به من خدمات النقل والتفريغ وصيد الاسهاك وتلبية سوق العمل بوجه عام كها يقصدها المواطنون للاستفادة من خدماتها باعتبارها معبراً الى المملكة العربية السعودية وارتباطها بمدن السودان الداخلية، فلا غرو ان اتجهت الكنائس الى بورتسودان لاتخاذ موقع لها هناك، علما بأنه لاتكاد توجد جالية مسيحية معتبرة. وتقوم الآن ببورتسودان الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة السودانية الاسقفية (الانجيلية) والكنيسة الانجيلية (الاميريكية) الارثوذكسية والكنيسة الاغريقية.

# (١) الكنيسة الكاثوليكية (بورتسودان): ـ

تقع فى منطقة مجمع مدارس كمبونى ببورتسودان وكل هذه المدارس جزء من الكنيسة التى تتوسطها وتقوم بادارتها. وتعتبر هذه الكنيسة الثانية من حيث دخولها فى شرق السودان، اذ سبقها بناء كنيسة فى سواكن التى دخل عن طريقها دانيال كمبونى الى السودان وكان يقوم بأمر هذه الكنيسة جنوبى تم تنصيره يدعى دانيال سرور وقد أزيلت الكنيسة مع اندلاع الثورة المهدية نظراً لخلو ميناء سواكن من اى من المسيحيين، ولكن بعد اعادة الاستيلاء على السودان وانتقال الحركة التجارية من سواكن الى بورتسودان قام الكاثوليك بانشاء هذه الكنيسة فى عام ١٩٠٥م واتخاذها نقطة انطلاق نحو الشرق، ولاسباب مجهولة اغلقت بعد عدة سنوات الى أن أعيد فتحها مرة أخرى عام ١٩٢٩م.

## وصف الكنيسة:

تتكون الكنيسة من معبد واسع يسع خمسائة شخص وحجرتين أخريين ومخزن ومكتب بالاضافة الى منزل الاب ويتكون من تسع حجرات وكذلك بالكنيسة مكتبة وحجرة جلوس وحجرة طعام ملحقة بالمطعم وحجرة دراسة.

وتوجد بالكنيسة حديقة مزينة بأنواع الورود يرتادها الزوار من مختلف الاجناس والاديان.

# من انشطـة الكنيسـة : ـ

بالكنيسة فريق لكرة السلة وآخر للرائدات، أما النشاط التعليمي فكل أمره موكول لمدارس كمبوني، وللكنيسة علاقات متشعبة مع وكالات الاغاثة البعاملة هنا كالصليب الاحمر السويدي وبقية الكنائس.

# (٢) الكنيسة السودانية الاسقفية: \_

هى واحدة من الكنائس التي أشرف على انشائها أحد مؤسسى العمل الكنسى الحديث بالسودان وذلكم هو الاب قويني حيث وضع حجر الاساس لها في ١٠ فبراير ١٩٣٠م، وتقع الكنيسة في اطار منطقة سوق بورتسودان

#### وصف الكنيسة: ـ

الكنيسة مبنية من الحجر والاسمنت ومظهرها عموما رائع الجمال وخاصة زخرفتها الخارجية كما يمكن رؤية مسلة الكنيسة وصليبها من ثلاث شوارع مختلفة. وتحف بالكنيسة خضرة على امتداد جوانب مساحتها التي تقدر بحوالي ٢٠٠ مترا مربعا وبالكنيسة معبد كبير

بالاضافة الى حجرات اربعة احداها صغيرة والبقية كبيرة. كذلك توجد مكتبة وقاعة للمطالعة (مكتبة الثقافة المسيحية) وبها جناح للبيع. هذا وتؤدى الشعائر والتراتيل في هذه الكنيسة باللغة الانجليزية.

# من انشطة الكنيسة:

تقوم الكنيسة ببعض المناشط الثقافية والرياضية والاجتهاعية، خاصة فى أيام الاحتفالات. ومعظم المشتركين فى هذه الانشطة من السودانيين الجنوبيين والنوبة كها توجد بالكنيسة فصول تقوية لمادة اللغة الانجليزية والعربية بالاضافة الى تدريس التربية المسيحية، هذا بالاضافة الى خدمات المكتبة بيعا وتسليفا. وبالكنيسة كذلك مدرسة ابتدائية نظامية سنتقصى أمرها فى فصل المؤسسات التعليمية.

## (٣) الكنيسة الانجيلية:

أنشئت الكنيسة الانجيلية في بورتسودان في عام ١٩٠٤م. وكان مبناها القديم يقع بالقرب من مبنى الكنيسة الكاثوليكية (مدارس كمبونى) ولكن حولت لمبنى افخم واضخم في عام ١٩٥١م يقع بالحى الافرنجى وهو حى مجاور للسوق ويمتلىء بالمحلات التجارية ومكاتب الشركات.

#### وصف الكنيسة:

الكنيسة عبارة عن مبنى فخم فى حى يعج بالمبانى الضخمة وهى مبنية من الكتل الاسمنتية المغطاة بطبقة رمادية مائلة للبياض وتحف الكنيسة أشجار وازهار تجذب اطفال الحى للعب والشباب للجلوس تحت ظلالها.

بالكنيسة قاعة كبيرة للعبادة مفصولة عن بقية المبنى ويعلو هذه القاعة صليبان. وتوجد كذلك ثلاث غرف احداهما للاستقبال ومنزل الاب (نصيف) الملحق بالكنيسة، ويتكون من ثلاث غرف وصالة بالاضافة الى المنافع. ومع وجود اعداد كبيرة من الكراسى وسبورة الا ان الاب (نصيف استفانوس) ينفى وجود اى نشاط تعليمى. وهذا الاب كان يعمل من قبل بالخرطوم فى الفترة ١٩٥٦ – ١٩٦٠ وظل بعدها فى بورتسودان لما يقارب ربع القرن. هذا وتتصل كل كنيسة انجيلية بالرئاسة بالخرطوم مباشرة لان الادارة مركزية.

# من انشطة الكنيسة:

تقدم الكنيسة بعض الاعانات المادية للمحتاجين والفقراء كما تقوم بتوزيع الهدايا وتقديم

بعض الخدمات الاجتماعية الاخرى خاصة فى ايام الاعياد المسيحية بالاضافة الى مشاركتها فى المناسبات الاخرى. وكذلك تقدم بعض المساعدات العينية للاجئين. وتؤدى الشعائر والتراتيل باللغة العربية مما يمكن الطبقات غير المتعلمة من الجنوبيين والنوبة من المشاركة. كذلك تقوم الكنيسة بمحاولات ايجاد العمل فى الميناء وغيرها للمترددين على الكنيسة والذين قد يقصدونها من مناطق بعيدة وبعضهم يصلها سيرا على الاقدام. ولهذه الكنيسة صلات بمعظم وكالات الاغاثة العالمية بمدينة بورتسبودان كجهاعة العمل الاوربية -EURO - AC وغيرها من المنظهات وتعج غرف الكنيسة بالصناديق القادمة من اوربا.

#### (٤) كنيسة السيدة العذراء:

تتبع هذه الكنيسة الكنيسه القبطية الارثوذكسية وبالتحديد لمطران كرسى أم درمان وعطرة وبورتسودان وشهال وشرق السودان الانباء استفتانوس وتقع الكنيسة في شارع بورتسودان الرئيسى المؤدى للسوق بالقرب من مجلس منطقة بورتسودان في الحى الافرنجى . أنشأ الكنيسة الاب سيرابموم في عام ١٩٨٤م ولكن تم تجديد بنائها في عام ١٩٨٤ واصبحت افخم كنائس بورتسودان قاطبة .

#### وصف الكنيسة:

مساحة الكنيسة ٢٨٥ متر مربع ـ وهذه المساحة تشمل مبنى الكنيسة ومنزل المطران وبعض مساكن الكهنة التى تضم ١٢ حجرة ـ ملحق بالكنيسة مبانى تسمى مدرسة الاقباط الارثوذكس، سنتحدث عنها فى فصل التعليم ويبلغ عدد مقاعد الكنيسة حوالى مائة مقعد خزران وسبعة مقاعد حديد بالاضافة الى الادوات الاخرى من مايكروفونات حديثة وغيرها.

# من انشطة الكنيسة:

يعمل فى الكنيسة كاهنان احدهما للخدمة والآخر لارشاد الطلاب حيث توجد مدرسة الاحد وهى مدرسة للتربية المسيحية خاضعة مباشرة للكنيسة وبها حوالى ١٢٠ طالبا من الجنوبيين والنوبة من الجنسين أغلبهم من قبيلة الباريا بجنوب السودان، وتصدر بالكنيسة جريدة حائطية متخصصة فى أمر الجالية المسيحية كها توجد مكتبة تحوى كتبا دينية للاطلاع والاستعارة وتوزع سلسلة كتب الغفران بأسعار زهيدة لمدارس الاحد والزوار. كذلك تخصص الكنيسة أيام الجمع لتدريس الديانة المسيحية للطلاب، كها تقدم مساعدات عينية للفقراء وخصوصا للاثيوبيين الأرثوذكس، الذين أخذوا يتذفقون من اثيوبيا على السودان وكذلك تخص بعض الجنوبيين بمساعداتها.

#### ٥- الكنيسة الاغريقية:

وهذه اقل الكنائس اهمية ببورتسودان ويلاحظ ان هذه الكنيسة أخذت في اغلاق فروعها كما حدث بجوبا والآن ببورتسودان، أنشئت الكنيسة في عام ١٩٠٤ على يد الجالية اليونانية. وظلت حتى وقت قريب يشرف عليها قس غير مقيم، يحضر في أيام الآحاد والمناسبات ولكنه انقطع منذ ١٥ يناير ١٩٨٤م وظلت الكنيسة مغلقة من بعده وأخذ أتباع الجالية يؤدون شعائرهم في الكنائس الاخرى ـ ولا تمارس هذه الكنيسة أي نشاط تبشيري.

#### القض\_\_\_ارف:

القضارف مدينة قديمة وقد زادت اهميتها حديثا بعد التوسع الهائل في الزراعة المطرية، مما شجع الهجرة اليها من الداخل والخارج بحثا عن العمل. واليوم تعج مدينة القضارف برجال المال والاعمال وباللاجئين الارتريين والاحباش. وفي وسط كهذا، من الطبيعي ان تنتعش الكنائس وتحاول أن تجد لها موقع قدم، وتضم المدينة كنيسة كاثوليكية وكنيسة انجيلية وكنيسة اغريقية.

# (١) الكنيسة الكاثوليكية . تاريخ انشائها :

أنشئت هذه الكنيسة بجهود الرئاسة الكاثوليكية في الخرطوم في يونيو ١٩٦٦م وهي تقع في منطقة سكنية راقية مجاورة للسوق تجذب الانظار بمبناها الضخم الذي شيد من الحجر والاسمنت وتتبعه عدة بيوت بعضها تسكنه عائلات مسيحية وبعضها تقطنه عائلات مسلمة لها وزن في أجهزة الدولة وقد جهز مبنى الكنيسة باثاثات حديثة من تلفاز وثلاجات ومستلزمات الطهى ومقاعد راقية وهي اشبه ما تكون بالمطعم السياحي.

#### نشاط الكنيسة:

تتكون القوة البشرية للكنيسة من قسيس ومعلم تربية مسيحية وسبعة معلمين عاملين بالمدرسة المسائية الملحقة بالكنيسة وعدد من البنات الارتريات للخدمة بالاضافة الى حارس

<sup>.</sup> ٢٠١\_ القس ايطالي وظل يعمل لمدة أربعين سنة متواصلة بالسودان.

وطباخ. وبها أن المدرسة المسائية مدرسة نظامية وقت الحديث عنها الى فصل التعليم. وهناك ايضا مدرسة مسائية غير نظامية لتدريس اللغة الانجليزية والعربية للراغبين من الجنسين دون التقيد بعمر وتضم حوالى ١٧٠ دارسا من المسلمين والمسيحيين ومعظمهم من الجنوبيين من الذين لم تتح لهم فرص التعليم في وقت مبكر. وتقيم الكنيسة كذلك دورة تدريبية على الألة الكاتبة لعشرين طالبا معظمهم مسلمون. وهناك معلم للخياطة يشرف على فصل يضم عشرين طالبة منهن واحدة مسيحية والبقية مسلمات. تقدم الكنيسة مساعدات متنوعة ونقودا، وملابس، وذرة، ولبنا للاجئين والسكان المحليين وتتنافس في ذلك مع وكالة سودان أيد التي تدير عيادات كثيرة في مناطق اللاجئين.

# (۲) الكنيسة القبطية \_ مارى جرجس: تاريخ انشائها:

أُنْشَئت هذه الكنيسة في عام ١٩٥٨م ودشنت في عام ١٩٥٩م على يد المطران الانباء يؤنس.

#### وصف الكنيسة:

تقع فى ذات الحى الذى يضم الكنيسة الكاثوليكية وهى مبنية بالحجر والاسمنت بينها طليت جدرانها بألوان جذابة مختلفة. تتكون الكنيسة من معبد كبير يتسع لاكثر من مائة شخص وغرفتين للاستقبال بالاضافة الى منزل القسيس الذى يتكون من طوابق ثلاثة والمساحة الكلية لمجمع الكنيسة ١٢٠٠ متر مربع باستثناء مساحة النادى القبطى الملحق بالكنيسة. هذا وقد صدق للكنيسة بقطة ارض جديدة لبناء نادى اضافى.

# من انشطة الكنيسة:

بالكنيسة قسيس واحد، وتجتمع أسرة الاقباط في أيام. الجمع والاحد بالكنيسة، حيث يمضون الوقت شيبا وشبابا في لعب الكرة الطائرة وتنس الطاولة ولعب الورق وغيرها. وتقوم الكنيسة بتقديم بعض الدروس في التربية المسيحية للطلاب في يومي الجمعة والاحد في النادي، حيث يجتمع فيها ما يقارب المأثنين وخمسين طالبا من طلاب المرحلة المتوسطة والابتدائية والثانوية العليا. تقوم الكنيسة كذلك بتقديم أنواع من المساعدات للمحتاجين واللاجئين.

# (٣) الكنيسة الانجيلية:

### تاریخها:

انشئت هذه الكنيسة ومدرسة الاتحاد في عام ١٩٤٦م على يد القسيس قلادة شنودة، (بديم النور) وهو حى هادىء وراق بالقرب من سوق المدينة وزاولت مهامها رسمياً في عام ١٩٤٨م حيث كان يسيرها بعض الامريكيين والمصريين واول قسيس عمل بها يدعى جلى حنين ثم القس شكرى ضمويل ثم القس الحالى مراد فرئيس الذى جاء منذ عام ١٩٦٤ وظل بها الى هذا اليوم. وبنيت الكنيسة والمدرسة التابعة لها في بداية امرها بالمواد المحلية من القش وغيره ولكن ما لبثت ان استبدلت بمبنى من الطوب الأحر والاسمنت. اما المدرسة (الاتحاد المتوسطة) فقد تخلت عنها الكنيسة لتصير مدرسة شعبية ثم اصبحت اليوم سودانية المنهج اسلامية التوجه وبها الآن حوالى ٤٥٠ طالبة.

# من انشطة الكنيسة:

للكنيسة اكثر من ستة منازل في حى ديم النور تستأجرها عائلات مسيحية وانشأت مدارس يوم الاحد للاطفال كها يتردد عليها بعض الشباب في أمسيات الخميس مع الصلاة في يوم الاحد، ويؤمها كذلك مجموعة من الجنوبيين والاحباش برغم ان الاحباش ارثوذكس.

# (٤) الكنيسة الاغريقية:

هى معبد كبيرمبنى بالحجر المكسو بالجير الاصفر وملحق بها منزل للقسيس وقد اسس منذ خسين عاما تقريبا ومساحة الكنيسة حوالى ٥٠٠ متر مربع ولا تمارس اى نشاط الآن، نظرا لرحيل الاغريق الى بلادهم باستثناء أسرتين وقد حاول الاقباط الارثوذكس شرائها ولكن لمسبب ما لم تتم الصفقة. هذا ويقوم بعض أعضاء وكالات الاغاثة الاجانب بعقد اجتهاعاتهم فى هذه الكنيسة مع الجنوبيين والأحباش كها يستعملونها دارا للضيافة.

# (٥) المجمع الثقافي المسيحي (او مستشفى الاطفال التخصصي):

تجيء قصة هذا المجمع دليلا آخر على استخفاف العقلية الكنسية بقوانين البلاد اذ انها اقبلت على بناء المجمع بغير ترخيص من جهة الاختصاص الرسمية.

# تفاصيل القصة:

اشترت الكنيسة الكاثوليكية قطعة ارض كبيرة المساحة في عام ١٩٧٦م (حوالي

•••ו• ) على مدخل مدينة القضارف على امتداد شارع القضارف بورتسودان من المواطن احمد فاضل (مسلم) وهو رئيس اتحاد المزارعين في المنطقة وكان عضوا في مجلس الشعب القومى. ثم شرعت الكنيسة في تسويرها تمهيدا لبناء مجمع كنسى متكامل يخدم كل منطقة القضارف ولم تحصل على اذن بذلك من السلطة المختصة وهي وزارة الشئون الدينية والاوقاف.

ولما علم المواطنون بذلك تدارسوا الامر وكونوا لجنة تمثل ستة عشر مسجدا وقامت اللجنة بتقدير المبانى التى اقامتها الكنيسة وهى ثمانية وثلاثون ألف جنيه واستطاعت ان تجمعها من المواطنين وقدمتها تعويضا للقائمين بامر الكنيسة ولكنهم رفضوا تسلمها غير ان سلطات الاقليم صدقت بتحويل هذا المجمع الى مستشفى يخصص للاطفال ويذكر قصة هذا المجمع بها حدث فى بابنوسة عندما حاولت الكنيسة الكاثوليكية بناء مجمع مماثل بغير اذن واستطاع المواطنون كذلك تحويله لمدرسة ثانوية عليا للبنات.

# (٦) الكنيسة الارثوذكسية، بامقلجة وتواوا:

وهما كنيستان صغيرتان بنتها الكنيسة الارثوذكسية في معسكرات اللاجئين التابعة لمدينة القضارف. وكنيسة تواوا مبنية من القش والمواد المحلية في مساحة قدرها ٤٠٠ مترا مربعا اما كنيسة بامقلجة فبناؤها من الطوب والحجر وملحق بها منزل للقسيس وتقوم الكنيستان بتقديم مساعدات منتظمة للاجئين الذين يبلغ عددهم في معسكر بامقلجة وحدها تسعة اللاف نسمة.

#### حلفا الجديدة:

انشئت مدينة حلفا الجديدة بعد توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام ١٩٥٩م حيث قام بمقتضى الاتفاقية السد العالى. مما دعا الى تهجير أهالى منطقة وادى حلفا فى شهال السودان الى هذه المنطقة التى اقيم فيها خزان على نهر عطبرة ومشروع زراعى لزراعة القمح والذرة والخضر وقصب السكر لتلبية احتياجات المنطقة بها مصنع كبير للسكر. وقد أدى ذلك الى استيعاب المهجرين وكذلك استيطان مجموعات من عرب البطانة الرحل. وهذا أغرى الكنيسة باستباق الاحداث وايجاد موضع قدم لها هناك علما بأنه لا تكاد توجد جماعات مسيحية بين السكان المحليين او المهجرين. واليوم تزخر المنطقة بالمؤسسات الكنسية المختلفة

التى تعمل تحت أسهاء متنوعة لكل من الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الاقباط الارثوذكس وعدد من الكنائس العشوائية في حي كمبو فور واخرى في منطقة مصنع السكر.

# (١) الكنيسة الكاثوليكية : تاريخ انشائها:

اتفق انشاء هذه الكنيسة مع انتقال الاب مكرم ماكس الى كسلا فى ١٩٦٤م حيث بدأ يزاول نشاطا مع بعض النوبيين (الحلفاويين) والجنوبيين فى بيوت مختلفة ثم أعقبه على ذلك النشاط القس كزموس اسيرافيكيا وفى عام ١٩٧٣ وبعد هذا التمهيد تم بناء الكنيسة بالمواد الثابتة. ودشنت رسميا في اواخر ١٩٧٣.

#### نمو الكنيسة الجديدة:

بدأت الكنيسة عملها بالتركيز على المناشط الدينية فقط، ولكن سرعان ما بنت مدرسة مسائية بعد أن ثبتت شرعيتها وناديا رياضيا يسمى بنادى النجوم الرياضى ولجنة النادى من المسلمين الذين يقومون بتنفيذ مخططات الكنيسة دون وعى بتنائج ذلك. كما قامت الكنيسة بالتمدد فى كل أنحاء حلفا وما جاورها من معسكرات اللاجئين، فأنشأت فى عام ١٩٧٦ مركزا متنوع الاغراض فى مصنع السكر بحلفا الجديدة ويضم المركز مدرسة ليلية وروضة وحركة كشافة وناديا وفصولا لمحو الامية ومبشرا يسكن فى مبنى المركز. ويضم المركز خسين طالبا فى فصل محو الامية، كما تضم مدرسة الكنيسة المسائية ١٠٢ طالبا وبالكنيسة فصول لتعليم الآلة الكاتبة تضم ٢٣ طالبا معظمهم من المسلمين. وتقوم الكنيسة يوميا باعداد دروس مسائية لكل الطلبة المسيحيين على امتداد مدارس حلفا العليا والمتوسطة والابتدائية ومعظم الحضور من المطلاب الجنوبيين. ويقوم بالتدريس القسيس بولس يوحنا ويقوم بالتدريس فى الكنيسة أربعة معلمين سودانيين ويعملون صباحا فى المدارس الحكومية ومساء بالكنيسة ورواتبهم بالكنيسة أكبر من راتبهم الرسمى. هذا وتتدرج فصول محو الامية فى هذه الكنيسة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية العليا وتمنح الكنيسة خريجى معهد الآلة الكاتبة دبلومات.

# من منشآت الكنيسة:

أنشئت عدة كنائس صغيرة في معسكرات اللاجئين منها كنيسة صغيرة بنيت بالحجر

ويزينها طلاء بلون جيل في (عبودة) على بعد اربعة كيلو مترات من المدينة وكذلك اقامت الكنيسة مدارس (كمبوني) صغيرة في وسط أحياء العمال في مصنع السكر كها اقامت كنيسة صغيرة من الزنك والقش في خشم القرية في حي يدعى (كمبو فور) وهو حي عشوائي يبعد عن خسيم القربة بثلاثة كيلومترات. ويشرف على هذه الكنيسة الصغيرة القس ايان. وعرفت المنطقة بانها منطقة خور بلدية معقل لبنات الهوي ووكر للصوص. ولكن مع ذلك يعمل هذا القس بهمة ودأب وسط هذا الجو ويشرف على اربعين طالبا أغلبهم من الجنوبيين والنوبة. ومساحة هذه الكنيسة ٥٥٠ مترا مربعا وبها فصلان المدراسة يعمل فيهها معلمان الى جانب القس وتقوم هذه الكنيسة بتوزيع بعض الاغذية والملابس في ايام الاحد ومستوى المبنى بالنسبة لبقية المباني فوق الوسط. وتضم الكنيسة الام جمعية خيرية تسمى جمعية القديس المنصور تقوم بتوزيع الملابس والغذاءات وهي مكونة من الشبان المسيحيين وهناك القديس المنصور تقوم بتوزيع الملابس والغذاءات وهي مكونة من الشبان المسيحيين وهناك رابطة الطلبة المسيحيين وتهتم بالجانب الرياضي في الكنيسة.

# التمويل:

يتم تمويل كل هذه المناشط من مرتباب الاساتذة ومصروفات القساوسة والمشاريع وحدمات الاغاثة والنقل والترحيل. والأموال التي يتم تحويلها من المطرانية الكاثوليكية بالخرطوم والاشتراكات المحلية التي تجمع من الطلاب وهي مجرد اسهام رمزى بالنظر الى التكلفة الحقيقة لهذه الخدمات.

#### التسيير:

كنسية حلفا تعتبر كنيسة نموذجية في خدماتها والسرعة التي انتشرت بها وهي تعتمد في عملها على اللامركزية الادارية فهناك لجنة القديس منصور لتوزيع المساعدات للارامل والفقراء ولجنة المكتبة المكونة من تسعة اشخاص ومهمتها ترقية خدمات الكنيسة الثقافية ولجنة الرياضة ورابطة الطلاب المسيحيين . . الغ.

#### علاقات الكنيسة:

استطاعت هذه الكنيسة اقامة جسور من العلاقات مع كنائس شرق السودان والمنظمة SUDAN AID, GERMAN CARITIAS, INTERNATIONAL CARITIAS حيث

مولت هذه المنظهات بناء المركز الاجتهاعى بأربعين ألف جنيه سودانى ـ وكذلك تتعاون الكنيسة في التبشير مع منظمة LABEMBA الكاثوليكية التى تعمل فيها راهبة وفرنسيان وكل ذلك يشير الى ان الكاثوليك اتخذوا من حلفا الجديدة مركز انطلاق في الشرق ويبدو انهم يركزون على هذه المنطقة ويعطونها أسبقية . كها أنهم نجحوا هنا في مخاطبة السكان المسلمين الذين أخذوا يقيمون صلاتهم داخل الكنيسة بل يزور عددمن الشابات المسلمات الكنيسة بانتظام يؤدين صلاتهن داخل سورها . وبالكنيسة حركة مستمرة تذكر الانسان بدور الرياضة او التجمعات امام دور السينها . ويبدو أن نشاط الكنيسة قد أثر على البنية الثقافية والاجتهاعية لهذه المنطقة خصوصا وسط السكان الفقراء ، حيث لاحظ قاضى الاحوال الشخصية ان كثيرا من السودانيات المسلمات يتزوجن من مسيحيين ولا تكشف السلطات ذلك الا بعد وصول القضية للمحكمة حيث يكون هناك حلان ، اما اسلام الرجل او الطلاق وغالبا ما تنتهى بالطلاق ، وحتى بعد الطلاق في المحكمة فان الحاجة قد تدفع المرأة للرجوع سرا لزوجها بحجة الاطفال .

# كنيسة الاقباط الارثوذكس:

تاریخها ووصفها :

انشئت بعد قيام مشروع حُلْفًا الجديدة : ،

وتقع في جنوب منطقة السوق وهي مكونة من معهد كبير وغرفة صفيرة وسور والمساحة الكلية حوالي ١٢٠٠ مترا مربعا وأثاث الكنيسة من نوع رخيص مقارنة بكنائس الارثوذكس الاخرى.

#### الإشـــراف:

يشرف على الكنيسة القس بولس سليهان والجالية القبطية التي يبلغ عدد افرادها نحو خسين شخصا (عشر أسر) وتؤدى الشعائر باللغتين القبطية القديمة والعربية. هذا وتشارك الكنيسة في كل مناسبات الكنيسة الكاثوليكية بحلفا. ومن مشاريع الكنيسة المستقبلية بناء مدرسة. علما بأنه لا توجد جالية قبطية بحجم يكفى لمد هذه المدرسة بالطلاب.

#### مدينة الفساو:

وهى مدينة حديثة ظهرت في النصف الاول من السبعينات، حيث تتركز فيها ادارة مشروع الرهد الزراعي وكذلك اصبحت بمثابة المركز التجاري لكل قرى المشروع.

#### الكنيسة الانجيلية بالفــاو:

وهى كنيسة صغيرة تحصر نشاطها وسط الجنوبيين والنوبة وتقع فى حى مكدونيا وهو من الاحياء العشوائية. وتم بناؤها بالمواد المحلية ومساحتها ٧٠٠ متراً مربعاً.

#### خــلاصة:

ونخلص من هذا العرض المفصل للنشاط الكنسى فى شرق السودان، الى أن الكنيسة تحرص على مخاطبة الجنوبيين والنوبة فى مناطق اقامتهم وفى اية بقعة يتجمعون فيها فى السودان، بقصد التأثير عليهم وصياغة شخصياتهم وتوجهاتهم بها يتفق مع اهداف الكنيسة ومخططاتها التى ترمى الى بناء حاجز نفسى وعرقى واجتهاعى وثقافى بينهم وبين السكان المسلمين فى السودان الشهالى.

# العمل التبشيري في الاقليم الاوسط

مدخـــل:

الاقليم الاوسط من اهم اقاليم السودان، وفيه قامت اول دولة اسلامية هي دولة سلطنة الفونج وكانت عاصمته سنار المحروسة. ويمتد هذا الاقليم من حدود الخرطوم مخترقا مناطق الزراعة المروية (مشروع الجزيرة والجنيد والمناقل) والمنطقة الواقعة بين النيلين الازرق والابيض وينتهي مع الحدود الاثيوبية في الكرمك. ومع ان محاولات الكنيسة لاختراق هذا الاقليم بدأت منذ أيام سلطنة الفونج في عام ١٦٩٥ ـ ١٧٠٣، إثر قدوم بعثة البابوية الاولى من رهبان الفرنسيسكان، فان الكنيسة لم تحقق حتى يومنا هذا أي نجاح وسط مسلمي الاقليم للقد اتجهت في الأونة الاخيرة للتركيز على الجنوبيين وأبناء الجبال الوافدين، كما تقوم بعض المؤسسات المشبوهة مثل Foster Parent بتقديم الاعانات للاطفال اليتامي ودور الرعاية والأرامل كسبا لمودتهم وتطويقهم بالاحسان بها يولد في نفوسهم الاحساس بفضل النصاري والارساليات عليهم وان لم نعثر على حادث تنصير باستثناء الجهود المبذولة وسط الوثنيين بمنطقة الانقسنا. كما ترددت أحاديث عن تنصير بعض العرب الرحل وان لم نجد أدلة مقنعة على ذلك.

تبلغ مساحة الاقليم الاوسط ١٥١/٤٨٠ كلم مربع ويبلغ سكانه ١٥١/٢/١٨٥٤ نسمة ونسبة المسلمين في هذا الاقليم لا تقل عن ٩٥٪ ويتركز غير المسلمين في منطقة الانقسنا بالاضافة الى اعداد صغيرة من الاقباط. ويوجد في الاقليم حوالي ١٢٠٠ مسجد وتنتشر في الاقليم الزوايا والطرق الصوفية، كالانصر واختمية والقادرية والسمانية والادريسية والتجانية. يتكلم أهل الاقليم اللغة العربية باستثناء بعض سكان الانقسنا كالبرتا والبرون.

### واد مــدنـــــى :

مدينة قديمة يقال ان مؤسسها هو مدنى السنى، من فقهاء السلطنة السنارية، إتخذها الساعيل باشا فاتح سنار مركزا لعساكره واحتفظت بأهميتها طيلة العهد التركى وازدادت اهميتها في ظل الحكم الثنائي للسودان وبعد انشاء مشروع الجزيرة، والآن هي عاصمة الاقليم الاوسط وتعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة السهدانية الخرطوم من حيث الاهمية والنمو والموارد الاقتصادية.

٢٠٢ حسب الاحصاء السكاني الثالث الذي اصدرته مصلحة الاحصاء، بينها ورد في كتاب Sudan) Year Book) ان عدد سكان الاقليم الاوسط ٩٦٥ ر٨٠ ره نسمة.

تضم المدينة تشكيلة من الكنائس وارساليات (الاسقفية، الكاثوليكية الانجيلية، الاورثوذكسية، المختلطة) وقد أنشئت هذه الكنائس قبل الحرب العالمية الاولى وبعد اعادة فتح السودان بقيادة كتشنر.

# ١/ الكنيسة الاسقفية:

تقع على امتداد شارع النيل في الجزء الشهالي الشرقي، بالقرب من مكاتب الاشغال والرى. الكنيسة ضخمة ولها ميدان فسيح ولكنها عموما غير مطروقة نهارا.

من أنشطتها: بها فصل لتعليم الكبار وروضة اطفال يتراوح عدد المنتمين لفصل تعليم الكبار ما بين ٧٥ ــ ٨٠ طالبا، ويضم الفصل ٤٠ مقعدا من المقاعد التي تسع جالسين اثنين. ومعظم الدارسين من قبيلة النوير والمعروف ان هذه الكنيسة تركز نشاطها في الجنوب بمنطقة أعالى النيل (شلك، نوير)، ألحق بالكنيسة حديثا، نادى ثقافي اجتماعي، وقد تبرعت مصلحة الشئون الدينية لصالح بناء هذا النادى بمبلغ مائتي جنيه وبلغت تكاليف المبنى ١٠٠١/١٥ جنيها كما تلقت الكنيسة في مناسبة أخرى مساعدة مقدارها خسمائة جنيه.

# ٢/ الكنيسة الكاثوليكية:

تقع فى حى القسم الاول بواد مدنى، على شارع يسمى شارع الكنيسة فى الطرف الغربى من المدينة. والكنيسة ضخمة وفخمة وتحيط بها حديقة جميلة. وفى فترة الستينات رصدت أجهزة الامن نشاط هذه الكنيسة، وربطت بينها وبين تنظيم وجمع الاشتراكات من بعض الجنوبيين بمدنى لصالح حركة التمرد.

يدير الكنيسة خمسة من القساوسة الاوربيين، وقد استطاعت الكنيسة ان تقيم فروعا في انحاء المدينة المختلفة، حيث أنشأت فرعا لها في حي مايو، وفي وقف تابع للشئون الدينية والاوقاف ـ وملحق بهذا الفرع روضة أطفال ويقوم بادارة المناشط الاب ماريو كاستا.

#### ٣/ الكنيسة الانجيلية:

تقع هذه الكنيسة فى القسم الاول على شارع سنكات جبرونا وتخصصت فى العمل وسط أبناء قبيلة الشلك وهى تركز على العمل الاجتهاعى والتعليمى، اذ هناك جمعية تابعة للكنيسة تسمى جمعية الشباب التى تضم الشباب من الجنسين وتباشر مهمة اعداد الاحتفالات وما يتبعها من أغذية وأطعمة وحلوى وذبح للذبائح كها تقوم بتقديم الاعانات المالية والملابس على المحتاجين. أما النشاط التعليمى: فتقوم الكنيسة بتقديم دروس مسائية لتدريس اللغة العربية والانجليزية وعدد الدارسين حوالى مائة دارس موزعين على اربعة فصول مسائية، وتعمل المدرسة بنظام الحصتين، حيث تبدأ الحصة الاولى فى الخامسة وتنتهى فى السابعة ثم

تبدأ الحصة الثانية بعد السابعة.

#### ٤/ الكنيسة المهجورة: (اليونانية)

تقع على شارع سنكات جبرونا، وتبرز في شكل زاوية وهي خالية من النشاط والحركة شأنها شأن اخواتها في بورتسودان القضارف وجوبا.

# ٥/ الكنيسة الارثوذكسية (المقترحة):

هذه الكنيسة مقترحة ، وقد اختيرت لها المنطقة الشرقية للنيل الازرق على شارع مدنى القضارف في مساحة قدرها ٠٠ ٢٥٥ متر مربع ومقرها الحالى على الطرف الشهالى الغربى من المدينة عند المدخل على النيل وبالقرب من فندق النيل وفندق كؤنتنتال . ويكاد نشاطها يتركز في أبناء الحالية القبطية .

#### ٦/ الكنيسة المختلطة:

وهذه الكنيسة خاصة بأبناء قبيلة الدينكا وليس لها نشاط لضيق فناثها.

درجت الكنائس فى مدنى على حد قول القس جاب الله شحاتة راعى الكنيسة الانجيلية على توزيع الكتب والمنشورات المسيحية فى الطرق والاحياء ولكنها توقفت عن ذلك ابتداء من يوم ٢٠/٩/٢٩م بصدور منشور يمنع ذلك وتقوم الآن بتوزيع مطبوعاتها فى دور العبادة وترسلها لمن يطلبها. هذا ويتقاضى رئيس القساوسة مرتبا سنويا مقداره ٢٨٠٠ جنيه سودانى (باسعار ١٩٨٠) هذا غير الامتيازات من عربات وسكن مجانى وسفر . . الخ

#### الحصاحيصا:

الحصاحيصا مدينة تقع على بعد ٤٨ كيلو مترا من مدنى و ١٣٥ كيلو متر من الخرطوم هي مدينة حديثة مقارنة بجارتها رفاعة على الضفة الشرقية للنيل. وقد نمت الحصاحيصا بفضل مشروع الجزيرة اذ أنشئت فيها محالج القطن كها أنشئت فيها صناعات النسيج والزيوت والمياه المعدنية وقد دخلت الكنائس الحصاحيصا حديثا في بداية السبعينات والى الآن لم تستطع ان تفوز بالشرعية ولكنها وضعت رجلها وتستعد للدخول في هذه المرحلة من خلال الكنيستين الكاثوليكية والانجيلية العشوائيتين.

# الكنيسة الكاثوليكية:

تقع في حى المزاد شرق شارع الخرطوم - الحصاحيصا وهو من أحياء الحصاحيصا الجديدة. وقد بدأ البناء في هذه الكنيسة منذ فترة ولكنه توقف، ويبدو ذلك لشعور الكنيسة

بأن التصديقات المحلية لا تكفى بعد ما حدث لهم فى القضارف وبابنوسة وربها ينتظرون تصديقا مركزيا او ربها توقف البناء لاسباب فنية ومادية. هذا ولا تمارس الآن الكنيسة نشاطا علنيا يذكر.

#### الكنيسة الانجيلية:

اقيمت في منزل استأجرته الكنيسة في يوم ١٩٧٢/٢/١ ويتكون المنزل من حجرتين. والصبغة الغالبة على النشاط هي التعليم حيث توجد فصول تقوية في اللغة الانجليزية للطلاب المسلمين وغيرهم يدرسهم ثهانية مدرسين. وتعمل بنظام الدراسة المسائية لفترتين، الفترة الاولى تبدأ من الساعة الثالثة والنصف ظهرا وتنتهي عند الساعة السادسة مساء وهذه خاصة بالمبتدئين وعددهم عشرون دارسا تتراوح اعهارهم ما بين السابعة حتى العشرين عاما ويدفع كل طالب ثلاث جنيهات كها يدرس الطلاب بالاضافة الى اللغة الانجليزية المطالعة الابتدائية والمطالعة الملحقة. ومعظم الدارسين من أبناء الدينكا مع قليل من النوبة وتتم الدراسة في الفناء الذي يوجد به ثلاث سبورات بينها يتم أداء الشعائر في الغرف.

هذا وقد كونت ادارة الكنيسة لجنة للشروع في بناء دار للكنيسة الانجيلية بالحصاحيصا في مساحة قدرها ٢٠٠٠م.م. ويبدو ان السلطات المحلية بالحصاحيصا غير منتبهة لهذا النشاط الذي سيفاجئها ذات يوم باعتباره امرا واقعا. تتكون لجنة بناء الكنيسة المعلنة من : ــ / داؤد وتكو كوكو ـ سكرتيرا للجنة الكنيسة الانجيلية بالحصاحيصا.

٢/ ابراهيم عمر بكرى - راعى الكنيسة الإنجيلية بالحصاحيصا.

#### مدينة سنار:

عرفت فى التاريخ بسنار المحروسة، كناية عن اهميتها باعتبارها عاصمة لاول دولة اسلامية بالسودان فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى ٩١٠هـ وظلت سنار عاصمة حتى عام ١٨٤٦م ـ حينها جاء رسل محمد على ونقلوا العاصمة الى ودمدنى ثم الى سنار. هذا وقد قام الخليفة عبدالله التعايشي بتخريبها فى عام ١٨٨٥م نظرا لتلكؤ اهلها فى الاستجابة للدعوة المهدية. وقد انتعشت سنار مرة اخرى بقيام مشروع الجزيرة وبناء الخزان فيها كها تعتبر سنار مفترق طرق للسكة الحديدية والطرق البرية. وقد بنيت فى سنار كنيسة كاثوليكية. غير ان العمل الكنسى لا يتركز داخل سنار فحسب بل ينطلق الى معسكرات اللاجئين فى عوض السيد وكيلو (٥) وكيلو (٧) حيث يوجد بها سبعة عشر ألف لاجيء.

#### الكنيسة الكاثوليكية:

تقع على شارع الجامع الكبير في طرف المدينة الجنوبي غرب الشارع في حي القلعة. والكنيسة بناء ضخم من الطوب الاحمر المطلى بالجير الابيض من الخارج.

وليس للكنيسة نشاط مؤثر على حركة الحياة بالمدينة باستثناء فصول التقوية المنظمة التي نستقبل المسلمين وغيرهم وقد أعدت للطلاب عشرون اريكة وسبورة وعدد من الاساتذة.

كوستى مدينة حديثة ارتبطت نشأتها بالسكة الحديدية وامتداد خدمات النقل النهرى للجنوب.

تضم مدينة كوستى أربع كنائس، كاثوليكية، وارثوذكسية وانجيلية وأسقفية وقد فازت كوستى بهذا العدد من الكنائس باعتبارها مدخلا لجنوب السودن. وباعتبار أن كثيرا من الجنوبيين يأتون لكوستى طلبا للعمل كها يتخذها بعضهم مقرا مؤقتا الى أن يقيض الله له الذهاب الى المنطقة التى يريدها.

#### ١/ الكنيسة الكاثوليكية الجديدة:

جاءت هذه الكنيسة ثمرة لاتفاقية اديس ابابا، اذ انتهزت الكنيسة الجو الذى أفرزته الاتفاقية وقامت ببناء هذه الكنيسة الضخمة. وقد افتتحت فى ١٩٧٧/٤/٢٨ وحضر حفل الافتتاح الاب بارونى وسفير الفاتيكان بالسودان وقتئذ، جالادبرس وعدد كبير من معاونيهم، كما شارك فى الاحتفال عدد من رجال الاعمال السودانيين واحتفل السيد/ منيب عبد ربه ـ مسلم ـ وكيل شركة أجب بذلك فأقام حفل شاى لضيوف الكنيسة واسرتها.

## الموقع :

تقع الكنيسة في مربع (٢٥) الدرجة الثانية، قرب الشارع الرئيسي القادم من الخرطوم ومسلاتها تشاهد من مسافات بعيدة وأجرسها تسمع بانتظام داخل المدينة.

#### من نشاط الكنيسة:

ملحق بالكنيسة مدرسة مكتملة الصف الاول حتى السادس وبها حوالى ٢٧٠ طالبا، وروضة وتدريب مهنى، للكبار وملجاً للاطفال. وللكنيسة فرع بالرديف (من أحياء كوستى) شيال المدينة ويشتمل هذا الفرع على روضة وملجاً للاطفال، هذا ويتردد على الكنيسة بعض الايطاليين باستمرار ومعظم المستفيدين من هذه الخدمات هم أبناء الاقليم الجنوبي (دينكا ونوير) ولكن هناك ٣٠٠ طفل من أبناء المسلمين في الروضة معظمهم من التشاديين وكذلك في فصول التقوية المسائية للغة الانجليزية.

تقوم الكنيسة بتقديم اعانات مادية لبعض الاشخاص والاسر المرتبطة بالكنيسة. كها تحاول الكنيسة جذب الشباب اليها من خلال النشاط الاجتهاعي والرياضي الذي توفره لهم، من مسرح وملعب لمختلف انواع الرياضة بها فيها كرة القدم.

هذا وللكنيسة جهاز لاسلكي يعمل على ربطها بداخل البلاد وخارجها . .

#### ٢/ كنيسة الاقباط الاورثوذكس :

كنيسة ضخمة، تقع في قلب المدينة في منطقة الدرجة الاولى في الشارع الرئيسي، وتعتبر هذه الكنيسة أعلى مبنى في المدينة ومساحتها ١٤٩٣ متر مربع.

#### ملحقات الكنسة:

بها روضة اطفال تضم ١٥٠ طفلا من أبناء المسلمين وبيت القسيس وملعب للكرة الطائرة.

#### من نشاط الكنيسة:

تتم فيها مراسم الزواج والموت والاحتفالات الدينية، الى الأنشطة الثقافية من ندوات وعاضرات ولهم مجلة اسبوعية حائطية تصدر باسم (الميلاد الجديد) كها تنظم الكنيسة أمر استضافة بعض الاحباش والارتريين ولكن النشاط الاساسى للكنيسة يتركز وسط الجالية القبطية (الاورثوذكس) الذين يعمل معظمهم تجارا وكانوا يملكون حانات الحمور التى أغلقت فحولوا نشاطهم الى شراء العقارات والاراضى.

قامت السلطات المحلية بمنحهم مقبرة خاصة خارج كوستى وعلى مدخل المدينة، تقدر مساحتها بعدة أفدنه حيث قاموا ببناء سور لها وايصال المياه اليها.

#### ٣/ الكنيسة الانجيلية:

هذه الكنيسة ماتزال تحاول أن تجد لها موضع قدم وقد بدأت باستئجار منزل في قلب المدينة بمنطقة الدرجة الاولى بجوار الكنيسة الاورثوذكسية ومعظم رواد المنزل - الكنيسة من الجنوبيين (دينكا ، نوير ، شلك) وكذلك بعض النوبة هذا وبالكنيسة فصل لتقوية اللغة الانجليزية ينتظم فيه اربعون طالبا. كما يتردد للصلاة فيها ٨٧ شخصا من الرجال والاطفال والنساء.

تنظم الكنيسة نشاطا رياضيا محدودا داخل المنزل ولها بعض الملاعب وفريق لكرة القدم.

#### ٤/ الكنيسة الاسقفية السودانية:

من كنائس المدينة القديمة، وتقع في مربع (٧٤) في قلب المدينة الدرجة الاولى ـ حي النصر.

ملحقاتها: \_ بها فصل لتقوية اللغة الانجليزية وروادها من الجنوبيين والنوبة هذا ولا يتناسب نشاطها الجارى مع عراقة. هذه الكنيسة.

#### سنجــة :ـ

مدينة سنجة من المدن القديمة، وقد اهتم بها الانجليز باعتبارها مركزا تجاريا لتسويق المحاصيل فأنشأوا بها مركزا للخدمات الامنية كها امتد اليها خط السكة الحديدية وازدادت اهميتها حديثا بوصول شارع الاسفلت اليها من الخرطوم عبورا بسنار لذا فلا عجب أن انشأت البعثة الكاثوليكية كنيسة بها وهي :-

#### الكنيسة الكاثوليكية:

كعادة الكنائس بدأ نشاط هذه الكنيسة في عام ١٩٧٥م في شكل خدمات تعليمية وفصول لتعليم اللغة الانجليزية للمبتدئين وفصول لمحو الامية وروضة اطفال الى أن فازت بالقبول من السكان المحليين ثم دشنت في النهاية كنيسة في الحي الجنوبي وبالمواد الثابتة (الجملون والحجر).

#### ملحقات الكنيسة:

للكنيسة استراحة فى الجنوب الغربى من مبانى مجلس شعبى منطقة سنجة هذا وتستقبل هذه الكنيسة باستمرار بعض القساوسة الزائرين ويزورها قساوسة آخرون من مدن مختلفة بصفة منتظمة لحل مشاكلها.

وتقوم هذه الكنيسة في الحي الجنوبي الذي يعتبر اغزر الاحياء من ناحية الكثافة السكانية ومعظم السكان من الفلاتة الوافدين ومن أبناء جبال النوبة وأبناء الاقاليم الجنوبية. ويعتبر الفلاتة هم العنصر الاسلامي وسط هذا الخليط ولهم عدد من خلاوي القرآن، وأما أبناء الجبال فبرغم اتفاقهم التحدث بالعربية الا انهم ما يزالون على وثنيتهم. أما أبناء الجنوب فهم المجموعة النشطة في حركة الكنيسة. هذا وتقام صلاة الاحد بانتظام داخل الكنيسة. الاشراف: \_ يشرف على نشاط الكنيسة أحد المسيحيين المقيمين بمدينة سنجة ويعمل موظفا بالمجلس ويساعده في الاشراف أحد ابناء الجنوب.

من انشطة الكنيسة : ـ تدير الكنيسة روضة للاطفال تضم حوالى خسين طفلا من ابناء الجنوب والنوبة وأبناء المسلمين، حيث يقدم لهؤلاء الأطفال الالعاب المسلية التي ستهويهم مع تقديم الحلوى لهم واحاطتهم بالرعاية التي ترغبهم في الحضور الى الروضة دون التخلف والمرشدات المشرفات على الروضة يتم تعيينهن عن طريق الرعاية الاجتهاعية وتصرف لهن مرتبات خصها على ميزانية الرعاية الاجتهاعية في حدود الثهانية وعشرين جنيها لكل مرشدة وربها تقوم الكنيسة باعطائهن بعض الحوافز. وبالكنيسة فصل لتعليم اللغة الانجليزية يضم عددا من أبناء المسلمين وهناك فصل آخر لمحو الامية هذا ولا تفرض أية رسوم دراسية .

أخد نشاط هذه الكنيسة يؤثر على حركة الحياة فى المدينة، خصوصا أن سنجة مدينة صغيرة، كما لوحظ اقبال الطالبات من المرحلة الثانوية والمتوسطة على هذه الكنيسة مما حدا بالبعض لتنظيم ندوة عامة بالمدرسة الجنوبية الابتدائية للبنات تمت فيها مناقشة نشاط الكنيسة وأثرها على ابناء وبنات المسلمين.

#### ألدمازين :\_

الدمازين مدينة حديثة ارتبط قيامها بخزان الروصيرص وقد أصبحت مع الروصيرص تشكل واحد من واجهات السودان الجنوبية الشرقية وهي أول مدينة يستقبلها القادم بعد اجتيازه الحدود السودانية الاثيوبية من منطقة الفونج، وتعتبر الدمازين مدينة هامة بالنسبة لسكان منطقة الانقسنا، الذين لايدين معظمهم بأى دين.

#### الكنيسة الكاثوليكية:

تقع في الجانب الجنوبي لمدينة الدمازين في حي الزهور وغالبية السكان من الجنوبيين (دينكا ، نوير، شلك) وبعض النوبة والانقسنا. ومساحة الكنيسة ١٦٠٠ متر مربع.

صفة الحي : \_ يعتبر حي الزهور من أكبر احياء الدمازين وفيه تمارس صناعة الخمور التي تمثل المشروب الاساسي عندهم. ومعظم سكان الحي من المسيحيين.

#### من انشطة الكنيسة:

بالكنيسة مدرسة من ست فصول يؤمها مئتا طالب منهم ١٥٠ طالبا مسلما والبقية مسيحيون ويتلقى الطلاب المسيحيون دراسات تخصصية فى المسيحية ثم يرسلون مبشرين الى مختلف أصقاع الانقسنا خصوصا فى منطقة الكرمك (النواحى الجنوبية) ومنهج الدراسة فى المدرسة يقوم على اساس تعليم اللغة الانجليزية، هذا وتضم المدرسة ستة مدرسين مسيحيين كما وبالكنيسة روضة تسع ٣٠ طفلا جلهم من أبناء الدينكا، وفصول تقوية فى الانجليزية والعربية والمسيحية تسع ١٢٢ طالبا، معظمهم من أبناء الدينكا والنوبة والانقسنا.

تقوم الكنيسة كذلك بتقديم خدمات لمجتمع المدينة، يتمثل في توفير الملابس الجاهزة وتعليم الخياطة والحياكة والعلاج المجاني للمواطنين وتوزيع بعض الغذاءات، كما توفر الكنيسة السكن للدارسين الوافدين من خارج المدينة وتقوم بتحصيل رسوم رمزية منهم (جنيهان ونصف للفرد).

#### الأشراف :-

يقوم بالاشراف على هذه الكنيسة قسيسان اجنبيان يسكنان داخل الكنيسة ويدعى احدهما ويرو وهو ايطالى والاخر اسبانى ويدعى جوزيف.

#### جبال الانقسنا:

فى عام ١٩٤٥ اتصل مدير المديرية فى واد مدنى بمعتمد جبال الانقسنا وطرح فكرة قيام كنيسة وفى سنة ١٩٤٦ قامت الكنيسة فى باو وتم بناؤها من القش ـ ولكن لم تستطع الكنيسة أن تنمو ثم ماتت ولم يبق منها سوى بقايا مبناها.

#### شـــالى:

ركزت عليها الكنيسة باعتبارها منطقة لشعب الادك الوطني المعزول عن كل التأثيرات الحضارية والثقافية بسبب العزلة والتخلف.

وقد قامت الارسالية الأنجيلية هناك ببناء كنيسة ومدرسة ابتدائية وكان يديرها في الخمسينات والستينات بعض القساوسة الاوربيين. هذا واستطاعت الارسالية ترجمة الانجيل الى لغة أدك وكتابة لهجة الادك بالحرف اللاتيني.

بدأ العمل التبشيري يفقد قوته بعد سفر القساوسة الاوربيين واليوم يدير الكنيسة أحد أبناء المنطقة ويوزع بعض الاعانات ولكن تبدو الكنيسة كأنها مهجورة اذ انفض عنها الناس بعد توقف نشاطها العلاجي والتعليمي.

## التعليم الكنسى النظ\_امي:

التعليم الكنسى فى الاقليم أقل استشراء مما هو عليه الحال فى الخرطوم وعطبرة والابيض وجنوب السودان اذ لا يكاد يتركز فى غير مدينة واد مدنى ، حيث توجد المدرسة الاميريكية الانجيلية للبنات وهى مكونة من ابتدائية ومتوسطة وثانوية عليا وتمت تصفية الاقسام العليا عام ١٩٨٢م. الابتدائى وهو مختلط.

أنشئت هذه المدرسة في عام ١٩١٢م وتقع في القسم الاول من مدينة واد مدنى ، وتضم خسسة عشر معلما سودانيا مسيحيا باستثناء مدرس التربية الإسلامية بالاضافة الى معلمة مصرية متعاونة . مدير المدرسة خريج كلية بيروت الجامعية والمصروفات المقريق خمسة عشر جنيها سودانيا شهريا.

## المنهج المقرر :

المنهج السوداني بالاضافة الى اللغة الانجليزية وعدد الطلاب ١٦٧ (٨٨ طالبة و ٧٩ طالبة و ٧٩ طالبة و ٧٩ طالبة و ٧٩ طالبا) و ٤٦٪ من هؤلاء الطلاب مسيحيون و ٣٥٪ مسلمون والبقية هندوس (أبناء هنود). وبهذه المدرسة روضة للاطفال تضم ٦٧ طفلا. وتضم مدينة واد مدنى ايضا مدرسة ابتدائية للجالية اليونانية ومدرسة هيلينية ابتدائية.

وعموماً فان الكنائس تركز في الاقليم الاوسط على التعليم غير النظامي المتفرع من الكنيسة في شكل فصول محو أمية وحياطة وآلة كاتبة وفصول تقوية. وقد توجد مدرسة

مكتملة ولكنها لا تتبع وزارة التربية والتعليم (قسم التعليم الخاص) كمدرسة كمبونى بحلة حسن بمرنجان، فهى مجمع تعليمى به روضة اطفال ومدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية عامة مختلطة وملحق بها فصول لمحو الامية لتعليم اللغة العربية ويعمل بها احد عشر معلما وبرغم ذلك لا تعرف عنها الوزارة الاقليمية للتربية شيئا. ومعظم طلاب المدرسة من الجنوبيين وأبناء الجبال الذين لم يوفقوا في تعليمهم النظامى، حيث يعيدون الكرة مرة اخرى في هذه المدرسة وفقا للمستوى الذى يناسبهم. ويدفع من يستطيع من الطلاب مصروفا شهريا وقدره ثلاث جنيهات للطالب ويبدو أن هذا المجمع التعليمي أقيم للتأثير على سكان هذه المنطقة ومعظمهم من عهال محالج مارنجان.

#### الذراسات:

تجتهد الكنائس والاستخبارات الاجنبية في إجراء الدراسات حول التحرك السكانى فى السودان لمتابعة هجرة العناصر الافريقية، لتحول بينها وبين الانصهار فى المجتمع الشهالى وذلك باقامة الكنائس والمدارس والاندية وبيوت الضيافة. وقد بدأت آثار المخطط الكنسى تظهر فى مديريات لم تعرف الانشطة الكنسية من قبل كدارفور والشهالية. وفى المديرية الشهالية تحاول الكنيسة، عمثلة فى مجلس الكنائس العالمي، الدخول عن طريق زراعة النخيل فى دنقلا والكنيسة السبعية فى كريمة واحياء مراكز الكنيسة فى عطبرة والدامر أما فى دارفور فتحاول التسلل عن طريق الاغاثة.

## الجزء الرابع الفصل الأول تحليل لبعض المطبوعات الكنسية

هناك نشاط كنسى ضخم في مجال النشر وفي ما يلي نهاذج لاهم الكتب التي تباع او تهدى للناس : ـــ

#### (١) كتب وقصص الاطفال:

توزع هذه الكتب باسعار تشجيعية واحيانا بالمجان. وتعرض في المعارض والمكتبات كها تقوم الكنيسة بتوزيعها على الاطفال وأسرهم في احيائهم. ويراعى في هذه المطبوعات الجودة في الاخراج والانجاز وبساطة الافكار وصغر الحجم مع تكثيف الصور والالوان وعموما فهى تدور حول فكرة محورية واحدة هي انه لا خلاص الا بالمسيح ولا نجاة الا بالمسيحية وتحاول جميعها تثبيت هذه الفكرة في وجدان الطفل بشتى الطرق:

أ/ فمثلا كتاب «واخيرا أنا حرا لأحيا » يحتوى على ١١٠٠ كلمة تتخللها ٧٥ صورة أى كل فكرة فى حدود العشر كلمات تصاحبها صورة وتدور أحداث القصة حول أب واعظ (قسيس) أنضم الى عصابة ومارس حياة الإجرام ولكنه حينا سمع اذاعة صوت الانجيل تبشر بالخلاص على يد المسيح (مات من أجل كل خطاياى وقد أعطانى حياة أبدية) عاد مسيحيا مخلصا ثم ينتهى الكتاب بصلاة مقترحة هى تعويذة الكنيسة.

ب/ هناك قصص أطفال مصورة لا يزيد حجمها عن الاربع صفحات وفي حدود مائة كلمة وهي من مطبوعات (جمعية الكتاب المقدس) وصدر منها أكثر من عشرين عددا وتهدف السلسلة الى استقصاء فكرة المسيح كها هي عند المسيحيين وترسيخها في اذهان أطفال المسلمين مثل ان يسوع يسكت العاصفة حيث تختم القصة بآيات من انجيل لوقا « من هو هذا الانسان يأمر الرياح والامواج ان تسكت وهي تطيع» وكقصة (يسوع يبارك الاولاد) وهي في حدود خمسين كلمة ومصورة وباخراج فني جذاب. وأطولها (الصبي يسوع في الهيكل) في حدود الد ١٥٠ كلمة. وتمضي كل هذه السلسلة في هذا الاتجاه وتوزع على تلاميذ المدرسة خاصة اطفال الاحياء الفقيرة في العاصمة المحرومين من أدب الاطفال المقروء والمسموع هذه الكتيبات تصلح تماما لغسل أدمغة الاطفال لسلاستها وسهولة اسلوبها وجمال اخراجها. واعتهادها على الصورة التي تؤثر في خيلة الطفل وتستثيرها.

#### (٢) كتب الشبيبة:

هناك مكتبة الشبيبة وقد صادرت اجهزة الامن كميات كبيرة منها وطردت القائمين على امرها من الخرطوم وتحريف تعاليمه امرها من الخرطوم وتحريف تعاليمه وتشويه السيرة النبوية وتنفير المسلمين من دينهم فمثلا من هذه الكتب كتاب «دعوة الى الحق» الذي يتضمن الابحاث التالية في الجزء الاول منه: -

- ١) كيفية الحوار مع المسلمين.
- ٢) بطلان التحريف واستحالته.
  - ٣) بطلان النسخ ورده.
- ٤) انجيل المسيح الواحد بنصوصه الاربعة.

ففى صفحة (١) من البحث الثانى يقول ليس فى القرآن نص واحد يتهم الانجيل بالتحريف أو يلقى شبهة التحريف على الانجيل. هذا يعنى . . . ومن يقل غير هذا القول يعوزه الدليل والبرهان أولا: لايقول القرآن بتحريف لفظى للتوراة. ثانيا: أن مهمة التحريف هذه حينئذ ـ لاتقصد المسيحية ولا انجيلها على الاطلاق وانا لنتحدى ايا كان ليعطينا نصا واحدا يتهم المسيحية تصريحا أو تلميحا بتحريف الانجيل أو بعض الانجيل (صد ١٠) ثم يمضى فى نفى المفهوم القرآنى للنسخ قائلا: الاخذ بمقالة النسخ ـ اى نسخ القرآن للتوراة والانجيل وتعميمها بنص القرآن يفسد والقول بنسخ شرع القرآن قدح وباطل بمساق القرآن ونزل القرآن على سبع أحرف فلم يحفظ منها الا حرف واحد ونزل الانجيل على أربع أحرف فحفظت جميعها.

(٣) كتاب ميزان الحق: -

يقع الكتاب في ثلاثة أجزاء الاول عنوانه «لا تحريف في التوراة والانجيل» والثاني «كيف يخلص الانسان؟» والثالث «كيف تعرف دين الحق» الاول يقع في نحو ١٦٣ صفحة والثاني يقع في نحو ١٦٣ صفحة والثالث ٤٨٤ صفحة من الحجم الصغير. وقد نشرتها مؤسسة الشبيبة في سويسرا.

فى مقدمة الجزء الاول اشارة الى مؤلف الكتاب الدكتور فاندر المتوفى منذ أكثر من مائة سنة والناشرون لا يجدون حاجة الى تغييره. الكتاب موجه الى المسلمين الذين يحاجون المسيحيين ببطلان الانجيل او تحريفه وقد يكون احيانا موجها للمسيحيين الذين ينزعجون امام حجج المسلمين ضد عقائدهم.

تقوم فكرة الكتاب على الاستشهاد بالقرآن الكريم دون اعتراف بصحته وان اشارات القرآن الكثيرة للمسيح والانجيل والتوارة تدل على صحة هذين الكتابين وان الكتاب الذي

بين أيدينا الآن هو نفسه الذي كان على زمان النبي محمد (ص) ويحتج الكتاب بأن فكرة تحريف الكتب السابقة ليس عليها دليل من القرآن قط. ويستعمل حججا ساذجة أحيانا كقوله في الرد على وقوع التحريف (بحيث أصبح لا يوثق بها كها تزعم جهال المسلمين فان كان الامر كذلك فها اشقى بني آدم . . . وما أشقى الجنس البشرى بهذا المصاب العظيم حتى القرآن طاش سهمه وخاب مسعاه لان الله أنزله مهيمنا على الكتاب المقدس ليحفظه سالما ولم يحفظه ان هذا ليهدم ركنا من أركان الثقة بالقرآن، كيف لا وقد أوكل الله اليه مأمورية فأهملها أشد الإهمال ص ٤٤) ويزعم الكاتب ان الاختلافات التي بين الاناجيل لا تعدو أن تكون مثل اختلافات القرآن عند المسلمين.

أما الجزء الثانى فيشتمل على شرح مبسط لافكار المسيحيين فى لزوم الخلاص وفكرة العقيدة ونحو ذلك من علم اللاهوت ( Theology ) ولذلك فهو يخلو من استشهاد بالقرآن وماورة المسلمين نسبيا، غير انه ليس خاليا تماما فهو يشير مثلا الى اعتقاد المسلمين بأن النصارى يعتقدون ان الثالوث هو ثلاثة آلهة الاب وروح القدس والابن ويقول انه لا يستبعد ان بعض الجهلة من النصارى قدموا مريم والقديس كآلهة على عهد النبى (ص) كما يفعل أن بعض جهلة المسلمين. ويزعم أن المسيحيين على اختلاف مذاهبهم لم يقل فريق منهم بثلاثة آلهة.

اما الجزء الثالث (كيف تعرف الدين الحق) فهو هجوم على عقائد المسلمين ويتناول منها اعتقاد ان الاسلام هو دين الله الابدى والاعتقاد ان الانجيل تنبأ بمحمد على ويتناول فكرة اعجاز القرآن ودلالتها على صدق الوحى ويجتهد فى تفنيد هذه العقائد اجتهادا عظيما وقد يستشهد بالآيات وقد يذكر اقوال بعض المبشرين، وهكذا ومن امثلة ذلك ص ٣٧٦ فى الكلام على تنبؤات القرآن التى صدقت بعد انتصار المسلمين يقول عن قوله تعالى (ام يقولون تحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر) على نحو ما يقول كل قائد لجنوده يوم يلتقى الجمعان وتحتدم نار الحرب، إلا أنه أى محمد على القواد انه عربى ونسب يوم يلتقى الجمعان وتحتدم نار الحرب، إلا أنه أى محمد على القواد انه عربى ونسب قوله الى مصدر سياوى يقوى رجاءهم فحاربوا بشجاعة ونالوا النصر وليس ذلك من النبوءة في شيء كما رأيت).

ويطعن الكتاب في اخلاق النبي على وفي معاملاته ويقدح في كل ما ينسب اليه من الفضائل ويكثر من الاستشهاد بالسيرة والتاريخ.

الكتاب في مجمله خملة شديدة على الإسلام ودفاع عن المسيحية ولا يبعد انه كتب ردا على علماء المسلمين الذين كتبوا في مقارنة الإسلام بالنصراينة فهو يسير مثلا في مواضع إلى كتاب رحمة الله الهندى المسمى (اظهار الحق).

#### (٤) كتاب شخصية المسيح في الانجيل والقرآن:

يبدو انه محاولة لاثبات أن نظرة القرآن للمسيحية والمسيحيين قد تكون متأثرة بالظروف المكانية والزمانية وربها كانت اهداف الكتاب تنحصر فيها يلى:

١/ تكوين وجهة نظر موحدة بين المسيحيين.

٧/ توفير نوع من الحماية لعقائد اتفاق المسلمين معهم على بعض هذه العقائد.

٣/ تأييد وجهة نظر المسيحيين حول بعض امور العقائد التي يختلفون فيها مع المسلمين.

٤/ ملاحظة اخرى أنه قد يستشهد في القرآن بآيات تتفق مع العقائد المسيحية في جزء من الاجزاء ولكن الكاتب يعرض الآيات بطريقة يمكن أن تفوت على القارىء الجاهل وجود خلاف كبير بين العقيدتين.

ومثل لذلك يذكر إخبار القرآن بأن المسيح قد توفى ورفعه الله اليه فيذكر الكاتب هذا ويدعمه باقوال اخرى وآراء بأن وفاته لم تكن عادية وهناك اشياء تدل على أنه مات مقتولا فى بعض ما يدعونه مما يدل أنه قتل، وصورة القتل مختلفة ويذهب الى انه عندهم بالصلب. فيطرح القضية ويستفيد من الاتفاق فى الجزء ويعمم.

(٥) كتاب (الصليب في الانجيل والقرآن):

بقلم اسكندر جديد نقد وتحليل:

يلاحظ ان الكتاب يتميز عن غيره من كتابات المسيحيين باسلوب العرض المحايد. بدأ بعنوان الكاتب الذى لا ينم عن شر ويستخدم الكاتب (مبدأ الكياسة حيال شعور الغير) وهذا ما يفسر عرضه لمجموعة نصوص بالرغم من قناعته الراسخة بأن الخبر الذى هو صلب المسيح وما ورد فى نصوص الانجيل. وواضح ان المقصود بالغير هنا هم المسلمون.

واضح ان الكتاب يمكن أن يحدث اثراً في نفوس المتعلمين عمن ترون لهم الآراء المنطقية والروح العلمية . خاصة اذا لم يكونوا ملمين بالثقافة الإسلامية اذ تفوت عليهم اخطاء النقل وما يحدثه البتر في اقوال المفسرين من اختلال في المعنى .

يما يحاول الاستفادة من اختلاف اقوال المفسرين في قضية صلب المسيح في اظهار الإسلام بالتناقض. ثم يتجاوزه الى الانجيل الذي يخلو من التناقض في طرحه لهذه القضية كما يدعى. يلاحظ ضعف حجة الكاتب في محاولته تفسير نصوص القرآن باجتهاده الخاص لصالح فكرته وتقريظه للراوى الذي يرى اتفاقه معه في الرأى الى حد كبير. ثم الكاتب في صفحاته الاخيرة يعود الى اسلوب الطرح المتحيز ويفقد اللغة العلمية.

## (٦) حب افريقيا (للكاتب جوزيف هالطا صادر من منشورات المكتبة البوليسية :

وهو من سلسلة الجهود التي تعنى بالقديسين والابناء والاخوات القديسات امثال ربابا موبدو. دول لوسلو والعنوان جذاب مما يزيد من الاقبال على الكتاب وهو يهدف بوجه خاص الى تشجيع المسيحيين حتى يكونوا دعاة للمسيحية ويخلصوا لها كها اخلص دانيال كمبونى.

أما كمبونى مؤسس المدارس الكثيرة فيحاول الكاتب ابرازه فى صورة عاشق لدعوته، دعوة المسيحية. والكتاب فى مجمله محاولة لاثبات أن وسط افريقيا هى منطقة الصليب وأن السودان جزء هام منها فهو منطقة مسيحية منذ القدم وارض موعودة ومذكورة فى الكتب السهاوية فلابد من رجوعها مسيحية كها كانت وكل الصور التى حشدت فى الكتاب تهدف الى ابراز الوجه المسيحى والثقافة المسيحية فى السودان.

وذكر المهدى فى سياق احداث التاريخ بصورة تدل على الحقد الذى ينضح به قلب المؤلف فقد جاء فى الكتاب ان فى عام ١٨٨١م انطلقت الثورة المهدية بقيادة محمد احمد بن عبدالله الملقب بالمهدى ضد الانجليز والمصريين فكان من نتائجها هدم الكنائس والمراكز الرسولية وقتل المرسلين.

## الفصل الثامن تحليل الاستبيان''''

اشتمل الاستبيان على نهاذج عشوائية للافراد الذين تنصروا على امتداد العاصمة المثلثة (الخرطوم والخرطوم بحرى وأم درمان واطرافها) وركز على تنصير الشباب الذين تتراوح اعهارهم مابين ١٤-٣٥ عاما. وكانت مشاكل الاستبيان هي انعدام الثقة بين السائلين والمسئولين وتشككهم في نوايا ودوافع الاستبيان.

جاء معظم الذين تم استفسارهم الى الخرطوم في أواخر السبعينات ماعدا واحد منهم ولد في الخرطوم ونشأ فيها وتنصر نظرا لأن والده كان نصرانيا كاثوليكيا. أما الأخرين باستثناء رجلين فقد دخلوا في النصرانية نتيجة لنشاط الكنيسة بالخرطوم وقد عبروا عن ذلك بصورة متقاربة فقد جاء استيفن من الجنوب وأعطوه خمسين جنيها، وقالوا له سنساعدك في المستقبل فها كان منه الا ان تنصر، علما بأنه لايعرف ان كان ينتمي الى الكاثوليك أو البروتستانت. وكل مايعرفه أنه مسيحي وحسب، وأن الاسلام دين غير صحيح. وذات الشيء حدث مع (ســايمــون كوج) الذي حضر من رومبيك عام ١٩٧٩ وتنصر عام ١٩٨٠م عندما ذعى للصلاة في الكنيسة وقدم له بعد الصلاة مبلغ خمسين جنيها وكذا أمر (وليم وهو عامل بناء) وقد ذكر أن خالته القسيسة قدمت له مساعدات مادية مما أغراه بدخول المسيحية في وقت كان محتاجا فيه الى مساعدة. ثم أن الكنيسة شملته بعدها برعايتها التعليمية والصحية. وهكذا تمضى الاستبيانات مع اختلافات بسيظة. فجون بالكلاكلة اغراه الجو الاجتماعي الذي توفره الكنيسة ببحرى بالتنصير اما (تعبان) العامل بالمنطقة الصناعية فقد تنصر نظرا لان مدرسيه كانوا من الاقباط وتم تنصيره على أيديهم. أما (لادو) نزيل سجون فقد عزى سبب تنصيره للمعاملة الكريمة التي لقبها من المسيحيين. كما أن الكنيسة تقدم له الملابس والمأكولات. أما (بت) العامل بشركة شيفرون فقد تنصر اتباعا لنصيحة اصدقائه المسيحيين من يوغندا علما بأنه من اسرة مسلمة. كما أن الكنيسة هيأت له الدراسة والعمل بالشركة. وهذا يسلط الضوء على وجود صلة ما بين الكنيسة وهذه الشركات، حيث لوحظ أن عنصر

٢٠٢-ملحق بذيل البحث الاستبيان والاسئلة التي استهدى بها فريق الباحثين في جمع المعلومات وهذا
 الفصل هو تحليل الاجابات التي تلقاها الباحثون على الجزء الاول من الاستبيان.

المسيحيين الجنوبيين يطغى على موظفى هذه الشركة بالخرطوم. أما (أزايا) من الشلك فقد تنصر منذ صغره علما بأن كل اهله وثنيون ويعود سبب تنصيره للزيارات التي كانت تنظمها وتسجلها مدرستة للكنيسة، حيث اصبح مثله الأعلى أن يصير قسيسا وقد علق قائلا بأن المسيحية دين سلام والمسلمون مشتغلون باشعال الحرب.

أما (متر جابر) فقال أنه لايذهب الى الكنيسة لانه يرى أن المسيحيين مهتمون بأمورهم المادية ولايهتمون بالروحانيات كما ينبغى وهو يقتنى القرآن مفسرا باللغة الانجليزية الا انه رغم ذلك يكره المسلمين وعلى استعداد لطرد ابنه من البيت اذا اسلم. أما (قابان خميس) الذى جاء من مكان يقرب من جوبا فأنه سيترك ابنه اذا اسلم وشأنه. وأما (يونس هوت) فقد تنصر حسب قوله اولا لرغبته في ذلك وثانيا لانه يكره العرب وثالثاً لأفضال الكنيسة عليه إذ قامت بتعليمه، وامنيته أن يرى كل الجنوبيين مسيحيين.

هذا وقد منحته الكنيسة حسب قوله دراجه بخارية للترحيل ومن الاستبيانات اتضح ان البعض قد تنصر بعد حضوره الدروس التى تنظمها الكنيسة بالسجن وهكذا يمضى السياق العام للاستبيان حيث يتضح ان أهم عوامل التنصير ماتزال هى: ـ

- 1) المساعدات المادية التى تقدمها الكنيسة خصوصا حين يكون القادم حديث عهد بالعاصمة فهى تساعد حتى من جاء من اسرة غنية أو متوسطة الحال، بمقاييس المستويات الاقتصادية بالجنوب.
- ٢) عامل الرعاية التعليمية والصحية في المدارس التبشيرية وفصول محو الامية والمصحات والكنائس العشوائية.
- ٣) الجو الاجتماعى الذى توفره الكنيسة حيث تفتح لهم ابواب المدارس والكنائس فيلتقون
   ويتعرفون بعضهم على البعض ويتناقلون انباء أهلهم ويشعرون بنوع من الاتحاد فى وجه الضياع الذى تمثله المدينة.
  - ٤) ويأتي في المقام الرابع عامل الاسرة والوراثة.
- ٥) ثم الشعور العميق بآن الشهاليين يعاملونهم من موقع الاستعلاء وأن الاسلام دين العرب وأن المسلمين يهتمون بهم فقط لاستيعابهم عهالا في الاعهال المنزلية و(خدما) وبعض الاعهال الأخرى ذات الاجر الوضيع.

هذا وقد اختلفت وجهة نظر المسيحيين حول المسلمين من النوبة والجنوبيين فمنهم من وصفهم بانهم (أغبياء) (على باطل) (لاباس بكل دين) ومنهم من اكتفى بانه (لايعرفهم) أو (افضل من الوثنيين) والغالبية ترددت ورفضت الاجابة مما يعنى ان الوجدان الشعبى للنوبة والجنوبيين مايزال يتشكل ولم يأخذ شكله النهائى، ومازال امام الاسلام فرصة ليقدم نفسه بديلا للنصرانية والوثنية على حد سواء. هناك الصفوة المتعلمة وسط الجنوبيين التى حددت

خياراتها على أساس الصيغة الغربية (تقليد الغرب) في الزى واللغة والديانة والأداب الاجتهاعية. ولكن نسبة الصفوة المتعلمة لاتتعدى الواحد في الالف، واذا بذل جهد في جيل واحد يمكن ان يتم تجاوز الصفوة الموجودة. وقد تقاربت وجهة نظر المجيبين على الاستبيان حول مستقبل النصرانية في الجنوب، حيث ربطوا انتشارها بانتشار العلم والحضارة وربيا يعود هذا الشعور لاحتكار الكنيسة \_ في الماضي \_ للخدمات التعليمية بالجنوب وربها لانها هي التي تقوم بتنويرهم وتعليمهم وتحسين وضعهم الاجتماعي. وربيا لانها دين الرجل الابيض والرجل الابيض متحضر ماديا ولكي يلحقوا بالغرب لابد أن يأخذوا بديانته وطرق حياته عموما فالنصر انية بالنسبة للجنوبيين لاتعنى مجرد (دين) ولكن ككرة سياسية وعقائدية (ايدلوجية) وأن هذه الايدلوجية \_ أي المسيحية ستنتصر على غيرها وأن أمام المسيحية معركة فاصلة مع الاسلام وأن سيادة المسيحية في الجنوب ستؤدى الى ظهور أزمة حضارية وسياسية في السودان وهكذا نلاحظ وعي هذه الطبقة بأن المسيحية ليست مجرد شعائر تعبدية ولكنها طريق خلاص للجنوب من ارتباطه بالشال وأن ذلك سيقود مستقبلا الى أزمة سياسية قومية. ان الصورة العامة للاستبيانات قد أظهرت أن الكنيسة تعمل بذكاء وتخطط وسط ابناء السوبة والجنوبيين واللاجئين في الخرطوم وانها تنفق بسخاء في هذا المجال. وقد افادت معلومة غير مؤكدة بأن ميزانية الكنيسة الكاثوليكية وحدها بوكالاتها المتخصصة في الاغاثة والتوطين في السودان تبلغ عشرين مليون جنيه سنويا وسواء صح هذا الرقم أو لم يصح فالثابت أن الكنيسة أصبحت تمثل عنصرا هاما وثابتا في حياة اجزاء ضخمة من السكان المحليين بالعاصمة وانها تستغل الظروف الصعبة لهؤلاء الناس وحاجتهم للمأوى والتعليم والرعاية الصحية فأصبحت عندهم تعنى (مأوى - عمل - رعاية) بينها الوثنية أو الاسلام لاتعود على صاحبها بنفع مادى او ترقية وضعه.

## السهيلات التي تقدمها الحكومة السودانية للمؤسسات الكنسية

ظلت معاملة الحكومة السودانية للمؤسسات الكنسية معاملة خاصة تميزها على غيرها من المؤسسات الاجتهاعية والدينية فالسفر مثلا على خطوط السكة الحديدية أو غيرها، يمنح لهم بنصف القيمة وكذلك العلاج بل ان هذه التسهيلات دفعت بالمؤسسات الكنسية لاقامة شركات ومؤسسات لتستفيد من هذه التسهيلات في التعامل. ومن أهم ما تتمتع به المؤسسات الكنسية في المجال الاقتصادي الاعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها.

ويبين التقرير التالى الاعفاءات الجمركية السارية المفعول والممنوحة للمؤسسات الكنسية حسب الاتفاقيات الواردة تحت المادة (١٩٠) (١) (أ) بين مدير الجمارك والمؤسسات الخاصة.

## اتفاقيات تحت المادة (١٩٠)(١)(أ) بين مدير الجهارك والمؤسسات الخاصة

| ملحوظات                    | تاريخ العمل                   | الامدادات الممفاة                                                                                                 | المنظمة                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            | ۸۱۹۷۰/۱۲/۱۸                   | المعدات المكتبية ، العربات<br>الناقلات ، مشتقات البترول                                                           | ١) الصليب الأحر السويسرى                                                 |
|                            |                               | معدات المطيخ الشخصية<br>• والمأكولات                                                                              | •                                                                        |
|                            |                               | الادوية والمعدات الطبية<br>معدات المستشفى والملابس<br>المستعملة والمأكولات والامدادا<br>العلمية والمعدات الزراعية | ٢) المنظمة الكاثوليكية                                                   |
| ۱۹۷۲/۲/۸                   |                               | معدات المكاتب المعدات المكتبية<br>مشتقات البتزول ومعدات المطبغ                                                    | ٣) الكنيسة السويسرية الخيرية                                             |
| موقفه بتاريخ ٥/ ١١         | ۸۲/۱/۲۷۶۱م                    | المأكولات وغيرها .                                                                                                | ٤)مركز أويل للايتام                                                      |
| / ۱۹۷۷م موقفة بتاريخ ۱۲/۱۲ | لجزام بجبال النوية       ٣/ ٥ | المدات التي تستخدم في مكافحة ا<br>و الامدادات                                                                     | <ul> <li>ه)مندوب هيئة كنيسة المسيح</li> <li>ونيجيريا والسودان</li> </ul> |
| V#/11/14                   | هملة ، والمأكولات             | الملابس والبطاطين والملايات المست<br>مخازن الادوية                                                                | ٦)عيادة ابوروف الأرسالية                                                 |
| 614VV/A/1A                 | صال، موادالبناء               | المعدات المكتبية والامدادات الطبي<br>الناقلات واسبيراتها ، معدات الات                                             | ٧) الارساليات السوداني                                                   |
|                            | المأكولات                     | المعدات الطبية والمعدات العلمية ،<br>والادوات المنزلية                                                            |                                                                          |
| 1900/1/44                  | اض الحدمات                    | المعدات والمستوردات التي تصل ك<br>من المؤسسات الخيرية العالمية لاغر<br>الاجتهاعية في مجال تأهيل وتعليم الا        | ۸)سودان اید                                                              |

| 14 11 1                                                             |                                                                                          | Y                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| بنطابالمدير<br>سارية المفعول<br>دقم ج/ ۷۷/ س/ ۱<br>بتاريخ ۹/ ۱۹۸۲/۱ | المعدات المكتبية ، العربات الناقلات ومشتقات البترول<br>ومعدات المطبخ الشحصية والمأكولات  | ٩) الحندمات الكنسية العالمية            |
|                                                                     | المعدات المكتبية والعربات والناقلات ومشتقات<br>البترول ومعدات المطبخ والمأكولات          | ١٠) مجلس الكناس بالسودان                |
|                                                                     | المعدات المكتبية والمربات الناقلات ومشتقات<br>البترول ومعدات المطبخ الشخصية والمأكولات   | ۱۱) المؤسسات الحيرية<br>العاملة بالجنوب |
| ۲/۱۱/۵/۱۲                                                           | المعدات المكتبية والعربات والناقلات ومشتقات<br>البترول ومعدات المطبخ الشخصية والمأنحولات | ١٢) الكنيسة النرويجية                   |
| ۳۰/ ۱/۱۹۷۸ موقوفة<br>بتاريخ ۱/۱۲/ ۱۹۸۱م                             | الامتعة الشخصية ومعدات العمل والناقلات<br>ومشتقات البترول وقطع الغيار                    | ١٣) منظمة الخدمات التطوعية<br>الالمانية |
| ۲۱۹۷۰/۱۲                                                            | الدولية بقية الاعفاءات لم يذكر                                                           | الالمانية<br>15)منظمة الصليب الأحر      |
|                                                                     | المعدات والناقلات                                                                        | مااذاكانت املا                          |

## الفصل الثانى

يعتبر السودان احد البلدان القليلة في العالم التي أصبحت لها شخصيتها المستقلة في الاسرة الدولية بعد استقلالها مباشرة قبل ان يكتمل لها انصهار مكوناتها القومية وجموعاتها العرقية في وحدة تحفظ للبلاد وحدتها العضوية وطابعها الخاص. ولقد كانت الارساليات التبشيرية المسيحية تلعب دورا بارزا في تنفيذ سياسة الحكم الثنائي والتي كانت تقف عقبة في طريق الانصهار اذ كانت تعمل على طبع بعض الجماعات السودانية بطابع يعزلها عن بقية اجزاء القطر وتوجيهها وجهة حضارية وثقافية مغيرة للخصائص والتوجه السائد في البلاد بوجه عام وكان الهدف الذي ترمي اليه هذه السياسة والذي يتجلى في السياسات التبشيرية المطبقة في العاصمة هو تشكيل حياة تلك الجماعات وانهاط سلوكها على نحو يميزها ويعزلها عن المجتمع السوداني ويحول بينها وبين الانسجام مع التيار الكلى. وتتجلى هذه السياسة بصفة أساسية في المنهج التعليمي ودعم وتشجيع العادات الاجتماعية ذات الصبغة المحلية اللافريقية مثلا:

- ١) التدريس بالانجليزية وتدريس المسيحية.
  - ٢) التحدث والكتابة بالانجليزية.
- ٣) تبنى الطقوس والعادات الاجتهاعية المحلية الافريقية مع اضفاء مسحة اوربية عليها.
- ٤) بث الامانى وتنمية العواطف التي ترتكز على الخوف من الشيال وكراهية اهله وعدم الثقة بهم.
- ه) تجسيم الفروق المميزة للجهاعات العرقية (۲۰۱۰) وكها رأينا فان الارساليات قد درجت على العمل في الميادين التالية:
  - ١/ التعليم ٢/ الخدمات الاجتهاعية. ٣/ الرعاية الصحية.
    - ٤/ السياسة العامة للدولة بطريق غير مباشر.

هذا وقد ادى قيام الارساليات التبشيرية بالخدمات التعليمية والصحية الى تعاضى الحكومة عن طبيعتها التبشيرية واهمالها لمسئولياتها تجاه توحيد مشاعر الناس وثقافتهم وهدايتهم الى دين الحق.

لقد جاء اشتداد حركة التبشير في العاصمة بوجه عام مع اعلان زوال الحكم الثنائي ورفع القيود عن هجرة اهل الجنوب وجبال النوبة الى المدن الكبرى في الشمال حيث تتوفر لهم

٢٠٤ في الثمانينات تجاوز عدد الجنوبيين الموجودون بالعاصمة المليون نسمة

بالات في الحرف غير الفنية واستوعبتهم المتاجر والمنازل عبالا ومساعدين في الاعبال المنزلية. كانت الهجرة تتم باعداد ضخمة فقد بلغ عدد الجنوبيين في الشيال وفقا لتعداد عام ١٩٥٦ ١٩٥٠ ١١٣,٠٠٠ نسمة ويقطن أكثر من ثلثهم بالعاصمة وحدها. وقد سارعت المؤسسات التبشيرية الى استغلال وضعهم الاجتهاعي فاحاطتهم بعطفها ورعايتها لاكتساب ثقتهم وتصدت لمعالجة مشاكلهم الخاصة فيها يتعلق بالسكن والترفيه ونظمت لهم الصلوات والدروس الليلية واقامت لهم الاندية الاجتهاعية وانشأت لهم هيئات اجتهاعية لاتعرف على الحكومة عنها شئيا، وقد عنيت ايضا بارسال مندوبين من أهلهم للاتصال بهم والتعرف على مشاكلهم.

وهكذا بدلا من أن تؤدى الهجرة الى تقوية صلات الود بين اجزاء الوطن الواحد كانت نتيجتها تعميق النفور وبث شعور العداء بينهم وبين ابناء الشهال وذلك بتغذية الاحساس لديهم بالعنصرية الزنجية في مواجهة عروبة اهل الشهال وكان من جراء ذلك ظهور اقليات ضئيلة في مدن السودان الكبرى تحفها المغريات المادية وتعجز مواردها عن اشباع ماتصبو إليه نفوسهم، وهم يعيشون في ظروف نفسية مفعمة بالشعور بالغربة والقلق وليس لهم من التعليم والتجارب ما يؤهلهم للتغلب على مايلاقونه من صعاب فيتعمق في نفوسهم الاحساس بالخيبة والفشل ويقوى لديهم شعور الاضطهاد والتبرم فيلقون بالتبعية على اهل الشال وعملونهم اوزار السياسة البريطانية التي عزلتهم عن الشال وأوزار المؤسسات التنصيرية التي صاغت عزلتهم لغويا وثقافيا ودينيا.

ان هذه الحالة النفسية التي بلورتها جهود المبشرين وسط النازحين تجعل منهم مرتعا خصباً للافكار التي تحرضهم على الشغب، فهم يمثلون تجمعا يسهل اثارته وتوجيهه نحو الدمار والتخريب.

ان التفكير في علاج مشكلة التبشير يقود الى معالجة بعض الاشكالات المتعلقة بحرية العقيدة اذ تنص المادة ١٨ من ميثاق حقوق الانسان على مايلى:

(لكل فرد الحق في حرية التفكير وحرية الضمير وحرية المبادىء).

هذا الحق يتضمن حرية أى دين أو عقيدة كما يشمل الدعوة الى ذلك الدين أو التبشير بتلك العقيدة سواء أكان يقوم بها فرد أم جماعة ولم يجعل الميثاق هذا الحق عاما مطلقا بل قيده كما قيد غيره من الحقوق وذلك بأن يكون استعماله فى نطاق القانون بغرض حماية الآخرين ومراعاة أمن المجتمع وسلامته وتماسكه ومن أجل مراعاة الاخلاق والصحة العمومية والنظام العام والرفاهية لافراد الشعب واذا ما تدخلت الحكومة لتحد من النفوذ التبشيرى لسبب وجيه اساسى أو اجتماعى أو تعليمى أو اقتصادى فانها لاتفعل ذلك نكاية بالكنيسة والمسيحية ولكن لحاية المصلحة الوطنية العليا وتأمينا للامة السودانية ضد اخطار النشاط الذى تقوم به

المنظمات التبشيرية الاجنبية.

ويجب ان لايغيب عن الاذهان ان حرية العقيدة لاينبغى ان تتخذ ذريعة للحد من حرية الآخرين فى الاعتقاد والعمل للتبشير بعقيدتهم، فالاسلام الذى حيل بينه وبين مخاطبة اهل الجنوب وجبال النوبة فى عهد الاحتلال البريطانى يجب ان تتاح له الفرص التى اتيحت للمسيحية وللثقافة الغربية للعمل بين المجموعات السودانية الاقل نموا.

ان كل مايفرضه مبدأ حرية العقيدة الا تفرض الدولة على الناس دينا معينا او تكرههم عليه وفيها عدا ذلك هي حرة في اتخاذ ماتراه مناسبا لمهارسة سيادتها ورعاية مصالحها. كها ان ميثاق الامم المتحدة ينص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة الاخرى.

على ان هنالك عاملا آخر قد يؤثر على مدى الحرية التى يمكن للحكومة ان تتصرف فى نطاقها ازاء الارساليات وهو ان جميع الارساليات التبشيرية التى تعمل فى السودان تنتمى الى منظات عالمية ذات نفوذ قومى وموارد ضخمة تقيم فى اوربا وامريكا وهى منظات لها عظيم الاثر فى تقرير مجرى السياسة داخل دولها وخارجها. فالارسالية الكاثوليكية تعمل مثلا تحت رعاية البابا ولها اثر بارز فى الحياة السياسية فى أوربا وامريكا وامريكا اللاتينية.

وكذلك تتمتع الارساليات البروتستانتية بنفوذ فى أوربا وأمريكا وقد رأينا ضغوطا على السودان بعد ابعاد القساوسة فى عام ١٩٦٤م من الجنوب ولكن كل ذلك لايسوغ ان يرهن السودان جزءا من سيادته أرضاءً لهذه القوى. وليس ثمة مايسوع للقوى الخارجية ان تتصرف حيال السودان بها لاترضاه لنفسها.

نخلص من ذلك الى ضرورة بلورة بعض المبادىء التى يتعين مراعاتها ويمكن تلخيصها فيها يلى: ــ

- ١) مسئولية الدولة عن اتخاذ الخطوات التى تحقق التهازج الثقافى والاجتهاعى والحضارى بين اجزاء القطر والاستعانة بكل أجهزة الدولة التعليمية. والاعلامية ، والأمنية لتحقيق هذه الغاية.
- ٢) الزام الارساليات باحترام قوانين البلاد وسياسات الدولة مما يعنى تحديد المجالات والضوابط التى تنظم العمل التنصيرى
- ٣) اعادة النظر في نشاط الارساليات التبشيرية وما افرزته من اثار ضارة على وحدة البلاد
   ويمكن ان تسهم المقترحات التالية في تحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها.

الاسراع بالمشاريع التى تؤدى الى دعم الوحدة الوطنية بين السودانيين مثلا: ـ كتابة اللهجات المحلية باللغة العربية، تطوير وسائل النقل والمواصلات وتوحيد برامج التعليم وبث الثقافة الإسلامية وتشجيع كل مايحقق الامتزاج بين المجموعات العرقية المتباينة.

- الاهتهام بالناشئة في الاحياء الفقيرة وتحسين مستواهم الاجتهاعي والاقتصادى وتوفير
   التعليم لهم على كل المستويات داخل السودان وخارجه.
  - ٣) انشاء مراكز قومية اجتماعية وثقافية في الاحياء الفقيرة التي تقطنها هذه العناصر.
- ارشاد الامهات والاطفال الى انشاء رياض الاطفال وفتح فصول لمحو الامية والارشاد والتدبير.
  - ٥) تقديم المساعدات العينية من كُساء وغذاء وخلاف ذلك.
- ٦) تقديم خدمات ثقافية من محاضرات وندوات وافلام وكتب ونشرات دعائية وخدمات ترفيهية مسرح فن. . . الخ.
  - ٧) انشاء مدارس خاصة للمحرومين من التعليم وملاجيء للمشردين.
    - ٨) انشاء مستوصفات علاجية ومايرتبط بها من خدمات
  - ٩) انشاء صيدليات شعبية في المناطق العشوائية وتقديم الدواء باسعار رمزية
- ١٠) ضبط سلوك واداء الجمعيات التبشيرية وخاصة فيها يتعلق باتصالاتها الداخلية
  - والخارجية .
- 11) تعيد الدولة النظر في التسهيلات التي تقدمها للارساليات وجمعيات الاغاثة والتوطين ما يحقق المصلحة الوطنية
  - ١٢) التطبيق الحازم لقانون التبشير.
  - ١٣) تقوية ادارة الشئون الدينية وتوفير القوة البشرية اللازمة لها.
- 1٤) استنفار الدول والهيئات والجهاعات والمنظهات الإسلامية للقيام بدورها تجاه نصر الإسلام في السودان.
  - ١٥) رقابة الدولة على مناهج المدارس التبشيرية الحالية في اطار السياسة القومية.

## تعريف ببعض مصطلحات الوظائف والاختصاصات في مجالات الكنيسة

١) الكنيسة: \_

بيت العبادة ـ بيت الرب عند المسيحيين، وتشرف على النشاط الرعوى لابناء طائفتها (زواج، موت. . . الخ)

٢) الارساليات: \_

مؤسسة تابعة للكنيسة او مستقلة عنها تختص بالنشاط التبشيري وما يتفرع منه من انشطة، تعليمية ثقافية، اجتماعية، تجارية. . . الخ

٣) كاتدرائيــة: ـ

مقر كرسى القيادة الكنسية «المطران» قيامها بكافة وظائف الكنيسة.

٤) الابرشيــة: \_

(Diocese) ادارة كنسية مستقلة اداريا وماليا تحت ادارة مطران.

٥) البابا او الحبر الاعظم: \_

رأس الكنيسة الكاثوليكية وينتخب مدى الحياة وهو معصوم من الخطأ عند الكاثوليك. ٦) الكاردينال: \_

أعلى وظيفة دينية في سلم الكنيسة الكاثوليكية، ومن بين الكاردينالات \_ يتم اختيار البابا، فهم الذين يقومون بترشيحه واختياره، وهم الذين يحددون سياسة الكنيسة العامة والخاصة.

٧) المطران أو الاسقف: \_

وهي الرتبة التي تلى الكاردينال، والاسقف يدير ادارة الكنيسة متكاملة مثلا مديرية الخرطوم تعتبر وحدة متكاملة يديرها اسقف.

٨) الكاهن أو القسيس أو الآب: ـ

وظيفة دينية كبيرة بحصل عليها المسيحى الكاثوليكي بعد أن يقوم بدراسات دينية متخصصة ويعمل لمدة سنة في حدمة الكنيسة. وبعض الاعمال الكنسية كالتعميد لايقوم بها الاقس بدرجة الآب

٩) الاخ: -

هو المسيحى الذي يهب نفسه قربانا للكنيسة ويؤدي لها أعمالا عادية كالبناء والاشراف على الحداثق والحيوانات. . . . البخ وتتطلب هذه الوظيفة القيام بدراسة في المسائل الدينية تستغرق اربعة اعوام.

١٠) الاخت :-

هي المقابلة لوظيفة الاخ وهي مسئولة بين النساء وتؤدى عملا اجتهاعيا كالتنظيف والتدبير ورعاية شئون الآباء والاخوان والرعاية الصحية والتدريس

١١) طبقة العلمانيين:-

وهم عامة من الكاثوليك الذين يقدمون بعض الخدمات الكنسية وينفذون سياسة الكنيسة العامة ويتبعون جماعات العمل الكاثوليكي في مجال العبادة.

١٢) التعميد: -

منح الطفل اسما كنسيا بعد طقوس دينية يتم فيها مسحه بالماء المقدس ماء نهر الاردن.

١٣) القـداس: ـ

صلاة دينية جامعة اشبه بالحفل

ويختلف تنظيم البروتستانت عن هذا، حيث أن رأس الكنيسة الانجليزية مثلا اسقف كنتربرى، وقبله يجيء ملك انجلترا باعتباره رمزا للوحدة الدينية والدنيوية ولكنه لا يباشر مسئوليات كهنوتية \_ وبالسودان عدة ارساليات \_ بروتستانتية لكل منها ادارتها المستقلة .

# من ضحايا التبشير المسيحى بالعاصمة (أنظر الوثيقة) (نموذج)

الاسم الاصلى: - بخيته جبارة

الاسم التنصيري: - اليزابيث جبارة.

الديانة : ـ بروتستانت بعد أن كانت مسلمة ،

دين ابيها وأمها: ـ الاسلام.

تاریخ تنصیرها: ـ فی عام ۱۹۵۰م وحینها کان عمرها عشرین عاما.

سبب تنصيرها: \_ انفصال والديها وهي صغيرة وتبنى الكنيسة الانجيلية لها حيث قدمت لها مساعدات مادية وعملت على تعليمها بالمدرسة الانجيلية ببحرى حتى صارت معلمة ثم تفرغت للتبشير واخذت تشارك في المؤتمرات الدولية وفي الصورة تراها تقف مع فوستر دالاس وزير خارجية امريكا السابق.

رأيها في المسلمين: \_ متعصبين.

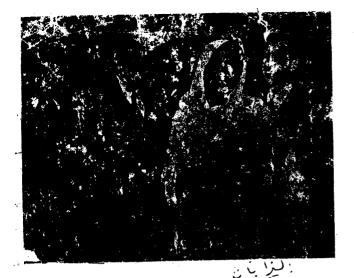

DULLES HOWORED AT MEETING

DULLES HC. ORED AT MEETING
Secretary of State John Foster Duller was one of the principal speakers at the Fith World Order Study Conference in Cleveland, Ohio. Shown with him at a reception in his honor is Sitt Elizabeth Gubura of Khartoum, Sudan, one of 600 world affairs specialists, cleryy and lay leaders who attended the four-day meeting. Theme of the conference, sponsored by the National Co-mail of Churches' Department of International Affairs, was "Christian Responsibility on a Changing Planet." While Dulles was given a respectful hearing, the conference found much to criticize in the foreign policy he has been pursuing. (RNS Photo)

From Lutheren Companion Doe 24.19589

## Churches Demand a Peace Policy

World Order Conserence Criticizes America's Attitude

By Geraldine Sartain

ITH the Christian motivation of expressing "the redeeming love of Christ" by learning to live in the world as it is, the Fifth World Order Study Conference, which met in Cleveland, Ohio, Nov. 18 to 21, called on the Churches of America to lead the world from the brink of annihilation to the achievement of lasting peace.

The theme, Christian Responsibility on a Changing Planet, was translated into specific terms through all the work of the conference, which made use of year-long preparatory studies.

in a strongly-worded "Message to the Churches," the clogically rather than politically oriented, 600 lay and clergy delegates with special interests in international relations outlined a program that calls for major changes in current United States foreign policy.

Úrge Step-by-Step Disarmament

The Message urged step-by-step disarmament by multilateral agreement going beyond he suspension of nuclear testing; eventual recognition by the United States of the People's Republic of China and its entrance into the United Nations: a break-through in the cold war stalemate by advancing toard competition in ways other than

ar, with growing co-operation wher-

ever possible; more liberal and imaginative economic aid to peoples in other countries.

Secretary of State John Foster Dulles, who presided over the first World Order Conference, in Delaware, Ohio, in 1942, addressed the opening public meeting. He reasserted United States foreign policy, warned newly emerging countries to mistrust the wiles of international Communism, and asked the United States to reinforce its faith in the capacity of peoples to govern themselves by helping them preserve their new-found independence. He defended American diplomacy, and declared that the administration does not believe peace can be achieved "by maneuvers or expediency or by power politics."

He was thunderously received by his former colleagues in the Churches and

by the public.

Criticize American Foreign Policy

The 600 thereupon returned to their deliberations, dispersed into group sections, and convened again for plenary meetings. After four days of aroundthe-clock sessions they emerged with a many-faceted Message, a series of resolutions and four section reports that rejected many of the policies that Dulles has pursued as Secretary of State and proposed significant changes in present United States international attitudes.

The Memary arged a rejection of the "posture of general hostility" to-ward the Canadania consider an ac-end to the government effort to drive every nation into one lice or the other, characterizing this "as mistaken as it has been unsuccessful."

It held that U. S. leaders should stop the practice of continual moral lec-tures to the Communists.

It declared disarmament essential to the building of world order, and urged continuing discussions of reduction and regulation of arms involving satisfac-tory inspection and control of nuclear weapons, plus progressive reduction of conventional arms.

It deplored tendencies to discredit the motives and disarmsment propos-als of other countries, pointing out that cynicism about the good faith of others created a poisonous atmesphere in which to conduct negotiations.

It questioned the theory of "limited" wars, emphasizing that new weapons now, and worse enes in the future, underscore the imperative need for war prevention rather than limitation.

It defined every Christian's task as the seizure of initiative in the prevention of war and the achievement of peace in this world of intercontinental peace in this world or intercounter ballistics, thermonuclear weapons and platforms in outer space for number launching.

The Lutheran Comranion

Friand send for me in her church were end since 1959 - I've soved for

## استبيان (١)

#### الاهسداف: -

جمع المعلومات الاساسية: \_ المتعلقة بالافراد الذين تم تنصيرهم حتى يتم تحديد اتجاهات وميول هؤلاء الافراد \_ ومعرفة الظروف التى تدفع هؤلاء الناس نحو التنصير ومايعنيه التنصير بالنسبة لهم .

- ١) الأسم.
- ٢) العمر.
- ٣) محل السكن.
- ٤) نحل العمل.
- ٥) الموطن الاصلى.
- ٦) تاريخ مجيئه للخرطوم .
- ٧) اسبباب مجيئة للخرطوم .
- ٨) الاسباب التي دفعته إلى التنصير.
- ٩) الخدمات التي تقدمها له الكنيسة.
- ١٠) رأيه في الوثنية والجنوبيين الذين على دياناتهم القديمة .
  - ١١) رأيه في الجنوبيين المسلمين.
- ١٢) رأيه في الجنوبيين من أضحابِ الملل النصرانية الاخرى.
  - ١٣) المادة التعليمية التي يدرسها وآثارها عليه.
    - ١٤) أهدافه المستقبلية في الحياة.
      - ١٥) نظرته لمستقبل النصرانية.
  - ١٦) دين العائلة: الاب الام الجد الإعلى.
- ١٧) هل هنالك مشاكل عائلية \_ خصومة مع الاب \_ أو العشيرة .
- ١٨) هل العائلة فقيرة أم متوسطة أم غنية بمقاييس المنطقة التي جاء منها.
- ١٩) ماهي أول صلة بالكنيسة من دعاه اليها وما هي طريقة الدعوة هل دعاه للصلاة في
  - الكنيسة أم أعطاه مالا أم \_ أدخله مدرسة . . . الخ

## استبیان رقم (۲)

- ١/ موقع الكنيسة الجغرافي ٢/ تاريخ انشائها ٣/ مساحتها.
  - ٢/ نوع الكنيسة: ـ
- ١/ كاثوليك ٢/ اسقفية ٣/ اورثوذكس ٤/ قبطية ٥/ انجيلية.
  - ٣/ مجموع الكنائس في كل مدينة (وفي كل حي).
    - ٤/ بناء الكنيسة.
  - ١/ قش ٢/ جالوص ٣/ حجر ٤/ اي مواد أخرى.
    - ٥/ أصل السكان وديانتهم.
      - ٦/ أثاث الكنيسة.
        - ٧/ عدد المصلين.
        - ٨/ نوعية المصلين.
  - ٤/ نساء
    - ٩/ نوعية المطبوعات التي توزع.
      - ٠١/ نوعية الخطب التي تلقي.

۱/ شیاب ۲/ کهول ۳/ رجال

- ١١/ مدى ربط الواقع في الكنيسة بالواقع المعاش.
  - ١٢/ نوع الخدمات التي تقدمها الكنيسة.
    - ١٣/ أنواع النشاط.
- ٤/ تعاون ١٤/ ١/ رياضه ٢/ سباحة ٣/ مدرسة
  - ١٤/ اي مرافق حيوية أخرى تابعة للكنيسة.
    - ١٥/ موقف السكان المحليين من النشاط.

## استبیان رقم (۳)

١) أ/ اسم المدرسة ب/ موقعها جـ/ تاريخ نشأتها نوع المدرسة (كاثوليك ـ بروتستانت ـ انجيلية ـ ارثوذكس

٢) ١/ عددالانهر ٢/ عدد الفصول

٣) عدد الطلاب \_ متوسط اعمارهم \_ ديانتهم

٤) عدد المعلمين \_ متوسط اعمارهم \_ ديانتهم

ه) نوع الطللاب

أ/ ذكور واناث ب/ ذكور فقط جـ/ اناث فقط

٦) أصل الوافدين.

٧) مناهجهم الدراسية ١/ سودانية ٢/ مصرية ٣/ انجلو ساكسونية

٨) وسيلة الدراسة: -

١/ لغة عربية ٢/ انجليزية ٣/ رطانة

٩) اي وسائل اخرى مستعملة.

١٠) نوع السكان حول المدرسة.

١١) نوعية المباني: ـ

١/ قش ٢/ جالوص ٣/ طوب ٤/ اي مواد أخرى

١٢) زمن الدراسة: ـ

١/ صباحية ٢/ مسائية ١/ و٢/

۱۳/ اى نشاطات داخل المدرســـة: ــ

۱/ ریاضة ۲/ سباحة ۳/ نادی ٤/ سینکا

١٤) الخدمات التي تقدمها الكنيسة للمدرسة

١٥) علاقة الطالب بالمدرسة

١٦) علاقة هذه المدارس بوزارة التربية

١٧) النفقات الدراسية

#### وثائق

### مؤتمر حقوق الانسان فى إفريقيا المنعقد فى الفترة من ٢/١٦ الى ٢٢/٢/ ١٩٧٥م فى الخرطوم

انعقد فى الخرطوم فى الفترة من ٢/١٦ الى ٢/٢/٢١م مؤتمر حقوق الانسان فى افريقيا بدعوة وتنظيم من مجلس كنائس عموم افريقيا ووزارة الشئون الدينية والاوقاف فى جمهورية السودان الديمقراطية.

أُسْتَرَكُ في هذا المؤتمر مايقرب من الاربعين من رجال الكنائس المسيحية في افريقيا ومجموعة القانونيين البارزين.

ومن أبرز المشتركين المستر رودلف قرايمز وزير خارجية ليبيرياLiberia الذى رأس الاجتماع والاب جوزيف اوساس من الامانة العامة للمؤتمر الكنائسي لافريقيا ومدغشقر، ومندوبي الكنائس في كل من نيجيريا وجمهورية مصر العربية ولبنان واوغندا وغانا، بالاضافة الى القس برجس كار سكرتير عام مؤتمر عموم الكنائس الافريقية:

قبل انعقاد المؤتمر صرح السيد «كار» السكرتير العام لمؤتمر عموم الكنائس في افريقيا قائلا: ان المهمة الرئيسية التي يحاول المؤتمر القيام بها وانجازها هي بناء مؤسسات تحمي حقوق الانسان وكرامته. وقال ان هناك اتجاهات معوقة لما نبذله من جهود كها ان هنالك مثلا مليون لاجيء في إفريقيا نصفهم ينتمون لدول إفريقية مستقلة. . ونحن لذلك نريد معالجة الاسباب والمسبات بالتضافر بين المسيحيين والمسلمين ومن اجل ضهان الحرية لبناء المؤسسات التي تحمي حقوق الانسان

واضاف يقول ان لدى المجلس امكانات وقدرات لبناء المشاريع ذات القيم المادية. غير ان الاهم من ذلك هو توفير المناخ والظروف الملائمة التي بها وخلالها يمكن تحقيق السلام والاستقرار وبناء الانسان من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية.

افتتح الرئيس السوداني جعفر نميرى المؤتمر هذا بكلمة ضافية قال فيها: اننا نعلم ان النصوص وحدها لاتكفى لضهان حقوق الانسان. ولابد من خلق الظروف الموضوعية التي تؤمن هذه الحقوق وتحيلها الى واقع معاش.

ومن هنا جاء تركيزنا بعد تحقيق وحدتنا الوطنية على عملية البناء الوطنى بخلق قاعدة اقتصادية قوية عن طريق الاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية وتوجيه هذه المشاريع لوفع

مستوى المناطق المتخلفة على مستوى القطر، واننا ونحن نوجه كل طاقاتنا لاحداث الطفرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتأمين حقوق المواطن السوداني في العيش الكريم لاننسى التزاماتنا الدولية ولايغيب عن بالنا حاجة اخواننا في الانسانية لما يؤمن لهم حقهم في العيش الكريم.

واضاف الرئيس نميرى قائلا: من هنا كان تحركنا الخارجى محكوما بنفس الاسس والمبادىء التى توجه عملنا الداخلى. اننا ضد التفرقة وضد التشتت، وغايتنا توحيد الصفوف لمواجهة التحدى الذى يجابه البشر كبشر، ولابد فى ذلك من تضافر الجهود لاستغلال الامكانات المتاحة لمصلحة كل البشر.

واضاف يقول: ذلك يفرض علينا جميعا اسلوبا في التعاون الدولي يقوم على مراعاة المصلحة المشتركة واحترام حقوق الآخرين ومشاعرهم وعلى هدى هذا الفهم تقوم علاقاتنا الخارجية.

واخيرا اشار الى ما يعانيه الشعب الفلسطينى من قهر وتسلط وضياع لحقوق انسانيته بنفس القدر الذى يعانيه اخوانهم فى جنوب القارة الافريقية تحت ظل القهر العنصرى الابيض.

ثم القى السيد رئيس مجلس كنائس عموم افريقيا كلمة فشكر السودان على ضيافته وتنظيم الندوة واشاد بدور الرئيس نميرى وجهوده من أجل تأمين حقوق الانسان في السودان والقارة الإفريقية ومن ثم تتابعت جلسات المؤتمر وناقش الاسس الانجيلية واللاهوتية المرتبطة بالكنيسة وبالنضال من اجل حقوق الانسان بصفة عامة والانسان الإفريقي بصفة خاصة. كها ناقش المؤتمر دور الكنائس في إفريقيا وفي توعية ابناء القارة وحثهم على الدفاع عن حقوق

كم نافس المولمر دور المحدد من إمريت وي توت منه المن الإفريقي .

وقد طرحت في هذا الموضوع وجهات نظر مختلفة اشترك فيها مندوب لبنان السيد غبريال حبيب الذي ناشد المشتركين في الندوة العمل على تعضيد النضال المشترك بين المواطنين في إفريقيا والشرق الاوسط لدعم قضية الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من العودة الى وطنه المغتصب والذي ظل يواجه الصلف الصهيوني، كما اشاد بدور الكنائس في توعية الرأى العام المسيحي المحلي والعالمي لمناهضة العنصرية في افريقيا والشرق الاوسط لدعم قضية الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من العودة الى وطنه المغتصب والذي ظل يواجه الصلف الصهيوني، كما اشاد بدور الكنائس في توعية الرأى العام المسيحي المحلى والعالمي لمناهضة العنصرية في افريقيا

هذا وفي نهاية المؤتمر عقد المستر «كار» سكرتير مجلس الكنائس في إفريقيا مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن التوصيات والقرارات التي توصلت إليها ندوة حقوق الانسان هذه وقال: ان

الندوة قد انعقدت لبحث حقوق الانسان الإفريقي ودور الكنائس في مناصرة حركات التحرر الإفريقية ولحمها وبث الوعي بين المواطنين لأن هناك بعض العادات والتقاليد في إفريقيا تحول دون تقدم الانسان كها ذكر بأن المؤتمر قد دعى الكنائس الإفريقية الى تطبيق قانون اللاجئين الإفريقيين الذي دعت الى تطبيقه منظمة الوحدة الإفريقية، وكذلك مادعت اليه الامم المتحدة من تطبيق لحقوق الانسان المدنية والاجتهاعية والاقتصادية حتى يتمكن الانسان الإفريقي من الانطلاق مواكبة للاوضاع العالمية واشاد بسياسة الرئيس نميرى في الوحدة الوطنية وقال ان اتفاقية اديس ابابا التي حققت الوحدة الوطنية للسودان كانت موضع فخر لارادة وتصميم الانسان الإفريقي، وقدرته على حل مشاكله بالطرق السلمية، وفي هذا مخرية وكرامة الانسان وتحقيق للاهداف التي ينادى بها هذا المؤتمر الذي يناصر حرية الانسان.

هذا ويعتبر مؤتمر الخرطوم هذا متابعة لمقررات مؤتمر عموم الكنائس الإفريقية الذي انعقد في لوساكا في شهر مايو الماضي .

اختير السودان ليكون مكانا لانعقاد المؤتمر على اعتبار ان السودان يعيش فى ظل السلام والوئام بعد اتفاقية اديس ابابا التى شارك المجلس فى التوصل إليها وثانيا القتال المؤلم الذى يدور على حدوده الشرقية فى اثيوبيا بين قوات الحكومة العسكرية والمناضلين الاريتريين حول نفس السؤال المتعلق بحقوق الانسان على الوحدة الوطنية.

#### تعليق

حول التقرير الخاص بمؤتمر الخرطوم المنعقد في شهر فبراير سبنة ١٩٧٥، الخاص بالحقوق الاساسية للانسان والذي دعا اليه مجلس الكنائس الافريقي

را) مؤتمر الخرطوم هذا ليس الا واحدا من المؤتمرات التي يعقدها كل عام مجلس الكنائس العالمي او الاقليمي، في مختلف الاماكن في العالم، مثل الذي إنعقد في مدينة لوساكا في شهر مايو سنة ١٩٧٤، والمؤتمر المنعقد حاليا في نيروبي بكينيا احتفالا بمرور خسة وعشرين عاما على تأسيس مجلس الكنائس. مؤتمر نيروبي ١٩٧٥م وهذه المؤتمرات ليست الا جزءاً من نشاط مجلس الكنائس العام، الذي يقع مركزه العام بمدينة جنيف في سويسرا وتنتشر فروعه في مختلف اقطار العالم. ويجرى في مثل هذه المؤتمرات بحث وارساء مخططات العمل الملائمة للمنطقة مكان انعقاد المؤتمر ان تألسويد عام ١٩٦٩ بالسويد عام ١٩٦٩

ولذلك فاننى ارى الا ينصب اهتهامنا على مؤتمر الخرطوم فقط الذى هو نقطة من بحر. بل يجب ان ينداح حتى يشمل المخطط العام باسره. وبناء على ذلك اود ان انتهز الفرصة لاتقدم بعرض موجز لخلفيات هذا المؤتمر، حتى نملك الصورة العامة الشاملة للهدف الاستراتيجي والعمل التاكتيكي لهذا القطاع من الحركة التنصيرية (او التبشيرية) الصليبية الذي يتولى قيادته مجلس الكنائس العالمي

والذى اتوخاه من هذا هو ان يوفق بحثنا للعثور على اساس صحيح للعمل المنظم للواجهة اخطار التنصير في الحاضر والمستقبل، بتخطيط منتظم متكامل، وليس مجرد عمل ارتجالى منطلقه ردود الفعل الانفعالية حينها يصل الى رؤيتنا طيف عمل طاف على والسطوح يقوم به الصليبيون مثل مؤتمر الخرطوم الذى نحن بصدد بحثه الان.

العالمية (وهي هنا مجلس الكنائس العالمي) لم يعد مقصورا على عملية نشر الانجيل وبناء الكنائس والمستشفيات ودور الايتام ونحو ذلك مما هو مأثور عن النشاط التقليدي للتبشير حتى منتصف القرن العشرين الميلادي، بل تطور واستفحل وشمل ميادين فسيحة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب.

وكانت هيئات التنصير الغربية حين كانت لاتزال مشتتة وقبل ان يقوم لها تنظيم عالى يوحد جهودها ومساعيها وينسق فيها بينها، مثل مجلس الكنائس العالمي، . . . قد حددت هدفها من النشاط التنصيري فيها صاغته من شعار (الغارة على العالم الإسلامي) غارة لاخضاعه وقهره، فلم يعد هذا الهدف عاما، اي ان يكرزوا بالانجيل الى اقصى بقاع الارض، ولكن ارادوا ان يكرزه بصفة خاصة في العالم الإسلامي.

ومنذ ذلك الوقت قام تعاون وثيق بين التبشير والاستعمار، يتبادلان المساعدات، سلطات الاستعمار تضفى حمايتها على التبشير والتبشير يعمل بكل وعى واخلاص لتوطيد سلطان الاستعمار وتخليد وجوده وهكذا لم يذكر التاريخ ان هناك فريقا من رجال التبشير، حين ضراوة الاستعمار في انتهاك حقوق انسان المستعمرات، قاموا ودافعوا عن تلك الحقوق، او من اسهم منهم في بث الوعى التحرري بين ابناء المستعمرات وحثهم او تنبيههم - بل توجيههم وقيادتهم - للنضال في سبيل استعادة الحرية واستقلال البلاد بل كان العكس، اذ أن التبشير كان طليعة للاستعمار يمهد له الطريق لاستعمار أي بلد تسلل اليه، حتى شاع الوصف المجنح لعملية الاستعمار، من انها تبدأ بالارساليات التنصيرية، مارة بعصابات المرتزقة المغامرة ثم يؤتى بعد ذلك بجنود الاحتلال الرسميين، وذلك مايعبر عنه في الانجليزية، بعبارة (ميشيوناري، مرشيناري ميليتاري) وواضح من هذا أن التبشير ما كان ليخطر على باله في ذلك العهد هذا الشعار الذي اصبح الآن يكثر من التشدق به وهو الدفاع عن حقوق الإنسان الاساسية في افريقيا وخارج افريقيا، يدعى ذلك كأنه ماركة عيزة له.

ذلك ما كان شأنه في الماضى، ثم تطور الزمن، واضطرت الدول الاستعمارية اضطرارا الى التخلى عن مستعمراتها، وتمكنت الشعوب المستعمرة من تحرير بلادها. وبانحسار مد الاستعمار عن تلك الاقطار، فقد التبشير فيها المظلة الواقية التي كانت تظله، بل حدث ان بعض الحكومات الوطنية التي قامت في المستعمرات السابقة، قامت بطرد المبشرين من بلإدها،، قطعا لدابر الدور الذي ظلوا يمارسونه كسدنة للاستعماد

ولم يلبث التبشير الا قليلاحتى وجد لنفسه ركائز جديدة، وفرصا مواتية، فاخذ يعيد بناء كيانه من جديد ويوفق بينه وبين المعطيات المستجدة وغيره من اساليب عمله تغييرا جذريا، ونوع نشاطه وعدد ميادين عمله وسلك فجاجا لم يكن له بها سالف عهد. . والشيء الوحيد الذي لم يغيره ولم يبدله فهو هدفه الاساسى اى الغارة على العالم الإسلامي اما الركائز الجديدة التي هيأت للتبشير الدعم المادى القوى والفرص المواتية فتتمثل في الآتي:

أ ـ دول الغرب التى اثخنتها الجراح فى الحرب العالمية الثانية. وبعد ان وضعت الحرب اوزارها استطاعت هذه الدول ان تعيد بناء اقتصادها من جديد وان تحقق لنفسها ازدهارا صناعيا وانتاجيا، عاد لها بمردود ضخم، امنت منه للتبشير موردا ثرا لاينضب له معين. . فقام التبشير يعرض على الدول النامية المستقلة حديثا المعونات المالية والمساعدات الفنية التقنية تحقيقا لتطلعاتها الانهائية.

ب\_وهذه النامية، كان إكثرها ان لم نقل كلها، تعانى من مشاكل التخلف الذى فرضه الاستعار عليها فيها مضى من الزمان، وتواجه شعوبها الفقيرة البائسة، وان تكن تملك من الثروات الطبيعية الضخمة الا انها تنقصها رؤوس الاموال الطائلة لاستثارها وتنقصها الطاقات الفنية المؤهلة. لذلك كان من الصعب على تلك الدول ان ترفض المعونات المالية والمساعدات الفنية التقنية التى تعرضها عليها منظهات التبشير..

حـ ـ قام فى الماضى بين الكاثوليك والبروتستانت هوة عميقة فصلت بينها. فاستطاع مؤتمر ـ روما المسمى بالفاتيكان الثانى المنعقد عام ١٩٧٠ ان يرسى للفريقين اسسا جديدة من التفاهم والمودة خاصة فى ميدان عملها المشترك فى جبات الغارة على العالم الإسلامى .

انطلاقا من هذه العوامل المواتية لنشاط التبشير، اخذ مجلس الكنائس العالمى الذى انشىء عام ١٩٥٠، والذى يعقد خلال هذه الايام فى نيروبى بكينيا، مؤتمره العام احتفالا بيوبيله الفضى بمناسبة مرور خسة وعشرين عاما على تأسيسه، يتولى قيادة دفة الحركة التنصيرية لوحدات التبشير المنتشرة فى مختلف انحاء العالم، يوجه نشاطاتها باساليب وطرق مستحدثة.

وفى مواجهته لعالم العصر الحديث وخاصة فى تعامله مع دول العالم الثالث، وهى الدول التى استقلت حديثا وتواجه مشاكل انهائها الاقتصادى العويصة والشعوب التى مازالت تناضل من اجل حريتها اخذ القوم فى نشاطهم يستخدمون غير لغة الانجيل واللاهوت النصرانى

لقد استخدموا لغة «التحديث» و «الموديرنيزم»، لغة الحقوق الاساسية للانسان، لغة التنمية والبناء، ونحوها، وتقف من ورائهم الطاقات المادية الهائلة (كالذى اعترف به المستركار، الامين العام لمؤتمر الكنائس الافريقية) التي تلقوها من الدول الصناعية الكبرى. ولايقل عن هذه اهمية ماتوفر لديهم من الطاقات المنقفة من

نحتلف شعبوب النصرانية، المتخصصة في مختلف حقول التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والاقتصادية وغرها

واصبح الذين يبتعثونهم طلائع لنشاطهم الخفى لم يكونوا من القسس والرهبان، ولكن مبشرون من طراز جديد بمسوح المهندسين وخبراء الزراعة والصناعة والساسة والدبلوماسيين.

لذلك كان من الواجب ان يكون نظرنا الى مؤتمر الخرطوم المنعقد فى شهر فبراير الماضى من هذا العام، والذى استمعنا الى التقرير المقدم عنه فى جلسة سابقة، او المؤتمر الذى عقدوه من قبل فى لوساكا فى شهر مايو من العام الماضى او المؤتمر الذى يعقدونه فى هذه الايام فى نيروبى بكينيا، من خلال وضمن الاطار الذى ذكرنا كنهه وخلفياته تلك.

لقد كان من قبيل المصادفة المحضة ان يكون السودان هو مشروعهم النموذجي الاول، فقد نجح القوم في اقتطاع جزء من تراب وطنه الإسلامي (وهو جنوبه) ليتخذوا منه منطقة نصرانية، بعد فشلهم الذريع في اقتطاع بيافرا من حسم نيجيريا

لقد نجح مجلس الكنائس العالمي ومجلس الكنائس الآفريقي بالاشتراك مع هيلا سيلاسي في اقتطاع السودان الجنوبي من الوطن الام، وذلك باسم منطقة الحكم المذاتي ضمن الوحدة الوطنية السودانية مع حق المنطقة في قوات مسلحة خاصة بها. ويذلك استطاعوا ان يبنوا السودان الجنوبي بناء ويتكالب الآن فيها يسمى بمشروعات تنمية المنطقة، مالايقل عن ٩ منظهات تبشيرية مابين كاثوليكية وبروتستانتية، تقدم «خدماتها» في ميادين الاعلام، وتطوير المجتمعات، والتخطيط الاسكاني وبناء المساكن، والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والشئون التربوية والتعليمية والامدادات المادية والمعدات، وانتاج الاغذية وانشاء الصناعات والرعاية الصحية والادارات العامة والرفاه العام. ويتمركز بعض هذه المنظهات في مدينة جوبا ومدينة واو. وفي مدينة جوبا اقاموا حلقة تدريب على اعهال الحدادة لينتجوا المعدات الزراعية ولانتاج الالبسة لتوزيعها على السكان باسم الكنيسة.

ان مايدعونه من الدفاع عن حقوق الانسان الاساسية عندما اقتطعوا السودان الجنوبي من جسم الوطن الام، حين قاموا بمفاوضات اديس ابابا مع حكومة السودان، والذي اخذوا يتشدقون بذكره في مؤتمر لوساكا ومؤتمر الخرطوم، نستطيع اثبات زيفة وبهتانه، اذا ماقارناه بموقفهم من الفلين الجنوبية، حيث تسكن الاقلية المسلمة

والمسلمون في الفلبين الجنوبية تقدموا بمقترح لتسوية مشكلتهم مع الحكومة المركزية

تسوية مشابهة لماتوصل اليه التبشير في اديس ابابا بالنسبة للسودان الجنوبي بسكانه النصاري، وهو الاقتراح الذي تقدم به رسميا ممثل مسلمي الفلبين السيد نور ميسواري في مؤتمر جدة الذي انعقد بمساع حميدة من الامانة العامة الإسلامية. ولكن حكومة الفلبين المركزية رفضت المقترح شكلا وموضوعا فاستمرت المشكلة قائمة بكل ماترتب عليه من تعسف للحقوق الاساسية لانسان الفلبين الجنوبية. ولم نسمع لا من مجلس الكنائس ولا من رجال التبشير نأمه ولاصوتا يهيب للدفاع عن حقوق انسان الفلبين الجنوبية المنتهكة.

ترى هناك معياران للحقوق الاساسية للانسان تختلف في جنوب السودان عنها في جنوب الفلبين ام هو تطفيف في الكيل والميزان؟ .

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون.

هذه الاساليب التي بدأت ارساليات التنصير الاجنبية تمارسها في السودان الآن تمت ممارستها من قبل ومنذ عشرات السنوات في اندونيسيا، ولكن بمقياس اكبر وميدان افسح ونشاط اشد كثافة وعمقا واذا كان عدد المنظات التي تقوم بمارسة نشاطها التنصيري في السودان لم يزد على عشر منظات ففي اندونيسيا توجد عشرات العشرات من تلك المنظات ما بين كبيرة وصغيرة تغطى بنشاطها كافة جزر اندونيسيا واذا لم يكن للتبشير في السودان لتحركاته السريعة الاطائرة تشيسنا واحدة فقط، ففي اندونيسيا يملك التبشير اسطولا من طائرات التشيسنا والهيليكوبتر، بل ان لديه مطارات بناها بنفسه ولنفسه موزعة في عدة مناطق مما لايمكن الوصول اليها عن طريق البر والبحر، كما يملك بواخر وسفنا تمخر مياه اندونيسيا، للوصول الى الجزر المتناثرة والمتناثية فيها، كما يملك التبشير عدة جامعات على ارقى المستويات خاصة المتناثرة والمتناثية فيها، كما يملك التبشير عدة جامعات على ارقى المستويات خاصة به اقيمت في عدة مدن، وعددا كبير من المستشفيات الحديثة المتكاملة وعددا من المطابع الكبيرة لطباعة الكتب والصحف والمجلات ومئات الالاف من الاناجيل.

(٨) من البديهي ان ينبثق سؤال وجيه عها اذا كان بامكاننا عمل شيىء في تلك الاقطار التي يستهدفها التنصير مثل اندونيسيا وبنغلادش وافغانستان والسودان وغيرها التي ينقصها الكثير لمواجهة القوم؟

وجواب السؤال: نعم

وهو جواب مبنى على تجارب اجريناها منذ سنوات وحتى الآن وفي مواجهة حركات التنصير في اندونيسيا حقا اننا نرى القوم في ظاهرهم أقوياء، سواء في قطاع المادة او في قطاع المعدات التقنية والتخطيط. ولكنهم بجانب ذلك لديهم نقاط ضعف

لايستطيعون تغطيتها بكل مايملكون من قوى.

ونحن ضعفاء فى قطاع المادة والنقص فى التنظيم، ولكننا نملك كثيرا من القوى الدفينة بجانب قوة معنوياتنا التى نستطيع ان نطورها ونحركها بصفة منتظمة وبتخطيط نستطيع معه ان نواجه القوم

وفى هذا الصدد أرجو ان شاء الله ان اتقدم خلال هذه الدورة بمذكرة الى الامانة العامة تتعلق بها ذكرت لبحثها من قبل اللجنة المختصة واذا اقتضى الامر فستبحث في جلسات مجلسات مجلسات الموقر.

مكة المكرمة في ٢٢ ذي القعدة سنة ١٣٩٥.

محمد ناص

تقديرات قيمة المبانى الواردة في هذا البحث تحسب على اساس قيمة الجنيه لعام ١٩٨٢م وكذلك المصر وفات المدوسية.

### خريطة تقريبيه لتوزيع الاديان في السودان



#### المصادر والمراجع

## المراجسع العربية

- ١) تقارير لجان المسح الميداني.
- ٢) وثائق التبشير المسيحى بكل من مكتبة السودان، دار الوثائق ومعهد الدراسات الافريقية
   والاسيوية، المجلس الاعلى للشئون الدينية والاوقاف.
- ٣) جريدة السلام (جريدة ثقافية احبارية نصف شهرية محررها السيد حنا آدم، سكرتير التحرير سعد سليان تادرس، الناشرون لجنة العمل الكاثوليكي.)
- ٤) أحمد عبد الرحيم نصر، الادارة البريطانية والتبشير الإسلامي والمسيحي في السودان ـ الخرطوم ١٩٧٩م.
- ه) أبراهيم عكاشة على ـ التبشير الدينى فى جنوب السودان ١٨٩٨ ـ ١٩٤٧م رسالة
   دكتوراة جامعة القاهرة ١٩٧٨م.
- ٦) القس الاب د. فأنتيني، تاريخ المسيحية في المالك النوبية القديمة والسودان الحديث الخرطوم ١٩٧٨م.
  - ٧) مجلة (SUDANOW) مجلة شهرية تصدرها وزارة الثقافة والاعلام السودانية.

## المصادر الإنجليزية

## **Bibliography**

#### **English Sources**

Abbas, Mekki, The Sudan Question, Faber & Faber, London, 1952.

Abd-Rahim, Muddathur, Imperialism and Nationalism in the Sudan: A Study of Constitutional and Political Development, 1899–1956, Clarendon Press, Oxford, 1969.

Abdulillah, Daud al-Jamal, A Social History of the Christian Church in Northern Sudan, 1820–1956, Department of History, Faculty of Arts, University of Khartoum, 1985.

Addis, William E. et al., A Catholic Dictionary, Virtue & Co., London, 1955.

Arnold, T.W., The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith, Ashraf, Lahore, 1968.

Barrett, David B. (ed.), World Christian Encyclopaedia, Oxford University Press, 1982.

Beshir, Mohammed Omer (ed.), Southern Sudan, Regionalism and Religion, Graduate College. University of Khartoum.

Blyden, Edward W., Christianity. Islam and the Negro Race, W.B. Whittingham & Co., London, 1888.

Brelvi, Mahmud, Islam in Africa, Institute of Islamic Culture, Lahore, 1964.

Brett, Michael, Northern Africa: Islam and Modernization, Frank Cass, London, 1973.

Buhlmann, Walbert, OFMC, The Missions on Trial, Addis Ababa, 1980.

Cash, W. Wilson, *The Changing Sudan*, Church Missionary Socilety, London, 1930.

The Catholic Encyclopaedia, XVI, New York, 1914.

----, ibid., XII, New York, 1914.

Church of Rome, The Black Book of the Sudan, On the Expulsion of the Missionaries from Southern Sudan: An Answer, Instituto Antigianelli, Milano, Italy, 1964.

Collins, R.O., 'The Establishment of Christian Missions and Their Rivalry in Southern Sudan', *Tarikh*, Vol. 3, No. 11, 1969.

Yale University Press, 1971.

, Shadows in the Grass, London, 1984.

Collins, R.O. and Ding, Francis (eds.), The British in the Sudan 1898-1950, England, 1984.

Cromer, Modern Egypt, Vol. 2, Macmillan, London, 1908.

Cross, G.L. (ed.), The Oxford Dictionary of the Christian Church, Oxford University Press, 1974.

Daly, M.W., Sudan, Clio Press, Oxford, 1983.

Dempsey, James, Mission on the Nile, Burns & Oates, London, 1955.

Derud, Francis Mading, The Man Called Deng Majok: A Biography of Power, Polygamy and Change, Yale University Press, 1986.

Donaldson, Clair, The Call from the Moslem World, Press and Publication Board of the Church Assembly, Church House, Westminster, S.W.1., 1926.

Ellis, Kail C., The Vatican, Islam and the Middle East, Syracuse University Press, 1987.

Fowler, Montague, Christian Egypt, London, 1901.

Gelsthorpe, A. Morris, Introducing the Diocese of Sudan, McCorquodale & Co., London, 1946.

Gill, Aldo, Daniel Comboni, The Man and His Message: A Selection from the Writings of Bishop Daniel Comboni (1831-81), Editrice Missionaria, Bologna, 1980.

Goodall, Norman (ed.), The International Review of Missions, Vols. 30-35, 1941-46, New York.

Grundy, Kenneth W., Guerilla Struggle in Africa: An Analysis and Preview, Crossman, New York, 1971.

Groves, C.B., The Planting of Christianity in Africa, Vol. 3, Lutterworth, London, 1964.

Gurdon, Charles, Sudan at the Crossroads, England, 1984.

Hall, Marjorie and Ismail, Bakhita Amin, Sisters Under the Sun: The Story of Sudanese Women, Longman, London, 1981.

Henderson, K.D.D., The Making of Modern Sudan: The Life and Letters of Sir Douglas Newbold, Faber & Faber, London, 1952.

Hennes, Gerhard G., Alone, You Get Nowhere, WCC, Geneva, 1977.

Hill, Richard, A Biographical Dictionary of the Anglo-Egyptian Sudan, Clarendon Press, Oxford, 1951.

Holt, P.M., The Islamization of the Nilotic Sudan in North Africa: Islam and Modernization, Frank Cass, Weidenfeld & Nicolson, London, 1973.

Holt, P.M. and Daly, M.W., The History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day, SPCK, London, 1979.

Jackson, H.C., Pastor on the Nile, Being Some Account of the Life and Letters of Llewellyn Henry Gwynne, London, 1960.

Al-Jubouri, Dhia A.H.A., The Medieval Idea of the Saracen, as illustrated in English Literature, Spectacle and Sport. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the University of Leicester, 1972.

Kitching, A.L., From Darkness to Light: Pioneer Missionary Work on the Upper Nile, SPCK, London, 1935.

Latourette, Kenneth Scott, A History of the Expansion of Christianity, 1800-1914, Harper & Row, New York, 1978.

LE. Per 334142 Anya Nya, Material reserved in the School of African and Oriental Studies, London.

MacMichael, Harold A., A History of the Arabs in the Sudan, Cambridge University Press, 1922.

----, The Sudan, Benn, London, 1959.

Magnus, Philip, Kitchener: Portrait of an Imperialist, John Murray, London, 1958.

Malwal, Bona, People and Power in Sudan: The Struggle for National Stability, Ithaca Press, London, 1981.

Mawut, Lazarus Leek, The Southern Sudan, Why Back to Arms? Khartoum, 1986.

Morrison, Godfrey, The Southern Sudan and Eritrea: Aspects of Wider African Problems, Minority Rights Group No. 5, 1971.

The Muslim Youth Movement of South Africa, The Dutch Reform Report on Islam and Muslims in Africa, South Africa, 1986.

New Catholic Encyclopaedia, Vol. 4, London, 1967.

O'Ballange, Edgar, The Secret War in the Sudan, 1955-72, Faber & Faber, London, 1977.

Page, J.D. and Oliver, Roland, The Cambridge History of Africa, Vol. 8: 1940-75, Cambridge University Press, 1984.

Pictorial Records of the English in Egypt, with a Full Description of the Life of General Gordon, Sangster & Co., London, 1886.

Pro Mundi Vita: Dossiers, Quarterly 1.1.1984, 'The Catholic Church in Sudan: A Golden Opportunity Lost'.

Public Record Office, Foreign Office: 371/97044; 371/126016; 371/119686; 371/24634.

Report of World Missionary Conference, 'Government and Islam', The Muslim World Review, Vol. VII, 1921.

Rheem, Gailyn Van, Church Planting in Uganda, William Carey Library, South Pasadena, California.

Sabry, Hussein Zulfakar, Sovereignty for Sudan, Ithaca Press, London, 1982.

Said, Beshir Mohammed, The Sudan: Cross Roads of Africa, Bodley Head, London, 1965.

Sanderson, Lilian Passmore and Sanderson, Neville, Education, Religion and Politics in Southern Sudan, Ithaca Press, London; Khartoum University Press, 1981.

Santic, Paul and Hill, Richard, *The European in the Sudan*, 1834–78, Oxford, Clarendon Press, 1980.

Steiner, Rolf, *The Last Adventurer*, translated by Steve Cox. Boston, Toronto, 1978.

Stevenson, R.C., The Nuba People of Kordofan Province, Graduate College Publication Monograph 7, University of Khartoum.

Sylvester, A., Sudan Under Numeiri, Bodley Head, London, 1977.

Tetsch, Ernst J. (ed.), Christian and Islamic Contribution Towards Establishing Independent States in Africa South of the Sahara. Papers and proceedings of the Africa Colloquium, Bonn-Bad Godesberg, 2-4 May, 1979, Stuttgart, 1979.

Toynbee, Arnold J., Between the Niger and the Nile, Oxford University Press, London, 1965.

Trimingham, J.S., The Christian Approach to Islam in the Sudan, Oxford University Press, 1948.

----, Islam in the Sudan, Frank Cass, London, 1983.

The Vigilant, a Sudanese newspaper, out through 1966-67.

Wai, Dunstan M., The African-Arab Conflict in the Sudan, New York, 1981.

Watson, Charles R., The Sorrow and Hope for the Sudan: A Survey of Missionary Conditions and Methods of Work in the Egyptian Sudan, The Board of Foreign Mission of the Presbyterians, Philadelphia, 1913.

Watt, W. Montgomery, 'Thoughts on Muslim-Christian Dialogue', Hamdard Islamicus, Karachi, Vol. 1, No. 1, Summer 1978.

Wingate, F.R., Mahdism and the Egyptian Sudan, Frank Cass, London, 1968.

——, Ten Years' Captivity in the Mahdi's Camp, 1882-92. From the original manuscript of Father Joseph Ohrwalder, 2nd ed., London, 1892.

Woodward, Peter, 'The South in Sudanese Politics: 1946-56', Middle Eastern Studies, October, 1980.

حسن مكى محمد أحمد مواليد ١٩٥٠ الحصاحيصا. وتنتمى اسرته لعشائر البديرية في منطقتي منصوركتي وقنتي بالاقليم

الشيالي.

نال الدكتوراة في الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم. يهتم بدراسات الإسلام والحركات الإسلامية وأوضاع السياسة والثقافة في العالم الإسلامي والإفريقي.

صدر له من الدراسات

١- تاريخ حركة الاخوان المسلمون في السودان ١٩٤٤ ـ ١٩٦٩م
 ٢- مفاهيم في فقه الحركة.

٣- السياسات الثقافية في الصومال الكبير ١٨٨٥ - ١٩٨٦

٤\_ الإسلام والتعايش مع الأديان الأخرى.

٥ - حركة البعث الإسلامي المعاصر في ايران.

٦- تاريخ الحركة الإسلامية في السودان ١٩٦٩ ـ ١٩٨٥م ومغزى خطابها السيامي.

٧- تطُوَّرُ أوضاع المسلمين الارتريين.

٨- السياسة التعليمية والثقافية العربية في جنوب السودان.

٩- السيد/ أُمُّهُ بن ادريس الفاسى فكره السياسى ومنهجه في العمل.

SUDAN: The Christian Design - 1 •

١١- التبشير المسيحى في العاصمة المثلثة.

وله تحت الطبع:

فى مغزى الثقافة السنارية «بمناسبة مرور خمسهائة عام قمرى على قيام علكة سنار ٩١٠هـ/ ١٤١٠هـ»